





محمدس الوالخفر



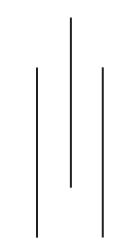

البلاغة العمرية

تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع: 192 / 2013

ردمك: 3 - 05 - 54 - 99966 - 978

الطبعة الأولى - دولة الكويت

يناير 2017م / ربيع الثاني 1438 هـ

الآراء المنشورة في هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأى الوزارة

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الثقافة الإسلامية

الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw/thaqafa

تم الحفظ والإيداع بمركز المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإيداع: 138 / 2013

# البالكة العمرية

وهو مجموع ما حفلت به كتب الآثار من كلام سيدنا أمير المؤمنين

الفاروق عمر بن الخطاب رضَالِتُهُ عَنهُ

محمد سالم الخضر







الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

تُميَّزُ جيلُ الصحابة بشمائل متنوعة وعديدة ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم... فاستحقوا بها جميعًا شرفً الصحبة ومقام الخلافة.. لكنَّ كُلَّ واحد منهم كان مُتَمَيِّزًا في جانب من تلك الشمائل... ولعل أشملَ ما تميّز به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بيانه البليغ؛ فقد كان عُمرُ ذا ذائقة أدبية رقيقة وملكة بلاغية دقيقة... تَدُلُنُّا عليها تلك اللحظات الحاسمة الأولى لعمر وهو على أعتاب الإسلام... ساعة أنّ التفتته روعة بيان الذكر الحكيم حين سمعه أوّل مرة فكان مورد إيمانه وتسليمه لمنطق الحق المبين!...

ولقد ترك لنا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب تراثًا فريدًا من درر الكلم الطيب وغرر البيان الذي يأسر الحس ويؤثّر في النفس بطريقة جعلت أقلام النقلة وجهابذة العلم يعتنون بما قاله عمر فدوّنوه... لكنه كان أشبه بالدرر المنثورة في بطون كتب بعضها مطمور وبعضها منشور...

ويأتي كتاب «البلاغة العمرية» لمؤلفه الأستاذ محمد سالم الخضر متميّزًا في بابه، جامعًا شتات خُطَبِ سيدنا عمر بن الخطاب وحكمه ومواعظه ومأثوراته.. وذلك في سفر يجمع بين متعة المضمون وبين حسن التبويب والترتيب..

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت-وهي تقدّم هذا الكتاب إلى قرائها الكرام- التنوية بالجهود العلمية المشكورة لمركز البحوث والدراسات بمبرة الآل والأصحاب في دولة الكويت من أجل خروج هذا الكتاب إلى النور، داعية المولى عز وجل أن ينفع به، وأن يجزى الكاتب خير الجزاء.. إنه سميع مجيب!.





﴿ إلى فاروق الأمة وعبقريها... إلى عِزِّها وضميرها النابض في عروقنا...

إلى مُلهِم الأحرار عبر الأزمان والأقطار ...

إلى السيف البتّار على أهل الشنار ...

إلى عمر بن الخطاب . . .

إلى أبي الذي افتقدته صغيراً ولم تمتلئ عيناي منه ... فهذه الشمرة التي كنت ترجوها في أبنائك ... وهذه الصلوات المتتاليات التي أذكرك بها حيناً بعد حين .

﴿ إِلَى التِي أَظلتنِي برعايتها . . . واكتنَفَتْني بعطفها وحنانها... وأسهرت على راحتي عينيها . . .

إلى أمي الحبيبة . . . بكل المشاعر الإنسانية المتدفقة التي لا يحجزها عن التعبير عن عظيم حقك عليَّ حاجز . . . وبكل صلواتي المتتاليات التي أذكرك فيها كل حين .

- 🜸 إلى أهلي وقرابتي . . .
- إلى ابني «عمر» سَمِيِّ الفاروق الأكبر . . .
- إلى أشقائه: «الحسين» و«علي» و«بدرية» و«آلاء» . . .

هذا عِزكم ففاخروا به ، وانهضوا بحقه ، واعملوا بأحسنه ...

المؤلف

## عَلَى سَاحِلِ عُمَر...

﴿ إِيهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ». النبي ملهنطية اليلم

#### 8003

«مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحِيَلِيَهُ عَنْهُ».

عبد الله بن مسعود رَضَالِتَهُ عَنهُ

#### 80 CB

«مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِأَوَّلِنَا إِسْلامًا، وَلا أَقْدَمِنَا هِجْرَةً، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبَنَا فِي الآخِرَةِ» ·

طلحة بن عبيد الله رَضَّاللَّهُ عَنْهُ

#### **80 03**

«وَمَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ غَنَاءً لِلْإِسْلَامِ، كَانَ وَاللهِ أَحُوزِيًّا، نَسِيجَ وَحْدَهُ، قَدْ أَعَدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا» . أم المؤمنين عائشة وَعَيْسَتُهَا

أَبَعْدَ قَتِيلِ بِالْمَدِينَةِ أَشْرَقَتْ

لَهُ الْأَرْضُ وَاهْــتَزَّ الْعِضَــاةُ بِأَسْــوُقِ

جَزَى اللهُ خَيْرًا مِنْ إِمَامٍ وَبَارَكَتْ

يَــدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيــمِ الْمُمَــزَّقِ

قَضَيْتَ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا

بَوَائِے فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ

وَكُنْتَ نَشَرْتَ الْعَدْلَ بِالْبِرِّ وَالتُّقَى

وَحُكُمُ صَلِيبِ الدِّينِ غَيْرُ مُزَوَّقِ

فَمَنْ يَسْعَ أُوْ يَرْكُبْ جَنَاحِيْ نَعَامَةٍ

لَيُ دْرِكَ مَا قَـدَّمْتَ بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ

أَمِينُ النَّبِيِّ حِبُّهُ وَصَفِيُّهُ

كَسَاهُ الْمَلِيكُ جُبَّةً لَمْ تَمَزَّقِ

مِنَ الدِّينِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَدْلِ وَالتُّقَى

وَبَابُكَ عَنْ كُلِّ الْفَوَاحِشِ مُغْلَقُ

تَرَى الْفُقَرَاءَ حَوْلَهُ فِي مَفَازَةٍ

شِبَاعًا رُوَاءً لَيْلُهُ مْ لَمْ يُورَّقِ

جزء بہ ضرار



## مُفَى رَمَهُ

الحمد لله الأوّل بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء؛ المنفرد بقدرته، المتعالي في سلطانه؛ البادئ بالإحسان، العائد بالامتنان؛ الدالّ على بقائه بفناء خلقه، وعلى قدرته بعجز كلّ شيء سواه؛ المغتفر إساءة المذنب بعفوه، وجهل المسيء بحلمه؛ الذي جعل معرفته اضطراراً، وعبادته اختياراً؛ وخلق الخلق من بين ناطق معترف بوحدانيّته، وصامت متخشّع لربوبيّته؛ لا يخرج شيء عن قدرته، ولا يعزب عن رؤيته؛ الذي قرن بالفضل رحمته، وبالعدل عذابه؛ فالناس مدينون بين فضله وعدله، آذنون بالزّوال، آخذون في الانتقال؛ من دار بلاء إلى دار جزاء.

أحمده على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته؛ فإنّه رضي الحمد ثمناً لجزيل نعمائه، وجليل آلائه؛ وجعله مفتاح رحمته، وكفاء نعمته، وآخر دعوى أهل جنّته، بقوله جلّ وعزّ: ﴿وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ الْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

وصلَّى الله على سيّدنا محمّد النبيّ المكرّم، الشافع المقرّب، الذي



بعث آخراً واصطفى أولاً ، وجعلنا من أهل طاعته ، وعتقاء شفاعته .

أما بعد؛ فهذا كتاب فريد في بابه، مُسْتَوْعِب لأَطْرَافِ الْفَنِّ، جَامِع لِشَتِيت الْفَوَائِد، وَمَنْثُور الْمَسَائِل، وَمُتَشَعِّب الأَغْرَاضِ، تخيرت فيه من جواهر كلام الفاروق عمر بن الخطاب رَخَالِلُهُ عَنْهُ ما حفلت به كتب الآثار.

وصنعت فيه صَنْعَة الشريف الرضي في سِفره (نهج البلاغة)، إذ جمع من كلام أبي السبطين علي رَحَوَاللَّهُ مَا صح سنده وما لم يصح، غير أني جانبت طريقته في نِسبة كثير من الحكم والخطب إليه مما ثبت أنها لغيره أو نُجِلت على لسانه، فخلفت ورائي من الفرائد الكثير، حين لاح لي زيف نِسبتها.

وقد أعرضت عن التعرض للحُكْمِ على أغلبِ رواياتِ هذا السِفر عن عمد، رغم وقوفي على رُتبِها، لمَّا كانت الغاية من كتابة هذا السِفر، جمع ما تناثر في الكتب من خُطب الفاروق عمر وكتبه وحِكمه، ليسوغ لمِثلى أن يتمَثَّل بعد هذا قول الفرزدق لجرير مفتخراً:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعَتْنا يا جرير المجامعُ

والبلاغة كما فسَّرها أهل الفن: هي موافقة الكلام مقتضى الحال، مع الفصاحة والإيجاز.

وما أبلغ تعبير القدماء من أعلام الأمة إذ قالوا أنها: بلوغ دقيق المعاني بجليل الكلام.



فقد سأل رَجُلُ الشَّافِعِيَّ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا الْبَلَاغَةُ ؟، فقال: «الْبَلَاغَةُ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى دَقِيقِ الْمَعَانِي بِجَلِيلِ الْقُوْلِ»، فسأله: فَمَا الْإِطْنَابُ ؟، فقال: «الْبَسْطُ لِيَسِيرِ الْمَعَانِي، فِي فُنُونِ الْخِطَابِ»، الْإِطْنَابُ ؟، فقال: «الْبَسْطُ لِيَسِيرِ الْمَعَانِي، فِي فُنُونِ الْخِطَابِ»، فسأله: فَأَيُّمَا أَحْسَنُ عِنْدَكَ الْإِيجَازُ أَمْ الْإِسْهَابُ ؟، فقال: «لِكُلِّ مِنَ الْمَعْنَيْنِ مَنْزِلَةٌ ، فَمَنْزِلَةُ الْإِيجَازِ عِنْدَ التَّفَهُّمِ فِي مَنْزِلَةِ الْإِسْهَابِ عِنْدَ الْمَعْنَيْنِ مَنْزِلَةٌ ، فَمَنْزِلَةُ الْإِيجَازِ عِنْدَ التَّفَهُم فِي كَلَامِهِ كَيْفَ يُوجِزُ ، وَإِذَا الْمَعْنَيْنِ مَنْزِلَةٌ اللهَ تَعَالَى إِذَا احْتَجَ فِي كَلَامِهِ كَيْفَ يُوجِزُ ، وَإِذَا الْمَوْعِظَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا احْتَجَ فِي كَلَامِهِ كَيْفَ يُوجِزُ ، وَإِذَا وَعَظَ يُطْنِبُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ مُحْتَجًّا: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَالِمُ أَلُهُ لَلْسَلَقَ لُوسَادَتا ﴾ وَعِظَ يُطْنِبُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ مُحْتَجًّا: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَالِمُ أَلَّهُ لَفَسَدَتا ﴾ وَعَظَ يُطْنِبُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ مُحْتَجًّا: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَالِمُ أَنْ اللهَ لَوْلِهِ مُحْتَجًّا: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَالِمُ أَنْ اللهَ لَعُمْنِ اللهَ لَقَوْلِهِ مُحْتَجًّا: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَالِمُ الْمَالِينَ ، وَضَرَبَ اللهَ مُنْتَالًا بِالسَّلُفِ الْمَاضِينَ » (١) . وَإِذَا جَاءَتِ الْمَوْعِظَةُ ، جَاءَ بِأَخْبَارِ الْأَمْثَالَ بِالسَّلُفِ الْمَاضِينَ » (١) .

ومن تأمل كلام الماضين، تفتقت له ينابيع الحِكمة، وفَصل الخِطاب، وتجلَّت له بلاغة المنطق، وتفتحت له أبوابها.

وأما كلام الفاروق عمر رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ فهو البحر الذي لا يُساجَل (٢)، والجمّ الذي لا يُساجَل (٤)، وهو دائرٌ على أقطاب (٤) ثلاثة ؛ كنحو تلك الأقطاب التي دارت عليها بلاغة أبي السبطين على رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>١) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ٢٦/٢

<sup>(</sup>٢) لا يُساجَل: لا يغالب في الامتلاء وكثرة الماء.

<sup>(</sup>٣) لا يحُافَل: لا يغالب في الكثرة، من قولهم: ضرع حافل: ممتلئ كثير اللبن، والمراد أنَّ كلامه لا يقابل بكلام غيره لكثرة فضائله.

<sup>(</sup>٤) أقطاب: أصول.



\* فأول هذه الأقطاب: الخطب والأوامر.

\* وثانيها: الكتب والرسائل.

\* وثالثها: الحكم والمواعظ.

فأجمعتُ (۱) بتوفيق الله جلّ جلاله على الابتداء باختيار محاسن الخطب، ثم محاسن الكتب، ثم محاسن الحِكَم والأدب، مفرداً لكلّ صنف من ذلك باباً، ومفصّلاً فيه أوراقاً، لتكون مقدمة لاستدراك ما عساه يشذّ عنّي عاجلاً، ويقع إليّ آجلاً.

ولا أدَّعي \_ مع ذلك \_ أنّي أحيط بأقطار جميع كلامه رَضَالِلُهُ عَنهُ (٢) حتّى لا يشذَّ عني منه شاذّ، ولا يَنِدَّ نادّ (٣) ، بل لا أبعد أن يكون القاصر عني فوق الواقع إليّ ، والحاصل في رِبْقتي (٤) دون الخارج من يديّ ، وما عليّ إلا بذل الجهد، وبلاغ الوسع ، وعلى الله سبحانه نهج السبيل (٥) ، وإرشاد الدليل ، إن شاء الله تعالى .

ورأيتُ من بعد تسمية هذا الكتاب بـ«البلاغة العُمرية» إذ كان يفتح للناظر فيه أبوابها، ويقرّب عليه طِلابها، وفيه حاجة العالم

<sup>(</sup>١) أجمع عليه: عزم.

<sup>(</sup>٢) أقطار الكلام: جوانبه.

<sup>(</sup>٣) الناد: المنفرد الشاذ.

<sup>(</sup>٤) الربقة: عروة حبل يجعل فيها رأس البهيمة.

<sup>(</sup>٥) نهج السبيل: إبانته وإيضاحه.



والمتعلَّم، وبغية البليغ والزاهد، ويمضي في أثنائه من عجيب الكلام، ما هو بِلال كلَّ غلَّة (١)، وشفاء كلَّ علَّة، وجِلاء كلَّ شبهة.

ثمَّ إني بعد هذا كله، عزوت كل أثر عنه رَضَيَلِيَّهُ عَنهُ ـ بحسب الوُسع والطاقة \_ إلى مصدره، فما كان منه في الكتب التسعة قدَّمته على غيره، وأخَّرت ما سواه ولو كان ذا علو في الإسناد، بادئًا بالبخاري ثمَّ مسلم ثمَّ أصحاب السنن ثمَّ الموطأ ثمَّ مسند أحمد ثمَّ الدارمي ثمَّ سائر الكتب.

وما كان منه خِلواً مما ذكرت، قَدَّمت فيه الأقدم تصنيفاً فالأحدث.

فإن كان الأثر مُسنداً في كتب أهل الفن، عبَّرت عن ذلك بقولي (رواه)، وإن كان مذكوراً بلا إسناد يُعرف، عبَّرت عن ذلك بقولي (ذكره).

وإني قبل هذا وبعده؛ أستمد من الله تعالى التوفيق والعصمة، وأتنجّزُ التسديد والمعونة، وأستعيذه من خطأ الجنان، قبل خطأ اللسان، ومن زلّة الكَلِم، قبل زلّة القَدَم، وهو حسبى ونعم الوكيل.

#### ജ

<sup>(</sup>١) الغلة: العطش.





## [۱] وَهِرْ كُالِمِ لَهُ رَخَالِتُهَنَّهُ يذكر وقوع الإسلام في قلبه

(خَرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللهِ \_ مَالِمُ اللهِ \_ مَالِمُ اللهِ \_ مَالِمُ اللهِ مَا قَبَلَ أَنْ أَسْلِمَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ، فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ (١)، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ شَاعِرٌ كَمَا قَالَتْ قُرَيْشٌ، فَقَرَأً: ﴿إِنّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤُمِنُونَ \*، قُلْتُ: كَاهِنٌ، قَالَ: ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا نُؤُمِنُونَ \*، قُلْتُ: كَاهِنٌ، قَالَ: ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا نَذَكُرُونَ \* نَبْزِيلٌ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ \* وَلَو كَاهِنْ ، قَالَ: فَوَلَ عَلَيْ اللهُ عَا نَذَكُونَ \* نَبْرِيلٌ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ \* وَلَو نَعْ لَعْفَا عَنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِاللّهِ مِن \* لَكَيْكِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ \* فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ كَالْمَنْ فَي الْمُنْقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ كَجِرِينَ \* وَإِنَّهُ, لَلْكَفِينِ \* وَإِنَّهُ لِكُولُ مَوْقِعِ اللهِ مُنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ لَحَقُ الْمُقِينِ \* فَسَيّحَ بِأَسْمِ رَبِكُ مُنْ أَلْكُفِينِ \* وَإِنَّهُ لَكُونُ اللّهُ فَي قَلْبِي كُلُّ مَوْقِعٍ (١٤) أَنْ مَنكُم الْعَلَيْ عَلْمُ اللّهُ فِي قُلْبِي كُلُّ مَوْقِعِ (١٤) . فَوقَعَ الْإِسْلامُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعِ (٢٠) . فَوقَعَ الْإِسْلامُ فِي قَلْبِي كُلُّ مَوْقِعِ (٢٤ ـ ٤٤ ـ ٤٤ ] ، فَوقَعَ الْإِسْلامُ فِي قَلْبِي كُلُّ مَوْقِع (٢٤ ـ ٤٤ ـ ٤٤ ] ، فَوقَعَ الْإِسْلامُ فِي قَلْبِي كُلُّ مَوْقِع (٢٤ ـ ٤٤ ـ ٤٤ ] ، فَوقَعَ الْإِسْلامُ فِي قَلْبِي كُلُّ مَوْقِع الْمُؤْمِونَ فَعَ الْإِسْلَامُ مُ فِي قَلْبِي كُلُّ مَوْقِعَ الْإِسْلامُ وَالْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمُؤْمِونَ فَعَ الْإِسْلَامُ مُ فِي قَلْبِي كُلُّ مَوْقِعَ الْمُؤْمِونَ وَالْمَوْمِ اللّهُ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ مِنْ مَا الْمُؤْمِونَ مَا الْعَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ مَا الْمُولُومُ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِونَ الْم

## [۲] وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ يَدكر إسلامه وفضل الله تعالى عليه

﴿ أَتُحِبُّونَ أَنْ أُعْلِمَكُمْ بُدُوَّ إِسْلَامِي؟ قالوا: نَعَمْ، قَالَ: كُنْتُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أي: نظمِه وترتيب آياته.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٠٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٢٨.



أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَيْطَيْرَائِهِ -، فَبَيْنَا أَنَا فِي يَوْمِ حَارٍّ فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّة إِذْ لَقِينِي رَجُلُ مِنْ قُرِيْشِ (١) فَقَالَ: أَيْنَ تَذْهَبُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ هَذَا الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي ، قَالَ: عَجَبًا لَكَ تَزْعُمُ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَنْكَ هَكَذَا، وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ هَذَا الْأَمْرُ بَيْتَكَ ، قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَنْكَ هَكَذَا، وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ هَذَا الْأَمْرُ بَيْتَكَ ، قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَنْكَ هَكَذَا، وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ هَنْظَبُرَانُهُ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَيْطَيْرَائِهُ مِ اللهِ عَنْدَ الرَّجُلِ بِهِ قُوَّةٌ يُصِيبَانِ مِنْ يَجْمَعُ الرَّجُلِ بِهِ قُوَّةٌ يُصِيبَانِ مِنْ طَعَامِهِ ، وَقَدْ كَانَ ضَمَّ إِلَى زَوْجِ أُخْتِي رَجُلَيْنِ ، فَجِئْتُ حَتَّى قَرَعْتُ طَعَامِهِ ، وَقَدْ كَانَ ضَمَّ إِلَى زَوْجٍ أُخْتِي رَجُلَيْنِ ، فَجِئْتُ حَتَّى قَرَعْتُ الْبَابَ ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: ابْنُ الْخَطَّابِ ، وَكَانُوا يَقْرَءُونَ صَحِيفَةً الْبَابَ ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: ابْنُ الْخَطَّابِ ، وَكَانُوا يَقْرَءُونَ صَحِيفَةً مَعَيْمُ ، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتِي اخْتَفُوا وَنَسُوا الصَّحِيفَةَ (٣) ، فَقَامَتِ الْمَوْأَةُ مَعْمَا أَلَا الْمَوْقَامَةِ الْمَوْمَةِ وَلَالًا الصَّحِيفَةَ (٣) ، فَقَامَتِ الْمَوْأَةُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن إسحاق \_ كما في (السيرة النبوية لابن هشام: ٣٤٣/١ \_: (وكان نُعَيْمُ بن عبد الله النَّحام، رجل من قومه، من بني عدي بن كعب قد أسلم، وكان أيضاً يستخفي بإسلامه فَرَقاً من قومه).

وكان نُعَيْمُ قديم الْإِسْلَام، يُقَالُ: إنه أسلم بعد عشرة أنفس. وكانَ يكتمُ إسلامه، ومَنَعَه قومهُ لشرفهِ فيهم من الهجرة، لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم ويموِّنهم، فَقَالُوا: أقِم عندنا عَلَى أي دين شئت، وأقم في ربعك، واكفنا ما أنت كافٍ من أمر أراملنا، فوالله لا يتعرضُ لكَ أحدٌ إلا ذهبت أنفسنا جميعًا دونك. (الاستيعاب لابن عبد البر: ٤/١٥٠٧ \_ يتعرضُ لكَ أحدٌ إلا ذهبت أنفسنا جميعًا دونك. (الاستيعاب الأبن عبد البر: ١٥٠٧/٤).

<sup>(</sup>٢) يُقال "صَبَأَ فلانٌ" إذا خرج من دينٍ إلى دينٍ غيره، من قولهم: صَبَأَ نابُ البعير؛ إذا طلع. صَبَأَتِ النَّجومُ؛ إذا خرجت من مطالعها. وكانت العرَبُ تُسمِّي النبي صلى على الصَّابِئ، لأنه خَرَجَ من دينِ قُريشٍ إلى دين الإسلام. ويُسمُّون من يدخل في الإسلام مَصْبُوّاً، لأنهم كانوا لا يَهْمِزُون، فأبْدَلُوا من الهمزة واواً. ويُسمُّون المسلمين الصُّبَاة بِغَير هَمْزٍ، كَأَنَّهُ جَمعُ الصابي غَيْر مَهْمُوزٍ، كقاضٍ وقضاةٍ، وغازٍ وغُزَاةٍ. (النهاية لابن الأثير \_ (صَبَأً)).

<sup>(</sup>٣) في حديث أنس بن مالك \_ رَحَالِتُهُ عَنهُ \_: (فلما سمع خباب حِسَّ عمر توارى في=



فَفَتَحَتْ لِي، فَقُلْتُ: يَا عَدُوَّةَ نَفْسِهَا، قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكِ صَبَوْتِ، وَأَرْفَعُ شَيْئًا فِي يَدِي فَأَضْرِبَهَا، فَسَالَ الدَّمْ، فَلَمَّا رَأَتِ الدَّمَ بَكَتْ وَقَالَتْ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَا كُنْتَ فَاعِلًا فَافْعَلْ، فَقَدْ أَسْلَمْتُ.

فَجَلَسْتُ عَلَى السَّرِيرِ فَنَظَرْتُ، فَإِذَا بِكِتَابٍ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ أَعْطِينِيهِ، قَالَتْ: لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ، إِنَّكَ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَا تَطْهُرُ، وَهَذَا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَلَمْ أَزَلْ بِهَا حَتَّى أَعْطَتْنِيهِ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، فَلَمَّا مَرَرْتُ بِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم ذُعِرْتُ وَرَمَيْتُ بِالصَّحِيفَةِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا فِيهِ: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، كُلَّمَا مَرَرْتُ بِاسْم مِنْ أَسْمَاء اللهِ ذُعِرْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي، حَتَّى بَلَغْتُ ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ \* وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَنَقَكُمْ

قال رؤبة:

لم يَسْمَع الرَّكْبُ بها رَجْعَ الكَلِمْ وليهود تهنيمٌ في بِيعَتِها، قال:

ألا يا قَيْلُ وَيْحَـكَ قَـمْ فَهَيْنِمْ

إلاّ وسَاويس هَيانِيم الهَـنَمْ

لَعَـــلَّ اللهَ يُصْـــبِحُنا غَمامـــا

البيت، فدخل عليهما فقال: ما هذه الهَيْنَمَةُ التي سمعتها عندكم؟ وكانوا يقرؤون طه، فقالا: ما عدا حديثاً تحدثناه بيننا، قال: فلعلكما قد صبوتما ؟ . . ) .

قال الخليل بن أحمد في (كتاب العين: ٢٠/٤): "الهَيْنَمَةُ": الصّوتُ الخفيّ، وهو شِبْهُ قراءة



إِن كُنْنُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الحديد: ٧ \_ ٨]، فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَخَرَجَ الْقَوْمُ يَتَنَادَوْنَ بِالتَّكْبِيرِ اسْتِبْشَارًا بِمَا سَمِعُوا مِنِّي، وَحَمِدُوا اللهَ، وَقَالُوا: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَبْشِرْ، فَلَمَّا أَنْ عَرَفُوا مِنِّي الصِّدْقَ قُلْتُ لَهُمْ: أَخْبِرُونِي بِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ، قَالُوا: هُوَ فِي بَيْتٍ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا، فَخَرَجْتُ حَتَّى قَرَعْتُ الْبَابَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: ابْنُ الْخَطَّابِ، وَقَدْ عَرَفُوا شِدَّتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَلَمْ يَعْلَمُوا إِسْلَامِي.

فَمَا اجْتَرَأَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِفَتْحِ الْبَابِ، فَقَالَ رَسُولٌ اللهِ \_ صلىمنطاني الله \_: «افْتَحُوا لَهُ، فَإِنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يَهْدِهِ»، فَفَتَحُوا لِي، وَأَخَذَ رَجُلُ بِعَضُدِي (١) ، حَتَّى دَنَوْتُ مِنَ النَّبِيِّ ـ مله المُعلِمِ اللهِ . فَقَالَ: ((أَرْسِلُوهُ)) ، فَأَرْسَلُونِي فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ بِمَجْمَع قَمِيصِي فَجَبَذَنِي (٢) إِلَيْهِ وَقَالَ: «أَسْلِمْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اللَّهُمَّ اهْدِهِ»، قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ تَكْبِيرَةً سُمِعَتْ بِطُرُقِ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ اسْتَخْفَى، وَكُنْتُ لَا أَشَاءُ أَنْ أَرَى رَجُلًا إِذَا أَسْلَمَ يُضْرَبُ إِلَّا رَأَيْتُهُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: مَا أُحِبُّ إِلَّا أَنْ يُصِيبَنِي مِمَّا يُصِيبُ الْمُسْلِمِينَ.

(١) العَضُد: ما بينَ الكَتِف والمِرْفَقِ. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (عَضَدَ)).

<sup>(</sup>٢) (جَبَذ): الجَبْذ: لغة في الجَذْب، وقيل: هو مقلوب منه. (جامع الأصول لابن الأثير \_ · ((TAO1)



فَذَهَبْتُ إِلَى خَالِي، وَكَانَ شَرِيفًا فِيهِمْ (١)، فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: ابْنُ الْخَطَّابِ، فَخَرَجَ، فَقُلْتُ: أَشَعَرْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ ؟ قَالَ: لَا تَفْعَلْ، قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: لَا تَفْعَلْ، وَأَجَافَ الْبَابَ دُونِي (٢)، قُلْتُ: مَا هَذَا بِشَيْءٍ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَجُلًا مِنْ عُظَمَاءِ قُرَيْشِ، فَقَرَعْتُ الْبَابَ، فَخَرَجَ، فَقُلْتُ: أَشَعَرْتَ أَنِّي قَدْ صَبَوْتُ ؟ قَالَ: لَا تَفْعَلْ، قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، فَدَخَلَ فَأَجَافَ الْبَابَ (٣)، قَالَ: فَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ: أَتُحِبُّ أَنْ يُعْلَمَ بِإِسْلَامِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا جَلَسَ النَّاسُ فِي الْحِجْرِ فَائْتِ فُلَانًا، رَجُلًا لَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) أي: أبو جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي).

وقد وقع التصريح باسمه في رواية عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على فضائل الصحابة (٣٧٥) عن الفاروق عمر \_ صَلِيَّكَءَنهُ \_ قال: «لَمَّا أَسْلَمْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، تَذَكَّرْتُ أَيُّ أَهْل مَكَّةَ أَشَدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَالِمُطَانِةَالِمُهُم عَدَاوَةً ؟ حَتَّى آتِيَهُ فَأُخْبِرَهُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: قُلْتُ: أَبُو جَهْل بْنُ هِشَامٍ، وَكَانَ مِنْ أَخْوَالِ أُمِّ عُمَرَ حَنْتَمَةَ بِنْتِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَأَقْبَلْتُ حِينَ أَصْبَحْتُ حَتَّى ضَرَبْتُ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا اَبْنَ أَخْتِي، مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ أُخْبِرُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَىٰتَطَيْرَالِيْلِم، وَصَدَّقَتُهُ بِمَا جَاءَ بِهِ، قَالَ: فَضَرَبَ بِالْبَابِ فِي وَجْهِي وَقَالَ: قَبَّحَكَ اللهُ، وَقَبَّحَ مَا جِئْتَ بِهِ».

والصحيح أن يُقال: (حنتمة بنت هاشم) لا (هشام). قال ابن عبد البر: في (الاستيعاب ١١٤٤/٣): «وقالت طائفة في أم عمر: حنتمة بنت هشام بن المغيرة. ومن قال ذلك فقد أخطأ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام، والحارث بن هشام بن المغيرة، وليس كذلك، وإنما هي ابنة عمهما، فإنّ هاشم بن المغيرة وهشام بن المغيرة أخوان، فهاشم والد حنتمة أم عمر ، وهشام والد الحارث وأبي جهل ، وهاشم بن المغيرة هذا جدُّ عُمر لأمه ، كان بقال له ذو الرمحين».

<sup>(</sup>٢) يُقال: أَجَفْتُ الباب: إذا رددته وأغلقته. والمراد أنه أغلقه في وجهه، وفي إحدى الروايات: (فضرب الباب في وجهي)، وفي أخرى: (فصفق الباب في وجهي).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من فضائل الصحابة (فأجاب)، والصحيح ما أثبتناه.



يَكْتُمُ السِّرَ (۱) ، فَأَصْغِ إِلَيْهِ وَقُلْ لَهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ: إِنِّي قَدْ صَبَوْتُ ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَظْهَرُ عَلَيْكَ وَيَصِيحُ وَيُعْلِنُهُ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْحِجْرِ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَظْهَرُ عَلَيْكَ وَيَصِيحُ وَيُعْلِنُهُ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْحِجْرِ جِئْتُ إِلَي الرَّجُلِ فَدَنَوْتُ فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ: إِنِّي قَدْ صَبَوْتُ ، فَقَالَ: قَدْ صَبَوْتُ ، فَأَضَعَيْتُ إِلَيْهِ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ: إِنِّي قَدْ صَبَوْتُ ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ صَبَا ، فَقَالَ إِلَيَّ النَّاسُ فَضَرَبُونِي وَضَرَبْتُهُمْ ، فَقَالَ خَالِي (٢): مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ: ابْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَامَ عَلَى الْحِجْرِ فَأَشَارَ بِكُمِّهِ : أَلَا إِنِّي قَدْ مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ: ابْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَامَ عَلَى الْحِجْرِ فَأَشَارَ بِكُمِّهِ: أَلَا إِنِّي قَدْ

<sup>(</sup>۱) أي: جَميلُ بن مَعْمَرِ القُرَشيُّ الجُمَحِيُّ، وقع التصريح باسمه في رواية ابن حبان (۲۸۷۹). وقد أسلم جَميلٌ عام الفتح، وكان مسنًا، وشهد مع رسول الله صلى عليه حنينًا. وقال ابن يونس: شهد جميل بن معمر فتح مصر، ومات في أيام عمر، وحزن عليه حزناً شديداً، وأظنه لما مات قارب المائة، فإنه شهد حرب الفجار وهو رجل. (الاستيعاب لابن عبد البر: /۲٤٧ والإصابة لابن حجر: ١٠٥/١).

<sup>(</sup>٢) ويبدو أنّه لمّا ردّ جوار أبي جهل، وعَلِم الناس بذلك، اجتمعوا على داره وقد سال بهم الوادي من كثرتهم، وهدّدوه بالقتل، كما في حديث ابن عمر \_ كَالْكَا في صحيح البخاري (٣٨٦٤) قال: (بينما هو في الدار خائفاً، إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو، عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم، وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: "زَعَمَ قَوْمُكَ أَنّهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَمْتُ»، قال: لا سبيل إليك، بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا، قال: لا سبيل إليه فَكَرّ الناس.

قال ابن هشام في (السيرة: ٣٤٩/١ ـ ٣٥٠): وحدثني بعض أهل العلم أنّ عبد الله بن عمر \_ وحدثني عن الرجل: الذي زَجَرَ القومَ عنك بمكة يوم أسلمت، وهم يقاتلونك؛ جزاه الله خيراً؟ فقال: أيْ بُني، ذاك العاص بن وائل السهمى، لا جزاه الله خيراً.

قلت: ولقد كان في شيوخ قريش ورجالاتها من يتصف بصفات حميدة كإغاثة الملهوف وحماية المظلوم ورفع الظلم والوفاء بالعهود والمواثيق مع تمسكهم بوثنيتهم وشركهم، ولم يكن ذلك ديناً فيهم، وإنما كان في كثيرٍ من الأحيان حمية وعصبية، وقد أجار أبو البختري محمداً صلى المبايرة على يدي المسلمين في (بدر الكبرى).



أَجَرْتُ (١) ابْنَ أُخْتِي، فَانْكَشَفَ النَّاسُ عَنِّي، وَكُنْتُ لَا أَشَاءُ أَنْ أَرَى أَجَرْتُ (١) ابْنَ أُخْتِي، فَانْكَشَفَ النَّاسُ عَنِّي، وَكُنْتُ لَا أُضْرَبُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِشَيْءٍ حَتَّى يُصِيبَنِي مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمْهَلْتُ حَتَّى إِذَا جَلَسَ فِي الْحِجْرِ، دَخَلْتُ إِلَى خَالِي قُلْتُ: اسْمَعْ، قَالَ: مَا أَسْمَعُ؟ قُلْتُ: جِوَارُكَ الْحِجْرِ، دَخَلْتُ إِلَى خَالِي قُلْتُ: اسْمَعْ، قَالَ: مَا أَسْمَعُ ؟ قُلْتُ: جِوَارُكَ عَلَيْكَ رَدُّ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ يَا ابْنَ أُخْتِي، قُلْتُ: بَلَى هُوَ ذَاكَ، قَالَ: مَا شَعْرَبُ وَأُضْرَبُ حَتَّى أَعَزَ اللهُ الْإِسْلَامَ» (٢). شَعْتَ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَضْرِبُ وَأُضْرَبُ حَتَّى أَعَزَ اللهُ الْإِسْلَامَ» (٢).

## [٣] وَهِنْ كُلاَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لِرسول الله صالمنطية النام بعد إسلامه

(يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أَدَعُ مَجْلِسًا جَلَسْتُهُ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَعْلَنْتُ فِيهِ الْإِسْلَامَ» (٣) .

## [٤] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَعَالِتُهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنْهُ لَعْمُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا

«اتعَدْتُ (٤) ، لَمَّا أَرَدْنَا الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، أَنَا وعَيَّاش بن أبي

<sup>(</sup>۱) كان من عادة العرب أن يخيف بعضها بعضاً، فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيِّد كل قبيلة فيأمن به ما دام في حدودها حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك، فهذا حَبْلُ الجِوار: أي ما دامَ مُجَاوراً أَرْضَه، أو هو من الإجارة: الأمانِ والنُّصْرة. (النهاية لابن الأثير \_ (حَبْلُ)).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على فضائل الصحابة (٣٧٦) والبيهقي في دلائل النبوة: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (١٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُقال: اتَّعَدْتُ الرجلَ إذا أَوْعَدْتُه؛ قِال الأَعشى:

فإِنْ تَتَّعِدْني \*\* أَتَّعِدْك بِمِثْلها (لسان العرب: ٣٤٦٤).



ربيعة (١)، وهشام بن العاص بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيُّ (٢) التَّناضِبَ مِنْ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ (٣)، فَوْقَ سَرِف (٤)، وَقُلْنَا: أَيُّنَا لَمْ يُصْبِحْ عِنْدَهَا فَقَدْ حُبس فَلْيَمْضِ صَاحِبَاهُ. قَالَ: فَأَصْبَحْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ التَّناضِب، وحُبسَ عَنَّا هشامٌ، وفُتن فافتتن.

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَزَلْنَا فِي بَنِي عَمرو بْنِ عَوْفٍ بِقُباء، وَخَرَجَ أَبُو

(۱) عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، من المهاجرين الأولين، ذو الهجرتين، ولد له بالحبشة ابنه عبد الله، ثم هاجر هو وعمر بن الخطاب إلى المدينة، كان أخاً لأبي جهل بن هشام لأمه، خرج أبو جهل، والحارث ابنا هشام إلى المدينة فتلطفا له، حتى رجعا به إلى مكة، فكان ممن يعذب في الله مع المستضعفين الذين قنت فيهم النبي صليفياية م، فقال: «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة». (معرفة الصحابة لأبي نعيم: ٢٢٢٦/٤).

(۲) هشام بن العاص بن وائل السهمي. كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، ثم قدم مكة حين بلغه مهاجر النبي صلى النبي صلى المدينة يريد اللحاق به، فحبسه أبوه وقومه بمكة حتى قدم بعد الخندق على النبي صلى المدينة، فشهد ما بعد ذلك من المشاهد، وكان أصغر سناً من أخيه عمرو بن العاص وليس له عقب. (الطبقات الكبرى: ١٩١/٤).

 (٣) «التناضُب» بضم الضاد، يُقال: هو اسم موضع، ومن رواه بالكسر فهو جمع تَنْضِبٍ، وهو شجرٌ واحِدَتُه تَنْضِبَةٌ، وقيّده الوقشيّ «التَناضِب» بكسر الضاد.

و «أضاة بني غفار» على عشرة أميالٍ من مكة ، و «الأضاة»: الغدير يجتمع من ماء المطر ، كأنها مقلوب من وضأة على وزن فعلة ، واشتقاقه من الوضاءة بالمدِّ ، وهي النظافة ؛ لأنَّ الماء ينظف ، وجمع الأضاة إضاء ، وقال النابغة في صفة الدروع:

عُلِينَ بِكَدْيَوْنٍ وَأُبْطِنٌ كُرَّةً وَهُنَّ إضَاءٌ صَافِيَاتُ الْغَلَائِلِ

(انظر: الروض الأنف للسهيلي: ١١٢/٤ ـ ١١٣ وشرح السيرة النبوية للخُشني: ص١٢٥)

(٤) «سَرِف»: وادي متوسط الطول من أودية مكة، يأخذ مياه ما حول الجعرانة \_ شمال شرق مكة \_ ثم يتجه غربًا (معجم المعالم الجغرافية: ١٥٦/١).



جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامِ إِلَى عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَانَ ابْنَ عَمِّهِمَا وَأَخَاهُمَا لِأُمِّهِمَا، حَتَّى قَدِمَا عَلَيْنَا الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ مُشط حَتَّى تَرَاكَ ، وَلَا تَسْتَظِلَّ مِنْ شَمْسِ حَتَّى تَرَاكَ ، فرقَّ لَهَا ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَيَّاشُ، إِنَّهُ وَاللهِ إِنْ يُرِيدَكَ الْقَوْمُ إِلَّا لِيَفْتِنُوكَ عَنْ دِينِكَ فاحذرْهم، فَوَاللهِ لَوْ قَدْ آذَى أُمَّك القملُ لَامْتَشَطَتْ، وَلَوْ قَدْ اشْتَدَّ عَلَيْهَا حرُّ مَكَّةَ لَاسْتَظَلَّتْ. قَالَ: فَقَالَ: أَبَرُّ قَسَمَ أُمِّي، وَلِي هُنَالِكَ مَالٌ فَآخُذُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ قُرَيْشِ مَالًا، فَلَكَ نِصْفُ مَالِي وَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمَا . قَالَ : فَأَبَى عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمَا ؛ فَلَمَّا أَبَى إِلَّا ذَلِكَ ؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَّا إِذْ قَدْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، فَخُذْ نَاقَتِي هَذِهِ، فَإِنَّهَا نَاقَةٌ نَجِيبَةٌ ذَلُولٌ ، فَالْزَمْ ظهرَها ، فَإِنْ رَابَكَ مِنْ الْقَوْم ريْب ، فانجُ عَلَيْهَا .

فَخَرَجَ عَلَيْهَا مَعَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ لَهُ أَبُو جَهْلِ: يَا ابِن أَخِي، وَاللهِ لَقَدْ استغلظتُ بَعِيرِي هَذَا، أَفَلَا تُعْقِبني عَلَى نَاقَتِكَ هَذِهِ؟ قَالَ: بلَى. قَالَ: فَأَنَاخَ، وَأَنَاخَا لِيَتَحَوَّلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَوْا بِالْأَرْضِ عَدَوَا عَلَيْهِ، فَأَوْتَقَاهُ وَرَبَطَاهُ ثُمَّ دَخَلًا بِهِ مَكَّةَ، وَفَتَنَاهُ فَافْتُتنِ (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام: ٤٧٤/١ وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣/٧١ والبزار في البحر الزخار (١٥٥) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٦٦٣/٢ والنجاد=





## [٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ اللهُ عَالَمُ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ فِي اللهِ اللهُ اللهُ

(إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ (١) فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ (٢)، وَهِي مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ (٣)، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّزُولَ (٤) عَلَى النَّبِيِّ وهِي مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ (٣)، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ وَلَكَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ مِلْمُهُمْ مِنْ الأَمْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعْلِبُ النِّسَاءَ (٥)، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ النِّسَاءُ (٥)، فَلَمَّ عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ (٢)، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي، نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ (٢)، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي،

<sup>=</sup> في مسند عمر بن الخطاب: ص٩٦ والبيهقي في السنن الكبرى (١٧٧٥٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٤٢/٤٧ و٢٤٢/٤٠

<sup>(</sup>۱) هو أوس بن خوليًّ بن عبد الله الأنصارِيّ الخزرجي البدريّ - رَحَيْلِهُ عَنهُ -، وقع التصريح باسمه في حديث عائشة \_ رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ \_ في (الطبقات الكبرى: ١٩٠/٨): (وكان عمر مؤاخياً أوس بن خوليِّ، لا يسمع شيئاً إلا حدثه، ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدثه ...)، وقال قطب الدين القسطلاني في (المبهمات): هو عتبان بن مالك بن عَمْرو بن العجلان الأنصارِيّ الخزرجي - رَحَقِلُهُ عَنهُ -، والصحيح الأول كما قد عَلِمت، وإليه ذهب الحافظ ابن حجر. (انظر: فتح الباري لابن حجر: ١٨٥/١ و٢٣/٣ وعمدة القاري للعيني: ٢٥٥/١).

<sup>(</sup>٢) أي: ناحية بني أمية ، سُمِّيت البقعة باسم من نزلها . (فتح الباري لابن حجر: ١٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) العوالي: جمع عالية، و(العوالي) قرى شرقيّ المدينة بين أقربها وبينها ثلاثة أميال أو أربعة وأبعدها ثمانية. (إرشاد السارى للقسطلاني: ١٨٨/١).

<sup>(</sup>٤) التناوب: هو أن تفعل الشيء دفعة ويفعله الآخر دفعة أخرى، مرة بعد مرة. (جامع الأصول لابن الأثير ــ (٨٥٦)).

<sup>(</sup>٥) أي: نحكم عليهِنَّ ولا يحكمن علينا، بخِلَاف الأَنْصَار فإنَّ النِّسَاء كن يحكمن عَلَيْهِم. (عمدة القاري للعيني: ١٨١/٢٠).

 <sup>(</sup>٦) أي: من سيرتهن وطريقتهن، قال الحافظ ابن حجر: وفي رواية: «من أرب» بالراء، وهو
 العقل. (فتح الباري لابن حجر: ٢٨١/٩).



فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ـ صَلَيْطَيْمَالِهِمْ ـ لَيْرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْل، فَأَفْزَعَنِي، فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيم، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيِ<sup>(۱)</sup>، فَكَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ خَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَب رَسُولِهِ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ (٣)، وَلاَ تَهْجُرِيهِ (٤)، وَاسْأَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلاَ يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ (٥).....

<sup>(</sup>١) أي: لبستها جميعها. قال الحافظ ابن حجر: (فيه إيماء إلى أنَّ العادة أنَّ الشخص يضع في البيت بعض ثيابه ، فإذا خرج إلى الناس لبسها). (فتح الباري لابن حجر: ٢٨٢/٩).

<sup>(</sup>٢) أي: لا تطلبي مِنْهُ الْكثير من حوائجك، ويؤيد هذا رواية يزيد بن رومان: (لَا تكلمي رَسُول الله صلى شعلة السُّلم ، وَلا تسأليه فَإِنَّ رَسُول الله لَيْسَ عِنْده دَنَانِير وَلَا دَرَاهِم ، فَإِن كَانَ لَك من حَاجَة حَتَّى دهنة فسليني). (عمدة القارى للعيني: ١٨٢/٢٠).

<sup>(</sup>٣) أي: لا ترادديه في الكلام، ولا تردى عليه. (عمدة القاري للعيني: ٢٠/١٨٢).

<sup>(</sup>٤) أي: لا تهجري النبي صلىنطاية اليام ، ولو هجرك النبي صلىنطاية اليام . (عمدة القاري للعيني:

<sup>(</sup>٥) الجارة هاهنا: الضَّرَّةُ، أراد بها أم المؤمنين عائشة \_ رَحْلِللَّهُ عَهَا \_. قال القرطبي: اختار عمر رضى الله تعالى عنه، تسميتها «جارة» أدباً منه أن يضاف لفظ الضرر إلى إحدى أمهات المؤمنين.

وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرة، ويقول: إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، وإنما هي جارة.

والعرب تسمى صاحب الرجل وخليطه جاره والصاحبة والخليطة جارة، وتسمى زوجة الرجل جارته لاصطحابهما ومخالطة كل واحد منهما صاحبه. ومنه قول حَمَلُ بن مالك بن النَّابغة:=



هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ (۱) ، وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَيْطَةِ النِّم \_ يُرِيدُ عَائِشَةَ \_ (۲) ، وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ (۳) تُنْعِلُ النِّعَالَ (٤) لِغَزْوِنَا ، فَنزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ (۴) تُنْعِلُ النِّعَالَ (٤) لِغَزْوِنَا ، فَنزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا ، وَقَالَ: أَنَائِمٌ هُو ، فَفَزِعْتُ ، فَرَجَعَ عِشَاءً ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا ، وَقَالَ: أَنائِمٌ هُو ، فَفَزِعْتُ ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ: مَا هُو ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ: مَا هُو ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ: لاَ ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطُولُ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلِيمْ لِيَالِيْم \_ نِسَاءَهُ ، قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ ، قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ ، فَطَلَتْ عَلَيَ يَيَابِي ، فَصَلَيْتُ صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ \_ صَلَيْعَلِيْهِ مِنْ وَالَنْ يَكُونَ ، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ \_ صَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ يَتِيلِه ، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ \_ صَلَيْعَلِيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللْعَلَمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ

= كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْن لِي ، يعني ضَرَّتَيْن ، وقول الأعشى:

### أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةُ

(انظر: كتاب اختلاف الحديث ـ الملحق بكتاب الأم ـ للشافعي: ٦٤٦/٨ وشرح صحيح البخارى لابن بطَّال: ٣١٥/٧ وعمدة القارى للعيني: ١٨٢/٢٠).

- (۱) وفي لفظ آخر: «أوسم»، أي: أكثر منك حُسناً وجمالاً، والوسامة: الحسن والجمال، وقوله: «أكثر منك وضاءة» أي: أجمل وأحسن وأبهج، ومنه قول أم رومان الكنانية موقولية ويَخْلِلْهُ عَهَا منك وضاءة أي: أجمل وأحسن وأبهج، ومنه قول أم رومان الكنانية موقولية أي الحُسْن «لقلَّما كانت امْرَأَةٌ وَضِيئَةٌ عِنْد رَجُل يُحِبُّها، وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرُنَ عَلَيْهَا»، والوَضاءة: الحُسْن والبَهْجة. يقال: وَضُأَتْ فهي وضِيئَةٌ. (شرح صحيح البخاري لابن بطَّال: ٣١٥/٧، والنهاية لابن الأثير موضًا)، وجامع الأصول له أيضاً م (٨٥٦)).
- (٢) المعنى: لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها بذلك، فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي صلى المعنى الله المنزلة. ومحبة النبي صلى المعنى: ١٨٢/٢٠).
- (٣) اسم مَاءٍ من جهة الشَّام نزل عليه قومٌ من الأزد، فنسبوا إليه مِنْهُم بنو جَفْنَة رَهْط الْمُلُوك، ويُقَال: هو اسم قَبيلَة. (عمدة القارى للعيني: ١٨/١٣).
- (٤) أي: تضربها وتسويها، أو هو متعد إلى مفعولين، فحُذِفَ أحدهما، والأصل: تنعل الدواب النعال، وروي: «البغال». (فتح الباري لابن حجر: ١١٧/٥).



فَكَخَلَ مَشْرُبَةً (١) لَهُ، فَاعْتَزَلَ فِيهَا، فَكَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ، أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ـ صلى نعاية العلم ـ، قَالَتْ: لاَ أَدْرِي هُوَ ذَا فِي المَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ، فَجِئْتُ المِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا، فَقُلْتُ لِغُلاَم لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَر، فَدَخَلَ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ـ سلسْعِلِيهِ للله ـ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الغُلاَمَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا، فَإِذَا الغُلاَمُ يَدْعُونِي قَالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى اللهِ عَلَى رِمَالِ حَصِير (٢) اللهِ \_ صلى اللهِ عَلَى رِمَالِ حَصِير (٢) لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيثُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىَّ، فَقَالَ: (لاَ)، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمْ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ

<sup>(</sup>١) أي: الغُرفة الصغيرة، قال ابن قتيبة: هي كالصُّفَّة بين يديَّ الغرفة، وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة، وقال ابن حجر في الفتح (٤٨٨/١): هي الغرفة العالية، وقال ابن بطَّال: (والمشربة: الخزانة التي يكون فيها طعامه وشرابه، وقيل لها: مشربة، فيما أرى؛ لأنهم كانوا يخزنون فيها شرابهم، كما قيل للمكان الذي تطلع عليه الشمس وتشرق فيه: ضاحية مشرقة) (عمدة القارى للعيني: ١٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) الرُّمَالُ: ما رُمِلَ؛ أي: نُسِج. والمراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف، ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. (النهاية لابن الأثير \_ (رَمَلَ)).



رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْم تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صلىتعلىالله -، ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَقُلْتُ: لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ، وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللَّهِيِّ ملى النَّبِيِّ صلى اللَّهِ الله اللَّهِ اللَّهُ مَا يُرِيدُ عَائِشَةً .، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ البَصَرَ غَيْرَ أُهْبَةٍ (١) ثَلاَثَةٍ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ، وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: ﴿أُوفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ - صلى اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ - صلى اللهِ الللهِ اللهِ ا حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةً (٢)، وَكَانَ قَدْ قَالَ: ((مَا أَنَا بِدَاخِل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا» مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ الله، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً، فَبَدَأً بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً

<sup>(</sup>١) الأُهْبَةُ والأُهُب: جَمْعُ إِهَاب وِهو الجلد، وقيل: إنَّما يُقال للجلد إِهابٌ قبل الدَّبغِ، فأما بعدهُ فلا. (النهاية لابن الأثير \_ (أُهُبُ)).

<sup>(</sup>٢) أَي: أنَّ اعتزاله إنَّمَا كان من أجل إفشاء ذلك الحديث، وهُوَ ما رُويَ أَنَّ رسُول الله صلى شطية السُّلم خلا بمارية في يوم عائِشَة، وعلمت بذلك حَفْصَة، فقالَ لها النَّبي ملهنطيةالمُهم: (اكتمي عَليّ، وقد حرَّمت ماريَة على نَفسِي)، ففشت حفصة إلى عائشَة فغضِبت عائشَة حتَّى حلف النَّبي للعيني: ١٩/١٣).



أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ـ مله الله عَدَّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ـ مله الله الله عَدُّ تِسْعُ وَعِشْرُونَ»، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» (١).

## [٦] وَهِرْ كُلَاهٍ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ هے موافقاته لربه عزَّ وجل

(وَافَقْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلَاثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ الْمَقَامَ مُصَلَّى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَمْكَ ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وَقُلْتُ: لَوْ حَجَبْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَبَلَغَنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ (٣) أَقُولُ الْحِجَابِ، وَبَلَغَنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ (٣) أَقُولُ الْحِجَابِ، وَبَلَغَنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ (٣) أَقُولُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه (٢٤٦٨) ومسلم في صحيحه (١٤٧٩) والترمذي في السنن (٣٣١٨) وأحمد في المسند (٢٢٢) وابن حبان في صحيحه (٤١٨٧) و(٤٢٦٨)

<sup>(</sup>٢) قول الفاروق عمر \_ رَهَالِلَهُ عَنهُ \_: "وافقت ربي في ثلاث"، ليس بصيغة حصر، فقد وافق في أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع. ومما وافق فيه القرآن قبل نزوله: النهي عن الصلاة على المنافقين كما في الصحيحين من حديث ابن عباس \_ رَهِالْهُ عَنه وحُكي عنه موافقات أُخر، ليس هذا موضع استيفائها.

وقد اعتنى أهل العلم بجمع هذه الموافقات وإفرادها بالتأليف، ومما وقفت عليه من هذا: رسالة (نفائس الدرر في موافقات عمر) لأبي بكر بن زيد بن أبي بكر الجرّاعي (٨٨٣هـ)، و(قطف الثمر في موافقات عمر) لجلال الدين السيوطي (٩١١هـ)، و(نزهة ذوي الألباب فيما وافق به ربه عمر بن الخطاب) لأبي الفتح محمد بن إبراهيم الوفائي (٩٣٧هـ)، و(نظم الدرر في موافقات عمر) لبدر الدِّين الغُزِّي (٩٨٤هـ)، وقد جمعها وحققها سوى رسالة السيوطي؛ الأستاذ عبد الجواد حَمام في مجلد بعنوان: (ثلاث رسائل في موافقات عمر بن الخطاب عَوَاللهُمَنهُ)، طبعته دار النوادر.

<sup>(</sup>٣) أي: تتبعتهن. (النهاية لابن الأثير \_ (قَرَّا)).



لَهُنَّ: لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ ملسطة اللهُ عَلَى أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ اللهُ بِكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ، حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ ؟ فَكَفَفْتُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزُوبَجًا خَيْرًا مِنكُنَ مُسلمت عَزَّ وَجَلَّ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزُوبَجًا خَيْرًا مِنكُنَ مُسلمت مُؤْمِنتِ قَنِئَتِ قَنِئَتِ قَنِئَتِ عَلِدَتٍ سَيَحَتٍ ثَيِبَتٍ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥]) (١).

### [٧] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِنَهُ عَنْهُ لرسول الله صلىالمالية المِثْلُم

وقد ذكر له النبي صلى الله أنه رأى في الجنة قصراً له وصرفه عن دخوله ما عَلِمَه من غيرته.

(بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ $(^{(1)})^{(n)}$ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه (٤٠٢) و(٤٤٨٣) ومسلم في صحيحه (٢٣٩٩) مختصراً وأحمد في المسند (١٦٩) واللفظ له، والدارمي في السنن (١٨٩١) وابن حبان في صحيحه (٦٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن بطَّال في (شرح صحيح البخاري: ٩ /٥٤٣ - ١٤٥): (وفيه دليلٌ على الحكم لكل رجل بما يُعلمُ من خُلِقهِ، ألا ترى أنَّ النبي \_ عليه السلام \_ لم يدخل القصر حين ذَكَرَ غيرةً عُمر، وقد عَلِم عليه السلام أنه لايغار عليه لأنه أبو المؤمنين، وكل ما نال بنوه المؤمنين من خير الدنيا والآخرة فسببه وعلى يديه \_ صَالِنْعَلَيْ الله \_ ، لكن أراد أن يأتي ما يعلم أنه يوافق عمر أداً هنه ).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه (٣٦٧٩) ومسلم في صحيحه (٢٣٩٤) والترمذي في السنن
 (٣٦٨٨) وأحمد في المسند (٢٠٠١) و(١٥١٨٩) وابن الجعد في المسند (٢٩٠٤) وابن
 حبان في صحيحه (٤٥).





## [٨] **وَهِر. ْ كُلَّهِ لَهُ** رَضَالِتُهُ عَنْهُ للعباس بن عبد المطلب رَضَالِتَهُ عَنْهُ

( مَهْ لَا يَا عَبَّاس ، فوالله لَإِسْلَامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامِ الْخَطَّابِ لَوْ أَسْلَمَ ، وَمَا بِي إِلَّا أَنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ إِسْلَامَكَ كَانَ أَسْلَامِ الْخَطَّابِ لَوْ أَسْلَمَ » ( ) . أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ \_ ملى الله الله م مِنْ إِسْلَامِ الْخَطَّابِ لَوْ أَسْلَمَ » ( ) .

## [٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

### عن عطاء النبي مالشعلية المام لمن سأله بفُحش وغِلظة

( قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهِ اللهِ مَ قَسْمًا ، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لَغَيْرُ هَوُلاَء كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ (٢) ، قَالَ: ( إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي لَغَيْرُ هَوُلاَء كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ (٢) ، قَالَ: ( إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي ، فَلَسْتُ بِبَاخِلِ (٣) ) (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام: ٢/٣٠٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٤٥٠) والطبراني في المعجم الكبير (٧٢٦٤) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١٤٤) والبيهقي في دلائل النبوة: ٥/٣٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٤/٥٤.

<sup>(</sup>٢) في مسند أحمد: (لَغَيْرُ هَؤُلاءِ أَحَقُّ مِنْهُمْ: أَهْلُ الصُّفَّةِ).

<sup>(</sup>٣) قال القاضي عياض في (إكمال المعلم: ٣/٤٥٥): (معناه: أنه اشتطوا عليه في المسألة، التي تقتضي إن أجابهم إليها حابهم، وإن منعهم آذوه وبخَّلوه، فاختار \_ عَلَيْهِالسَّلَامُ \_ إعطاءهم، إذ ليس البُخل من طباعه، ومداراةً لهم وتآلفاً كما قال \_ عَلَيْهِالسَّلَامُ \_: (إنَّ شر الناس من اتقاه الناس لشره)، كما أُمر بإعطائه المؤلفة قلوبهم).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه (١٠٥٦) وأحمد في المسند (١٢٧) والخطيب البغدادي في البخلاء (١١).





## [١٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنهُ لِهُ رَضَالِتَهُ عَنهُ يَدُ كُلُهُ رَضَالِتَهُ عَنهُ يَدُ كُلُهُ مَا اللّهُ عَنهُ النّبي صلالتعليم النّبي صلالتعليم النّبي صلالتعليم النّبي المناطقة المناطقة

(ا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ شَيْءٍ ثَلاثَ مَرّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْ، فَقُلْتُ لِنَفْسِي: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (١) يَا ابْنَ الْخَطّابِ، مَرّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْكَ، فَرَكِبْتُ نَزَرْتَ (٢) رَسُولَ اللهِ - صلى الله اللهِ مَنَاتِهِ مَرّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْكَ، فَرَكِبْتُ نَزَرْتَ (٢) رَسُولَ اللهِ - صلى الله اللهِ مَنَاتِهِ مَنَاتِهِ اللهِ مَنَاتِهِ يُنَادِي: رَاحِلَتِي فَتَقَدَّمْتُ مَخَافَةً أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ، فَإِذَا أَنَا بِمُنَادٍ يُنَادِي: يَا عُمَرُ، أَيْنَ عُمَرُ؟، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَظُنُّ أَنّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ، فقال النّبِيُّ يَا عُمَرُ، أَيْنَ عُمَرُ؟، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَظُنُّ أَنّهُ نَزَلَ فِيَ شَيْءٌ، فقال النّبِيُّ عَمْرُ، أَيْنَ عُمَرُ؟، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ نَزَلَ فِي مَنَ الدُّنْيَا وَمَا النّبِيُ اللهِ عَمْرُ، أَيْنَ عُمَرُ؟ فَلَكَ الْبَارِحَةَ سُورَةٌ هِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فَيَعَانَ اللهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا فَيَعَانَ اللهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا قَالَ اللهُ فَيَعَا لَكَ فَتَحًا مُبِينَا \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا اللهُ فَيَعَانَا اللهُ فَيَعَانَا اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا اللهُ فَيَعَانَا اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا اللهُ فَيَعَالَ اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا اللهُ فَيَعَانَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْلِكَ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ

قامَــــتْ فجَاوَبهَــا نُكْــــدُ مَثَاكِيـــــل

هُنَّ جَمْع مِثِكال، وهي المرأة التي فقدت ولدها. (النهاية لابن الأثير \_ (ثَكِلَ)).

- (٢) نزرت فلاناً: إذا ألححت عليه في السؤال. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٨٠٦)).
- (٣) رواه البخاري في صحيحه (٤١٧٧) والترمذي في السنن (٣٢٦٢) ومالك في الموطأ (٣٩٦٦) مرسلاً، وموصولاً في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٧٢) وأحمد في المسند (٢٠٩) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه (٦٤٠٩) والبيهةي في شعب الإيمان (٢٠٥٤) ودلائل النبوة: ٤/٤٥١

<sup>(</sup>١) «ثكلتك أمك» أي: فقدتك، والثُّكل: فَقْد الولد، وامرأة ثَاكِل وثَكْلَى، ورجلٌ ثَاكِل وثَكْلَان، كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله، والموتُ يعمُّ كلَّ أحد، فإذَنْ الدعاء عليه كَلَا دُعاء، أو أراد إذا كنت هكذا فالموت خير لك؛ لئلا تزداد سوءاً، ويجوز أن يكون من الألفاظِ التي تجري على ألسنةِ العربِ ولا يراد بها الدعاء، كقولهم تربت يداك، وقاتلك الله، ومنه قول كعب بن زهير:



## [١١] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَنُهُ لِيهُ رَضَالِتُهُمَنُهُ لِيهُ رَضَالِتُهُمَنُهُ لِيهُ مَا لِيهُ المُسرة في تبوك المُسرة في تبوك

(﴿ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَيْطِيْالِهُمْ - إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدُ (') ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشُ شَدِيدٌ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ ، فَنَوْ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ تَنْ كَانَ أَحَدُنَا يَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْخَلَا فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ تَنْقَطِعُ ، وَحَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْتُهُ (') فَيَشْرَبُهُ وَيَضَعُهُ عَلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي عَلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ لَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلِينَطِيْالِهُم -: ((أَتُحِبُّ ذَاكَ يَا أَبَا اللهُ عَلَى بَطْنِهِ ، فَلَا هُ يُوجِعُهَا حَتَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### 8003

<sup>(</sup>۱) القَيْظُ: صميم الصيف، والمَقيظُ: المصيف، وقاظَ بالمكان وتَقَيَّظَ به، إذا أقام به في الصيف، وقوله: (في قيظ شديد) أي: شديد الحر، (كتاب العين للخليل الفراهيدي: ٥/٠٠ والصحاح للجوهري \_ (قيظ)).

<sup>(</sup>٢) الفَرْث: ما يكون في الكرش. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٨٩١٧)).

<sup>(</sup>٣) رواه البزَّار في البحر الزخار (٢١٤) والفريابي في دلائل النبوة (٤٢) وابن خزيمة في صحيحه (١٠١) والطبراني في المعجم الأوسط (٣٢٩٢) والحاكم في المستدرك (٥٦٦) والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٦٤) ودلائل النبوة: ٥٣١/٥





#### [١٢] وَهِنْ كُلَّهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### في صلاة النبي صلى على عَبْدِ اللهِ بنِ أُبِيِّ بن سلول

(لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ بنِ سَلُولٍ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلِيْعَلِيْهِ مِ وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلِيْعَلِيْهِ مِ وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلِيْعَلِيْهِ مِ كَذَا وَكَذَا: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبِيٍّ (۱) وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا وَقَالَ وَكَذَا وَكَالَا وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّا وَالْمَا وَالْعَالَ وَالْعُوا وَلَا وَاللَّا وَلَا وَاللَّا وَاللَّا وَالْوَالَا وَلَا وَالْوَا وَلَا وَالْعَالَا وَاللَّا وَلَا وَاللَّا وَلَا وَلَا وَالْعَالَا وَلَا وَالْعَالَا وَلَا وَلَا وَاللَّا وَلَاللَّا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْ وَلَا وَالْعَالَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللَّا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللَّالَاللَّا وَلَا وَاللَّا وَاللَّا وَلَا وَاللَّا وَلَا وَاللَّا وَلَا

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح: ٣٣٧/٨): (واستشكل الداودي تبسمه مل الشعلية الدائم في تلك الحالة مع ما ثبت أنَّ ضَحِكه مل الشعلية الشام كان تبسماً، ولم يكن عند شهود الجنائز يستعمل ذلك، وجوابه أنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك تأنيساً لعمر وتطييباً لقلبه كالمعتذر عن ترك قبول كلامه ومشورته).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن الجوزي في (كشف المُشكل: ١٠٩/١): (كان عبد الله بن أُبيّ سيد الخزرج في آخر جاهليتهم، فلمَّا ظهر النبي حسده، ونافق، وهو ابن خالة أبي عامر الراهب الذي ترهَّب في الجاهلية، فلمَّا بعث رسول الله حسده أبو عامر أيضاً. وكان المنافقون خلقاً كثيراً، حتى إنه قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: كانوا ثلاثمائة رجل، ومائة وسبعين امرأة. وقد أحصينا من عرفنا منهم في كتابنا المسمى بـ«التلقيح»، إلا أنَّ ابن أُبي كان رأس القوم).

<sup>(</sup>٢) يشير الفاروق عمر - رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ - بذلك إلى مثل قوله: (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا)، وإلى مثل قوله: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعزُ منها الأذل)، وكان يعني بالأعزِّ نفسه، وبالأذلِّ رسول الله - صلى المائية اليائم -، هذا عدا عن تولِّيه كِبَر حديث الإفك، واتهامه عِرض النبي - صلى المنابق السوء.

 <sup>(</sup>٣) أيْ تأخّر. وقيل: معناه أخّر عني رأيك، فاختصر إيجازاً وبلاغة. (النهاية لابن الأثير \_
 (أَخَرَ)).



لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا(١)» قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - مله اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٌ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤]، فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ \_ صلى المالِي اللهِ \_ يَوْمَئِذٍ (٢)، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ $(^{"})$ .

#### $\infty$

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن الجوزى في (كشف المُشكل: ١١٠/١): (وقوله: "إني خيرت فاخترت» يشير إلى قوله تعالى: ﴿ٱسۡتَغۡفِرۡ هَٰكُمْ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ هَٰكُمْ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ هَٰكُمْ سَبۡعِينَ مَرَّةَ فَكَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ﴾ [التوبة: ٨٠]، وإنما فعل هذا رسول الله لثلاثة معان: أحدها: لسعة حلمه عمن يؤذيه. والثاني: لرحمة الخلق عند تلمح جريان الأقدار عليهم. والثالث: لإكرام ولده، وكان ولده اسمه عبد الله أيضاً، وقد شهد بدراً).

<sup>(</sup>٢) قال ابن المُلقِّن في (التوضيح: ١٤٢/١٠): (وفي إقدام عمر على مراجعة رسول الله - ملى شطية الله عليه عليه من الفقه أن الوزير الفاضل الناصح لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه بما عنده من الرأى وإن كان مخالفًا لرأيه، وكان عليه فيه بعض الخفاء إذا علم فضل الوزير وثقته وحسن مذهبه، فإنه لا يلزمه اللوم على ما يؤديه اجتهاده إليه، ولا يتوجه إليه سوء الظن، وأن صبر السلطان على ذلك من تمام فضله، ألا ترى سكوته \_ صلى سُعِلْيُ السُّلم \_ عن عمر، وتركه الإنكار عليه، وفي رسول الله \_ صلى نعلية الديم \_ أكبر الأسوة).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه (١٣٦٦) والنسائي في السنن (١٩٦٦) وابن حبان في صحيحه (٣١٧٦) بزيادة (فَعَجَبًا لِجُزْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ \_ ص<sub>المَنط</sub>ِيةِ الدِّلمِ \_، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، انْصَرَفْتُ عَنْهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ مَشَى مَعَهُ، فَقَامَ عَلَى حُفْرَتِهِ حَتَّى دُفِنَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَاللهِ مَا لَبِثَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُتُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦ﴾ [التوبة: ٨٤] فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ـ ملهنْطيْةِالنِّله ـ عَلَى مُنَافِق بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرهِ).





## [۱۳] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ وَقَد رأى النبي صلىنعلية الميام مسجّى في بيته بعد وفاته

(وَاغَشْيَاهْ مَا أَشَدَّ غَشْيَ رَسُولِ اللهِ \_ صلى اللهِ له ، فقال له المغيرة بن شعبة: يَا عُمَرُ! مَاتَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى اللهِ يَالِيْلِم \_ ، فقال عمر: ((كَذَبْتَ بن شعبة: يَا عُمَرُ! مَاتَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ صلى اللهِ \_ صلى اللهِ يَالِهُ مَا تَحُوسُكَ فِتْنَةٌ (١) . إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صلى اللهِ يَالِهُ مَا يَمُوتُ بَلْ يَمُوتُ حَتَّى يُفْنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَافِقِينَ )(٢) .

#### [14] وَهِنْ خَطْبَةٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### بعد وفاة النبي صلىنطيةاليمام

(إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صَلِيْطَيْهَ اللهِ \_ صَلِيْطَيْهِ اللهِ \_ لَمْ يَمُتْ ، وَلَكِنَّ رَبَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى ، فَمَكَثَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٣) ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلِيْطَةِ اللهِ \_ صَلِيْطَةِ اللهِ \_ صَلِيْطَةِ اللهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأَلْسِنَتَهُمْ رَسُولُ اللهِ \_ صَلِيْطَةِ اللهِ \_ عَلَى فَوْلُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صَلِيْطَةِ الله مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأَلْسِنَتَهُمْ يَرْعُمُونَ ، أَوْ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صَلِيْطَةِ الله مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأَلْسِنَتَهُمْ . قَدْ مَاتَ ) (٤)

<sup>(</sup>۱) أَي: تُخالِطُك وتَحُثك عَلَى ركُوبها. وَكُلُّ مَوضع خالَطْتَه ووطِئْته فَقَدْ حُسْتَهُ وجُسْتَه. (النهاية لابن الأثير \_ (حَوَسَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٢٥٨٤١) وإسحاق بن راهويه في المسند (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) لا شك في أنَّ تأويل عمر \_ رَحَوَلَيُهُ عَنهُ \_ هذا كان خاطئاً، ولسنا نعتقد العِصمة في أحدٍ قال الإمام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية: ١٩٦/٦): (والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أنَّ أحداً معصومٌ بعد النبي على شعلية العلم ، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ..).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في السنن (١٦٢٧) وأحمد في المسند (١٣٠٢٨) واللفظ له، وابن أبي شيبة=



وكان عمر يقول بعدها ذاكراً تلك الخطبة: وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ (١).

فجاء أبو بكر \_ وقد كان حين وفاة النبي صلىتعلية الله بِالسُّنْحِ \_ فكشف عن وجه رسول الله - صلى الله عن وجه رسول الله عن وأمِّي، وقال: (بأبي أنتَ وأُمِّي، طِبت حيًّا ومَيِّتاً، والذي نفسي بيده، لا يُذيقك اللهُ الموتَتَين أبداً).

ثُمَّ خرج وقال لعمر وقد سَمِعه يَحلِفُ بالله أنَّ النبي ملهنطية اليِّلم لم يمت، فقال: أَيُّهَا الحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ.

ثمَّ وقف في الناس خطيباً فقال في خطبته المسدَّدة (٢): (أُمَّا بَعْدُ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا \_ صلى السِلْيُ السِلم \_، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، قَالَ اللهُ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ

في المصنف (٣٨١٩١) وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (١١٦١) وابن حبان في صحیحه (۲۲۲).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه (٣٦٦٧) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٤٣٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٥٣٦) والاعتقاد: ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن بطال في (شرح صحيح البخاري: ٣٤١/٣ ـ ٢٤٢): (وفيه: أنَّ أبا بكر الصديق أعلم من عُمر، وهذه إحدى المسائل التي ظهر فيها ثاقب علم أبي بكر، وفضل معرفته، ورجاحة رأيه وبارع فهمه، وسرعة انتزاعه بالقرآن، وثبات نفسه، وكذلك مكانته عند الأمة لا يساويه فيها أحد، ألا ترى أنه حين تشهد وبدأ بالكلام مال الناس إليه، وتركوا عمر. ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في نفوسهم على عمر، وسمو محله عندهم، أخذوا ذلك رواية عن نبيهم - صلى شعائة الله م . ، وقد أقر بذلك عمر بن الخطاب حين مات أبو بكر ، فقال: «والله ما أحب أن ألقى الله بمثل عمل أحدٍ إلا بمثل عمل أبي بكر، ولوددت أني شعرة في صدر أبي بكر»).



أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فقال عمر: ((وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلاَهَا فَعَقِرْتُ (١)، حَتَّى مَا تُقِلَّنِي (٢) رِجْلَايَ، وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلاَهَا، عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَيْعَائِلُم ـ قَدْ مَاتَ (٣)»(٤).

#### [١٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في بيعة السقيفة

( كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ - صَلَيْطَيْرَائِهُم - حَتَّى يَدْبُرُنَا - يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ - فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ - صَلَيْطِيْرَائِهُم - قَدْ مَاتَ ، فَإِنَّ لِللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ ، بِمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ ، بِمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ ، بِمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ ، بِمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا اللهِ عَلَى اللهُ مُحَمَّدًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مُحَمَّدًا اللهِ عَلَى اللهُ مُعَالِي عَلَى اللهُ مُعَمَّدًا الله عَلَى المُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ ) (٥) .

<sup>(</sup>١) العَقَر بفَتْحتين: أَنْ تُسْلِمَ الرجُلَ قوائمُه مِنَ الخَوف. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يفْجَأَه الرَّوعُ فَيدْهش وَلَا يستطيعَ أَنْ يتقدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. (النهاية لابن الأثير \_ (عَقَرَ)).

<sup>(</sup>٢) أي تحملني.

<sup>(</sup>٣) قالت أم المؤمنين عائشة رَحَيَلِيَّهَ عَمَا في حديث البخاري (٣٦٦٧) \_ في التعليق على خطبتي أبي بكر وعمر رَحَيِلِيَّهَ أَنْ اختلافهما: (فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللهُ بِهَا، لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ، وَإِنَّ فِيهِمْ لَنِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللهُ بِذَلِكَ).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه (٤٥٤) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢٧٠/٢ وأبو نعيم في حلمة الأولياء: ٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه (٧٢١٩) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢٧٠/٢ وعبد الرزاق في=



#### [١٦] وَهِنْ كُلَاهٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الأبي بكر رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«أَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ \_ صلى اللهِ مِي (١).

#### [١٧] وَهِنْ كُلَّاهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لمَّا اخْتَلَفَ الناسُ فِي لَحْدِ أو شَقِّ قبر النبي صلى الله حتى عَلَت أصواتهم:

(اللا تَصْخَبُوا (٢) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ صلى اللهِ \_ عَيًّا وَلَا مَيِّتًا) (٣).

#### [١٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### لأبي بكر الصدّيق رَخِلِتُهُ عَهُ وقد عزم على قتال مانعي الزكاة

(كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلَىٰ عَلَيْهِ \_ أُمِرْتُ أَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَوْتَ أَنْ أَوْتَ أَنْ أَوْتَ أَنْ أَلَهُ وَتَلَىٰ اللهُ عَلَى الله ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ، فَقَالَ أبو بكر: وَاللهِ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ، فَقَالَ أبو بكر: وَاللهِ

<sup>=</sup> المصنف (٩٧٥٦) وابن حبان في صحيحه (٦٨٧٥) والبغوي في شرح السنة (٢٤٨٩) والبيهقي في دلائل النبوة: ٢١٦/٧ ـ ٢١٠٠

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه (٣٦٦٧) والترمذي في سننه (٣٦٥٦) وابن أبي عاصم في السنة (٢٤٣٧) والحاكم في المستدرك (٢٤٣٧) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٤٣٧) وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) وفي نُسخة للسنن كما في حاشية السندي: ٢/١٥: ((لَا تَضِجُّوا) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ أَيْ لَا تَصِيحُوا).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في السنن (١٥٥٨).





لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا (١) كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهَ ـ صَلِيْطِيْ الله ـ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْر للْقِتَال، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ» (٢).

(١) وفي رواية: «عَناقاً»، قال النووي في (تحرير ألفاظ التنبيه: ص ١١٩): بفتح العين ما لم يأتِ عليها الحول، وجمعها (عنوق) على غير قياس، فإذا أتى عليها الحول فهي (عنز)). والعَناق: الأنثى من أولاد المعز، وهي لا تؤخذ في الزكاة، وإنما يؤدون عنها ما يجوز أداؤه، ويشهد لصحة هذا قول عمر \_ رَحَالَتُهُءَنُهُ \_: (اعدد عليهم السخلة ولا تأخذها)، لكنَّ أبا بكر - رَجَالِلُهُ عَنْهُ ـ أَراد بذِكر (العَناق) المبالغة في التقليل، مع التشديد في أمر الزكاة وتعظيمها. وأما العِقال فيحتمل معنيين:

الأول: صَدَقَة سنة ، يُقال: أَخذ المُصَدِّقُ النَّقدَ ولم يَأْخُذ العِقال. قال الكسَائي: العِقال صَدَقة عَام ، يُّقَال أَخِذَ مِنْهُم عقال هَذَا الْعَام ، إذا أُخِذَتْ مِنْهُم صدقتُه . وأنشد غيره لعمرو بن العداء الكلبي:

> سَعَى عِقَالاً فَلَم يَتَرَكُ لِنَا سَبَداً فَكَيْف لَو قد سعى عَمْرو عِقَالَينِ لأصبحَ الحيُّ أوباداً وَلم يَجدوا عِنْد التفرُّق فِي الهيجا جِمالينِ

الثاني: الحبل الذي كان يُعقَل به الفريضة التي كانت تُؤْخَذ في الصدقة، إذا قَبَضَها المصدِّق أخذ معها عقالاً يعقلها به. وذلك أنه كان على صاحب الإبل أن يؤدِّي على كل فريضةٍ عِقالاً تعقل به، ورواء، أي حبلاً. ويقال: فلان قيد مائة، وعقال مائة، إذا كان فداؤه إذا أسر مائة من الإبل. وقال يزيد بن الصعق:

أساور بيض الدارعين وأبتغي عقال المئين في الصباح وفي الدهر وذكر الواقديّ أَنَّ مُحَمَّد بن مسلمة كان يعمل على الصَّدَقَة في عهد رسول الله صلى مُطيِّ السِّم فكان يَأْمر الرجل إذا جَاءَ بفريضتين أَن يَأْتِي بعقاليْهما وقِرانَيهما. ويروى أَنَّ عمر بن الْخطاب كانَ يَأْخُذ مَعَ كل فريضةٍ عِقالاً ورواء فإذا جَاءَت إلى الْمَدِينَة بَاعهَا ثُمَّ تصدّق بتلك العُقُل والأروية . قال: والرَّواء الْحَبل الَّذِي يقرن بِهِ البعيران . (انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلَّام: ٢١٠/٣ \_ ٢١٢ وجمهرة اللغة \_ (عَقَلَ) وتهذب اللغة: ١٦٠/١).

(٢) رواه البخاري في صحيحه (٧٢٨٤) ومسلم في صحيحه (٢٠) وأبو داود في السنن (١٥٥٦) والترمذي في السنن (٢٦٠٧) والنسائي في السنن (٢٤٤٣) وأحمد في المسند (۱۱۷) و (۲۳۹) و (۲۳۵) .





### [١٩] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَمَّهُ وهي أول خطبة له حين تولى الخلافة

﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدِ ابْتُلِيتُ بِكُمْ وَابْتُلِيتُمْ بِي ، وَخَلَفْتُ فِيكُمْ بَعْدَ صَاحِبِي ، فَمَنْ كَانَ بِحَضْرَتِنَا بَاشَرْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا ، وَمَهْمَا غَابَ عَنَّا وَلَيْنَا صَاحِبِي ، فَمَنْ كَانَ بِحَضْرَتِنَا بَاشَرْنَاهُ بِأَنْفُسِنَا ، وَمَهْمَا غَابَ عَنَّا وَلَيْنَا أَهْلَ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ ، فَمَنْ يُحْسِنْ نَزِدْهُ حُسْنًا ، وَمَنْ يُسِعْ نُعَاقِبْهُ ، وَيَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُم ﴾ (١) .

#### [٢٠] وَ فِي أُوَّلِ خَطْبَةٍ لَهُ رَضَالِتُهَاهُ فِي اللَّيلة الَّتِي دفن فيها أبو بكر رَضَالِتُهَاهُ

(إِنَّ اللهَ نَهَجَ سَبيلَهُ، وَكَفانا برسُولِهِ، فلَمْ يَبْقَ إِلا الدُّعَاءُ والاَقْتِدَاءُ، فالحَمْدُ للهِ الذي ابْتَلانِي بِكُمْ وابتَلاكُمْ بِي، والحمْدُ للهِ الذي أَبقاني فِيكُمْ بَعْدَ صَاحِبيَّ كَنَفُو ثَلاثة اغْتَرَبُوا الطِيَّةَ (٢)؛ فَأَخَذَ الذَي أَبقاني فِيكُمْ بَعْدَ صَاحِبيَّ كَنَفُو ثَلاثة اغْتَرَبُوا الطِيَّةَ (٢)؛ فَأَخَذَ احدُهُمْ مُهْلَةً إلى دارِهِ وَقَرارَهِ، فسلَكَ أَرضاً مُضِلَّةً، فتَشَابَهَتِ الأسبابُ والأَعلامُ، فلَمْ يَزِلَّ عن السَّبيلِ، ولمْ يَخْرِم (٣) عنه حتَّى أَسْلَمَهُ إلى أَهْلِهِ، فأَفْضَى إليهم سَالماً، ثمَّ تَلاهُ الآخَرُ فَسَلَكَ سبيلَهُ واتَّبَعَ أَثَرَهُ فأَفْضَى إليه سَالماً ولَقِيَ صَاحِبَهُ، ثمَّ تَلاهُ الثالِثُ فإنْ سَلَكَ سبيلَهُ واتَّبَعَ أَثَرَهُ فأَفْضَى إليه سَالماً ولَقِيَ صَاحِبَهُ، ثمَّ تَلاهُ الثَالِثُ فإنْ سَلَكَ سَبيلَهُ مَا سَلِيلُهُما،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٠٦/١٠ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٠٦/١٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٦٣/٤٤.

<sup>(</sup>٢) الطيَّة: النيَّة، قال الخليل: «الطيَّةُ تكون منزلاً وتكون منتوى. تقول: مضى فلان لطيَّته أي لنيته التي انتواها» (كتاب العين: ٢٥/٧).

<sup>(</sup>٣) لم يخرم: أي ما عدل (الصحاح ٥/١٩١١).



واتَّبَعَ أَثَرُهُما، أَفْضَى إليهما سَالِماً ولاقاهُما، وإنْ هُو زَلَّ يَميناً أو شِمالاً لَمْ يُجامِعْهُما أَبَداً، ألا إنَّ العَرَبَ جُمُلُ أُنُفُ (١) فلا أَعَطَيْتُ شِمالاً لَمْ يُجامِعْهُما أَبَداً، ألا إنَّ العَرَبَ جُمُلُ أُنُفُ (١) فلا أَعَطَيْتُ بِعِظَامِهِ، ألا وإنِي حَامِلُهُ على المَحَجَّة (٢)، مُسْتعِينٌ بِاللهِ، ألا وإنِي يَخِطَامِهِ، ألا وإنِي اللهِ، ألا وإنِي اللهُمَّ إنِي غَلِيظٌ فَلَيَّنِي، اللهُمَّ وَالْمَعْ أَنْ فَلَيَّنِي، اللهُمَّ أَوْجِبْ لي بِمُوالاتِكَ ومُوالاةِ أَولِيائِكَ، ولايتكَ، وأَبْرِرنِي بمُعَادَاةِ عَدُوِّكَ مِنَ الآفاتِ» (٣).

#### 80 03

(۱) الجمل الأنف: أي المأنوف وهو الذي عقر الخشاش أنفه فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به (النهاية ٧٥/١).

<sup>(</sup>٢) المَحَجَّةُ: قارعة الطريق الواضح. (كتاب العين للخليل الفراهيدي: ١٠/٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره بهذا اللفظ الجامع الحافظ ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ص١٩٠، وقد روى شطره عبد الرزاق في المصنف (٢٠٦٦٦) وابن سعد في (الطبقات الكبرى: ٢٧٥/٣) والبلاذري في (أنساب الأشراف: ٣٠٦/١٠) بلفظ: "إِنَّ اللَّهَ ابْتَلاَكُمْ بِي، وَابْتَلاَئِي بِكُمْ، وَأَبْقَانِي فِيكُمْ بَعْدَ صَاحِبِي، فَوَاللَّهِ لَا يَحْضُرُنِي شَيْءٌ مِنْ أَمْرِكُمْ فَيَلِيَهُ أَحَدٌ وُنِي، وَلاَ يَتَغَيَّبُ عَنِّي فَالُو فِيهِ عَنِ الْجَزَاءِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَئِنْ أَحْسَنُوا لاَّحْسِنَنَّ إِلَيْهِمْ، وَلَئِنْ أَصْاؤُوا لاَّتُكِلَنَّ بِهمْ»

وروي شطر منه في مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٤٠) وتاريخ الطبري: ٤٣٣/٣ بلفظ: «إِنَّمَا مَثُلُ الْعَرَبِ مِثْلُ جَمَلٍ أَيْفٍ اتَّبَعَ قَائِدَهُ فَلْيَنْظُرْ قَائِدُهُ حَيْثُ يَقُودُ، فَأَمَّا أَنَا فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ لَأَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ».

وروي شطر منه أيضاً في الكنى والأسماء للدولابي (١١٧٧) وحلية الأولياء لأبي نُعيم: ٥٣/١ بلفظ: «إِنِّي دَاعٍ عَلَى ثَلَاثٍ فَهَيْمِنُوا: اللَّهُمَّ إِنِّي غَلِيظٌ فَلَيِّنِّي، وَإِنِّي شَحِيحٌ فَسَخِّنِي، وَإِنِّي شَحِيحٌ فَسَخِّنِي، وَإِنِّي ضَعِيفٌ فَقَرِّنِي».



### [٢١] وَهِنْ كُلَّامِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ وَقُفَ بَيْنَ الْخَرِبَيْنِ ـ وَهُمَا دَارَانِ لِفُلاَنِ ـ

 $(\hat{m}_{0})$  أُخُوكَ حَتَّى إِذَا أَنْضَجَ رَمَّلَ  $(\hat{n})^{(1)}$ .

### [٢٢] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخَلِنَهُ لَهُ

#### حين تولى الخلافة

«يا أيها النَّاسُ، إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ، وَلَوْلا رَجَاءُ أَنْ أَكُونَ خَيْرَكُمْ لَكُمْ، وَأَقْوَاكُمْ عَلَيْكُمْ، وَأَشَدَّكُمْ اسْتِضْلاعًا(٣) بِمَا يَنُوبُ مِنْ مُهمِّ أُمُوركُمْ، مَا تَوَلَّيْتُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، وَلَكَفَى عُمَرَ مُهَّماً مُحْزَنًا انْتِظَارُ مُوَافَقَةِ الْحِسَابِ بِأَخْذِ حُقُوقِكُمْ كَيْفَ آخُذُهَا، وَوَضْعِهَا أَيْنَ أَضَعُهَا، وَبِالسَّيْرِ فِيكُمْ كَيْفَ أَسِيرُ! فَرَبِّي الْمُسْتَعَانُ، فَإِنَّ عُمَرَ أَصْبَحَ لا يَثِقُ بِقُوَّةٍ وَلا حِيلَةٍ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ وَعَوْنِهِ وَتَأْييدِهِ.

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد في (غريب الحديث: ٣٦٧/٣): (يَقُول: إِنَّه لما أنضج شواه وجوَّده أَلْقَاهُ فِي الرماد فأفسده. وَهُوَ مَثل يُضرب للرجل يصطنع الْمَعْرُوف إِلَى الرجل ثمَّ يُفْسِدهُ عَلَيْهِ بالامتنان أُو أَن يقطعهَا عَنهُ لَا يُتمهَا لَهُ).

وقال في (الأمثال: ص٦٦): (وقد يُقال هذا أيضًا للذي يبتدئ بالإحسان ثم يعود عليه بالإفساد. وقال بعضهم في مثله: المنَّة تهدم الصنيعة).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٧٨٦) وابن أبي الدنيا في قصر الأمل (٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) اضْطَلَعَ: افتَعَل، من الضَّلاعَة، وهي القوَّةُ. يُقالُ اضْطَلَعَ بحِمله: أَيْ قَوِي عليه ونهض به. (النهاية لابن الأثير \_ (ضَلَعَ)).



إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَلانِي أَمْرَكُمْ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنْفَعَ مَا بِحَضْرَتِكُمْ لَكُمْ، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعِينَنِي عَلَيْهِ، وَأَنْ يَحْرُسَنِي عِنْدَهُ، كَمَا حَرَسَنِي عِنْدَ غَيْرِهِ، وَأَنْ يُلْهِمَنِي الْعَدْلَ فِي قَسْمِكُمْ كَالَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَإِنِّي امْرُؤٌ مُسْلِمٌ وَعَبْدٌ ضَعِيفٌ، إِلا مَا أَعَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ يُغَيِّرَ الَّذِي وُلِّيتُ مِنْ خِلافَتِكُمْ مِنْ خُلُقِي شَيْئًا إِنْ شَاءَ اللهُ، إِنَّمَا الْعَظَمَةُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ لِلْعِبَادِ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلا يَقُولَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ: إِنَّ عُمَرَ تَغَيَّرَ مُنْذُ وُلِّي، أَعْقِلُ الْحَقَّ مِنْ نَفْسِي وَأَتَقَدَّمُ، وَأُبَيِّنُ لَكُمْ أَمْرِي، فَأَيُّمَا رَجُل كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ ظُلِمَ مَظْلَمَةً، أَوْ عَتَبَ عَلَيْنَا فِي خُلُقِ، فَلْيُؤْذِنِّي، فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ فِي سِرِّكُمْ وَعَلانِيَتِكُمْ، وَحُرْمَاتِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ، وَأَعْطُوا الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَلا يَحْمِلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَلَى أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ هَوَادَةٌ (١)، وَأَنَا حَبِيبٌ إِلَيَّ صَلاحُكُم، عَزِيزٌ عَلَيَّ عَتْبُكُمْ، وَأَنْتُمْ أَنَاسٌ عَامَّتُكُمْ حَضَرٌ فِي بِلادِ اللهِ، وَأَهْلُ بَلَدٍ لا زَرْعَ فِيهِ

وَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ وَعَدَكُمْ كَرَامَةً كَثِيرَةً ، وَأَنَا مَسْئُولٌ عَنْ أَمَانَتِي وَمَا أَنَا فِيهِ ، وَمُطَّلِعٌ عَلَى مَا بِحَضْرَتِي بِنَفْسِي إِنْ شَاءَ اللهُ ، لا أَكِلُهُ إِلَى

وَلا ضَرْعَ إِلا مَا جَاءَ اللهُ بِهِ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أي: أنه لا يسكن عند وجوب حدِ لله تعالى، ولا يحابي فيه أحداً. والهوادة: السكون والرخصة والمحاباة. (النهاية لابن الأثير \_ (هَوَدَ)).



أَحَدٍ، وَلا أَسْتَطِيعُ مَا بَعُدَ مِنْهُ إِلا بِالأُمَنَاءِ وَأَهْلِ النُّصْحِ مِنْكُمْ لِلْعَامَّةِ، وَلَسْتُ أَجْعَلُ أَمَانَتِي إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُمْ إِنْ شَاء اللهِ اللهِ (١).

#### [٢٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ لَهُ عند استخلافه بعد وفاة الصديق رَعَلِيَّهُ عَنْهُ

﴿إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْي (٢) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ـ سللسْعلية الله م . ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، أَمِنَّاهُ، وَقَرَّبْنَاهُ"، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ (٤) (٥).

#### [٢٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِهُ لَهُ لًا تولى الخلافة

«ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُهَا فَهَيْمِنُوا عَلَيْهَا: اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٢١٤/٤ ـ ٢١٥ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٦٣/١٠ مختصراً.

<sup>(</sup>٢) أي: ينزل الوحى بما يكشف حالهم وما يعاملون به.

<sup>(</sup>٣) أي: أكرمناه بما يستحق.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هبيرة في (الإفصاح: ١٩٣/١): (في هذا الحديث من الفقه أنَّ العمل على الظواهر، والله تعالى يتولى السرائر، فمن أظهر خيرًا فأمنه المسلم فلا جناح على الآمن، كما أن من أظهر شرًا فحذره المسلم فلا جناح على الحاذر. وكذلك يكون الآمن لو أظهر كل منهما ضد ذلك، فكانت الحال محمولة على ما أظهر دون ما أسر).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه (٢٦٤١).



فَقَوِّنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي غَلِيظٌ فَلَيِّنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي بَخِيلٌ فَسَخِّنِي (١).

#### [٢٥] وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَوَالِثَهَاءُهُ حين تولى الخلافة

﴿أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تُؤْنِسُونَ مِنِّي شِدَّةً وَغِلْظَةً، وَذَلِكَ أَنِّى كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ \_ صلىتعلىة الله \_ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، وَكَانَ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِلَهُ وَمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثٌ ﴾ ، فَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ إِلَّا أَنْ يَغْمِدَنِي أَوْ يَنْهَانِي عَنْ أَمْرِ فَأَكُفَّ، وَإِلَّا أَقْدَمْتُ عَلَى النَّاسِ لِمَكَانِ لِينِهِ، فَلَمْ أَزَلْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنِّي رَاضٍ ، وَالْحَمْدُ اللهِ عَنِّي رَاضٍ ، وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا، وَأَنَا بِهِ أَسْعَدُ، ثُمَّ قُمْتُ ذَلِكَ الْمَقَامَ مَعَ أَبِي بَكْر خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ـ مللنعليْ الله ـ بَعْدَهُ، وَكَانَ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ فِي كَرَمِهِ وَدَعَتِهِ وَلِينِهِ، فَكُنْتُ خَادِمَهُ، وَكُنْتُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ بَيْنَ يَكَيْهِ أَخْلِطُ شِدَّتِي بِلِينِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَىَّ فَأَكُفَّ وَإِلَّا أَقْدَمْتُ، فَلَمْ أَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ، وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا، وَأَنَا بِهِ أَسْعَدُ، ثُمَّ صَارَ أَمْرُكُمُ الْيَوْمَ إِلَيَّ، وَأَنَا أَعْلَمُ، فَسَيَقُولُ قَائِلٌ: كَانَ لَيَشْتَدُّ عَلَيْنَا وَالْأَمْرُ إِلَى غَيْرِهِ، فَكَيْفَ إِذَا صَارَ إِلَيْهِ؟

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣/٤/٣ والدولابي في الكنى والأسماء (١١٧٧) والخلال في السنة (٤٠٠) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٥٣/١



وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونَ عَنِّي أَحَدًا، قَدْ عَرَفْتُمُونِي وَجَرَّبْتُمُونِي، وَعَرَفْتُ مِنْ سُنَّةِ نَبيِّكُمْ - صلى الماله ما عَرَفْتُ ، وَمَا أَصْبَحْتُ نَادِمًا عَلَى شَيْءٍ أَكُونُ أُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ عَنْهُ إِلَّا وَسَأَلْتُهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِدَّتِي الَّتِي كُنْتُمْ تَرَوْنَ قَدِ ازْدَادَتْ أَضْعَافًا إِذْ صَارَ الْأَمْرُ إِلَيَّ عَلَى الظَّالِم وَالْمُتَعَدِّي، وَالْأَخْذِ لِلْمُسْلِمِينَ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ قَوِيِّهِمْ، وَإِنِّي بَعْدَ شِدَّتِي تِلْكَ وَاضِعٌ خَدِّي بِالْأَرْض لِأَهْلِ الْعَفَافِ وَالْكَفِّ مِنْكُمْ وَالتَّسْلِيمِ، وَإِنِّي لَا آبَى إِنْ كَانَ مِنِّي وَمِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِكُمْ أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ إِلَى مَنْ أَحْبَبْتُمْ مِنْكُمْ، فَلْيَنْظُرْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ، فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَأَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِكَفِّهَا عَنِّي، وَأَعِينُونِي عَلَى نَفْسِي بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَإِحْضَارِي النَّصِيحَةَ فِيمَا وَلَّانِي اللهُ مِنْ أَمْرِكُمْ»(١).

### [٢٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَلِيَّكُ عَنْدُ حين تولى الخلافة

«مَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَرَانِي أَنْ أَرَى نَفْسِي أَهْلًا لِمَجْلِس أَبِي بَكْرِ رَضَٰ لِللَّهُ عَنْهُ " فَنَزَلَ مَرْقَاةً (٢) ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثم قال: (اقرؤوا

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٤٣٤) مختصراً، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٥٢٦) واللفظ له، والبيهقي في الاعتقاد: ص٣٦٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٦٤/٤٤.

<sup>(</sup>٢) المرقاة هي الدَرجَة التي يصعد عليها الخطيب في المنبر، يُقال: صعدت مرقاة أو مرقاتين أي دَرَجَة أُو دَرَجَتَيْن. (المعجم الوسيط: ص٣٦٧).



الْقُرْآنَ تُعْرَفُوا بِهِ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةً ﴾ [الحاقة: ١٨]، إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ حَقُّ ذِي حَقٍّ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، أَلا وَإِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ عَفِفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ (١).

#### [٢٧] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِهُ لَهُ للعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رَوَاللَّهُ عَامًا في شأن صدُقات النبي صلائعاية المام

«أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صلى اللهِ مَا قَدْ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا أَلْ ذَلِكَ؟ قَالاً: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْر، إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ \_ صلى لله الله عليه الله عليه عَذَا الفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦]، فكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ \_ صلى تعلية السلم \_، ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا المَالُ مِنْهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ـ صلى المال ما الله على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا

<sup>(</sup>١) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٢٩١).



بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلُ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ـ ملها عالِيْ اللهِ ـ ملها عالِيْ اللهِ ـ حَيَاتَهُ، ثُمَّ تُوفِّي النَّبِيُّ - صلى السِّعالَة الله -، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عمل به عَمِلَ به وَ مَكْرِ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى المعلى السلم - ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ » ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ ، وَعَبَّاس وَقَالَ: «تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ، وَاللهُ يَعْلَمُ: إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارُّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ؟ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرِ، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله على الله على الله عنه عنه عنه عنه عمل عمل فيه بِمَا عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ـ صلى مُعالِمَ اللهِ ـ ، وَأَبُو بَكْر ، واللهُ يَعْلَمُ: أَنِّى فِيهِ صَادِقٌ بَارُّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ؟ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلاَكُمَا، وَكَلِمَتْكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، فَجِئْتَنِي \_ يَعْنِي عَبَّاسًا \_ فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صلىنعلية السلم \_، قَالَ: (اللَّ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا، قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ: لَتَعْمَلاَنِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ \_ صلى الله عَمَلاَنِ فِيهِ بِمَا وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذً وَلِيتُ، وَإِلا فَلاَ تُكَلِّمَانِي، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا ، أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ ، فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لاَ أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَىَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه (٤٠٣٣) وأحمد في المسند (٤٢٥) والبيهقي في السنن الكبرى .(1777.)





### [۲۸] وَهِنْ كُلَّاهِ لَهُ رَوَالِلَّهَانَهُ

«يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، لَا تَدْخُلُوا عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا مَسْخَطَةٌ لِلرِّزْقِ» (١).

#### [٢٩] وَهِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ رَوْاللَّهُ عَنهُ

#### لأبي موسى الأشعري رَوَالِتُهُ عَنْهُ حين وجهه إلى البصرة

«أَبْعَثُكَ إلى أَخْبَثِ حَيَّيْنِ نَصَبَ لَهُمَا إِبْلِيسُ لِواءَهُ، ورَفَعَ لَهُمَا عَسْكَرَهُ: إلى بني تَمِيمٍ، أَفَظِّهِ، وأَغْلَظِهِ، وأَبْخَلِهِ، وأَكْذَبِهِ؛ وإلَى بكْرِ بني تَمِيمٍ، أَفَظِّهِ، وأَغْلَظِهِ، وأَبْخَلِهِ، وأَكْذَبِهِ؛ وإلَى بكرِ بْنِ وَائِلٍ، أَرْوَعِهِ (٢)، وأَخَفِّهِ، وأَطْيَشِهِ، فَلَا تَسْتَعِينُ بِأَحَدٍ منهُمَا في شيءٍ من أَمْرِ المُسْلمِينَ» (٣).

#### [٣٠] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَجَالِتُهَا اللهُ اللهُ رَجَالِتُهَاءُ

﴿ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا (١) لَيْسَ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٧٦٠) وابن أبي الدنيا في الجوع (٨٠).

<sup>(</sup>٢) أي: أخوفهم.

<sup>(</sup>٣) رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) أي: أتركُّهم شَيْئًا وَاحِدًا، لِأَنَّهُ إِذَا قَسم الْبِلَادَ الْمَفْتُوحَةَ عَلَى الْغَانِمِينَ بَقِيَ مَنْ لَمْ يحضر الغنيمة ومن يجئ بعدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَلِذَلِكَ تركها لتكون بينهم جميعهم. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا أحسبه عَرَبِيًّا. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ: لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بَبَّان. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ: لَيْسَ فِي كَلامِ الْعَرَبِ بَبَّان، وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا بَيَّاناً وَاحِدًا، وَالْعَرَبُ إِذَا ذَكَرَتْ مَنْ لَا يُعرف قَالُوا هَيَّان بْنُ بَيَّان، الْمَعْنَى لَأُسُوِينَ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ حَتَّى يَكُونُوا شَيْئًا وَاحِدًا لَا فَضْل لِأَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: لا لَمُعْنَى غَيْرِهِ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ:





#### [٣١] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخَلِنَهُ

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ ذُو حَقِّ فِي حَقِّهِ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ ، وَإِنِّي لَا أَجِدُ هَذَا الْمَالَ يُصْلِحُهُ إِلا خِلالٌ ثَلاثٌ: أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحَقِّ، وَيُعْطَى فِي الْحق، وَيمْنَع الْبَاطِل؛ وَإِنَّمَا أَنَا وَمَالُكُمْ كَوَلِيِّ الْيَتِيم إِن اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَسْتُ أَدَعُ أَحَدًا يَظْلِمَ أَحَدًا وَلا يَعْتَدِي عَلَيْهِ حَتَّى أَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الأَرْضِ، وَأَضَعُ

لَيْسَ كَمَا ظَن. وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ رَواه أَهْلُ الإِثْقان. وَكَأَنَّهَا لُغَةٌ يمانِيَّة وَلَمْ تَفْشُ فِي كَلَام مَعَدّ. وَهُوَ والبَأْجِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. (النهاية لابن الأثير \_ (بَبَّانُّ)).

<sup>(</sup>١) خيبر: بلد كثير الماء والزرع والأهل، وكان يسمى ريف الحجاز، وأكثر محصولاته التمر لكثرة نخله الذي يقدر بالملايين، وقديماً قال حسان:

فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبرا ولخيبر أودية فحول تجعل مياهه ثرارة تسيل على وجه الأرض. (معجم المعالم الجغرافية لعاتق الحربي: ١١٨/١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه (٤٢٣٥) ويحيى بن آدم في الخراج (١٠٦) وابن زنجويه في الأموال (٢٢٢) بلفظ: «وَلَمْ أَتْرُكْهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا»، وأبو يعلى في المسند (٢٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٨٢٢) و(١٢٨٣٠).

وعند ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٦٤٨) بلفظ: ﴿وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتُتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا سُهْمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَالِىنَطِيْةِالدِمْلِم ، خَيْبَرَ سُهْمَانًا ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ جِرْيَةً تَجْرِي عَلَيْهِمْ وَكَرِهْتُ أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ".



قَدَمِي عَلَى الْخَدِّ الآخَرِ حَتَّى يُذْعِنَ لِلْحَقِّ، وَلَكُمْ عَلَىَّ أَيُّهَا النَّاسُ خِصَالٌ أَذْكُرُهَا لَكُمْ فَخُذُونِي بِهَا: لَكُمْ عَلَى ٓ أَنْ لَا أَجْتَبِي شَيْئًا مِنْ خَرَاجِكُمْ وَلا مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلا مِنْ وَجْهِهِ، وَلَكُمْ عَلَيَّ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِي أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنِّي إِلا فِي حَقه، وَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَزِيدَ أُعْطِيَاتِكُمْ وَأَرْزَاقَكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ وَأَسُدَّ ثُغُورَكُمْ، وَلَكُمْ عَلَىَّ أَنْ لَا أَلْقِيكُمْ فِي الْمَهَالِكِ وَلا أَجَمِّرَكُمْ فِي ثُغُورِكُمْ (١)، وَقَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ زَمَانٌ قَلِيلُ الأُمنَاءِ كَثِيرُ الْقُرَّاءِ(٢)، قَلِيلِ الْفُقَهَاء، كثيرِ الْأكل، يَعْمَلُ فِيهِ أَقْوَامٌ لِلآخِرَةِ يَطْلُبُونَ بِهِ دُنْيَا عَرِيضَةً تَأْكُلُ دِينَ صَاحِبِهَا كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ؛ أَلَا كُلُّ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلْيَصْبِرْ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ اللهَ عَظَّمَ حَقَّهُ فَوْقَ حَقٍّ خَلْقِهِ فَقَالَ فِيمَا عَظَّمَ مِنْ حَقِّهِ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ ٱلْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّسَلِمُونَ ﴾(")، أَلَا وَإِنِّي لَمْ أَبْعَثْكُمْ أُمَرَاءً وَلا جَبَّارِينَ؛ وَلَكِنْ بَعَثْتُكُمْ أَئِمَّةَ الْهُدَى يُهْتَدَى بِكُمْ؛ فَأَدِرُّوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُقُوقَهُمْ، وَلا تَضْرِبُوهُمْ فَتَذِلُّوهُمْ، وَلا تَحْمَدُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلا تُغْلِقُوا الأَبْوَابَ دُونَهُمْ فَيَأْكُلَ قَويُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ، وَلا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ فَتَظْلِمُوهُمْ، وَلا تَجْهَلُوا

 $<sup>(\</sup>tilde{\vec{z}}_{\tilde{\alpha}\tilde{\gamma}})).$ 

<sup>(</sup>٢) عند البلاذري: «إِنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ زَمَانٌ قَلِيلُ الأُمْنَاءِ وَالْفُقَهَاءِ، كَثِيرُ الأُمْرَاءِ وَالْقُرَّاءِ.. ».

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٨٠.



عَلَيْهِمْ، وَقَاتِلُوا بِهِمُ الْكَفَّارِ طاقتهم؛ فَإِذا رَأَيْتُم بِهِمْ كَلالَةً (١) فَكُفُّوا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ. أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَشْهِدُكُمْ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ أَنِّي لَمْ أَبْعَثْهُمْ إِلا لِيُفَقِّهُوا النَّاسَ فِي دينهم ويَقْسِمُوا عَلَيْهِم فَيْأَهُم وَيَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ؛ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ رَفَعُوهُ إِلَيَّ اللَّهِ اللَّ

#### [٣٢] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخِالِيَهُ لَهُ رَخِالِيَهُ عَنْهُ لرجل تعوَّذ بالله من الفتن

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّفَاطَةِ (٣)، أَتُحِبُّ أَنْ لاَ يَرْزُقَك اللهُ مَالاً وَوَلَدًا، أَيُّكُمُ اسْتَعَاذَ مِنَ الْفِتَنِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلاتِهَا»(١٠).

#### [٣٣] وَهِنْ كُلِهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ وَقد ذَكَرَ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الأَمَّةِ

«لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ ملى الله الله على الله على الله من يَجِدُ مَا يَمْلاً بَطْنَهُ مِنَ الدَّقَل (٥)، وَمَا تَرْضَوْنَ إِلا أَلْوَانَ الطَّعَام، وَأَلْوَانَ الثِّيَابِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أي: إعباءً أو ثقلاً.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يوسف في الخراج: ص١٣٠ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٦٤/١٠ مختصراً.

<sup>(</sup>٣) أي: ضَعْفُ الرَّأي والجهلُ. وَقَدْ ضَفُطَ يَضْفُطُ ضَفَاطَةً فَهُوَ ضَفِيط. (النهاية لابن الأثير \_ (ضَفَطَ)).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) هو رديء التمر ويابسه، وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً. (النهاية لابن الأثير \_ (دقل)).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في صحيحه (٢٩٧٨) وأحمد في المسند (١٥٩) و(٣٥٣) والزهد (١٦٢)=





## [٣٤] وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَنَهُ يَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ المُعَالَّةُ اللهُ عَنْهُ المُعالِقة المُعالِقة المُعالِقة اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَا عَلّمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلِي عَلَا عَلَا عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَا عَلَا ع

﴿ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ \_ صَلِينَطِيْ اللهِ \_ عَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي ، فَقُلْتُ : الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا ، فَجِئْتُ بِنِصْفِ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلِينَظِيْ اللهِ \_ عَلِينَا اللهِ \_ صَلِينَظِيْ اللهِ \_ عَلَيْهُ عَنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِثْلَهُ ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضَيَلِيّهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضَيَلِيّهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضَيَلِيّهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَاللهِ وَرَسُولُهُ ، قُلْتُ : لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا ) (١) .

#### [٣٥] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهَاهُ وقد شيَّع جيش المدينة لقتال يزدجرد

﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا ضَرَبَ لَكُمُ الأَمْثَالَ، وَصَرَفَ لَكُمُ الْقَوْلَ، لِيُحْيِيَ بِهِ الْقُلُوبَ، فَإِنَّ الْقُلُوبَ مَيِّتَةٌ فِي صُدُورِهَا حَتَّى يُحْيِيَهَا الله،

وابن أبي الدنيا في الجوع (٩) وأبو يعلى في المسند (١٨٣) وابن بشران في أماليه (١٠١٠)
 واللفظ له، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤/٤٪ والجماعيلي في أحاديثه (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في السنن (۱۲۷۸) والترمذي في السنن (٣٦٧٥) والدارمي في السنن (١٧٠١) وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (١٤) وابن أبي عاصم في السنن (١٢٤٠) والبزَّار في البحر الزخار (١٥٩) و(٢٧٠) وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة: ١/١٥٧ والحاكم في المستدرك (١٥١٠) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٤٢٩) وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (٤٧) وحلية الأولياء: ٢/٢٠.



مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَنْتَفِعْ بِهِ، وَإِنَّ لِلْعَدْلِ أَمَارَاتٍ وَتَبَاشِيرَ، فَأَمَّا الأَمَارَاتُ فَالْحَيَاءُ وَالسَّخَاءُ وَالْهَيْنُ وَاللِّينُ، وَأَمَّا التَّبَاشِيرُ فَالرَّحْمَةُ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ أَمْرٍ بَابًا، وَيَسَّرَ لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحًا، فَبَابُ الْعَدْلِ الاعْتِبَارُ وَمِفْتَاحُهُ الزُّهْدُ.

وَالاعْتِبَارُ ذِكْرُ الْمَوْتِ بِتَذَكَّرِ الأَمْوَاتِ، وَالاَسْتِعْدَادِ لَهُ بِتَقْدِيمِ الأَعْمَالِ، وَالزُّهْدُ أَخْذُ الْحَقِّ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قِبَلَهُ حَقُّ، وَتَأْدِيَةُ الْحَقِّ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ لَهُ حَقُّ ، وَالزُّهْدُ أَخْذُ الْحَقِّ مِنْ كُلِّ أَحَدًا، وَاكْتَفِ بِمَا يَكْفِيكَ مِنَ كُلِّ أَحَدٍ لَهُ حَقُّ وَلا تُصَانِعُ فِي ذَلِكَ أَحَدًا، وَاكْتَفِ بِمَا يَكْفِيكَ مِنَ الْكَفَافِ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَكْفِهِ الْكَفَافُ لَمْ يُغْنِهِ شَيْءٌ، إِنِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدُ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَلْزَمَنِي دَفْعَ الدُّعَاءِ عَنْهُ، فَانْهُوا شُكَاتَكُمْ إِلَيْنَا، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِلَى مَنْ يُبَلِّغُنَاهَا نَأْخُذُ لَهُ الْحَقَّ فَانْهُوا شُكَاتَكُمْ إِلَيْنَا، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإلَى مَنْ يُبَلِّغُنَاهَا نَأْخُذُ لَهُ الْحَقَّ عَيْرَ مُتَعْتَعٍ (١) »، وأَمَرَ سَعْدًا بِالسَّيْرِ، وقَالَ: (إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى زَرُودَ (٢) غَيْرَ مُتَعْتَعٍ (١) »، وأَمَرَ سَعْدًا بِالسَّيْرِ، وقَالَ: (إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى زَرُودَ (٢) فَانْرُلْ بِهَا، وَتَفَرَّقُوا فِيمَا حَوْلَهَا، وَانْدُبْ مَنْ حَوْلَكَ مِنْهُمْ، وَانْتَخِبْ فَانْزِلْ بِهَا، وَتَفَرَّقُوا فِيمَا حَوْلَهَا، وَانْدُبْ مَنْ حَوْلَكَ مِنْهُمْ، وَانْتَخِبْ أَهُلَ النَّهُمْ وَالَةُ وَالْفَوْقَ وَالْغُدَّةِ» (٣).

#### 80 CR

<sup>(</sup>١) مُتَعْتَعٍ: بِفَتْحِ التَّاءِ، أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصِيبه أَذًى يُقَلْقِله ويُزْعجه. يُقَالُ تَعْتَعَهُ فَتَتَعْتَعَ. و«غَيْرَ» مَنْصُوبٌ لِأَنَّهُ حَالٌ لِلضَّعِيفِ. (النهاية لابن الأثير \_ (تَعْتَعَ)).

<sup>(</sup>٢) زَرُودُ: يجوز أن يكون من قولهم: «جمل زرود» أي بلوع، والزّرد: البلع، ولعلّها سميت بذلك لابتلاعها المياه التي تمطرها السحائب لأنّها رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة. (معجم البلدان: ١٣٩/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٥٨٥ وعنه ابن كثير في البداية والنهاية: ٩/٦١٤٠.





#### [٣٦] وَهِنْ كُلُو لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَهُمْ فِيهِ إِخْوَانًا، وَالْمُسْلِمُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَالْجَسَدِ لا يَخْلُو الْقُلُوبِ، وَجَعَلَهُمْ فِيهِ إِخْوَانًا، وَالْمُسْلِمُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَالْجَسَدِ لا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ أَصَابَ غيره، وكذلك يحِقُّ على المسلِمِينَ أن يكُونُوا أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْهُمْ، فَالنَّاسُ تَبَعٌ لِمَنْ قَامَ بِهَذَا الأَمْرِ، مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ لَزِمَ النَّاسَ وَكَانُوا فِيهِ تَبَعًا لَهُمْ، وَمَنْ أَقَامَ بِهَذَا الأَمْرِ تَبِعٌ لأُولِي رَأْيِهِمْ مَا رَأُوْا لَهُمْ وَرَضُوا بِهِ لَهُمْ مَرَفُوا بِهِ لَهُمْ وَرَضُوا بِهِ لَهُمْ مَا رَأُوا لَهُمْ وَرَضُوا بِهِ لَهُمْ مَا رَأُوا لَهُمْ وَرَضُوا بِهِ لَهُمْ مَا مَرَاوًا لَهُمْ وَرَضُوا بِهِ لَهُمْ مَنْ مَكِيدَةٍ فِي حَرْبِ كَانُوا فيه تبعاً لهم.

يا أيها النَّاسُ، إِنِّي إِنَّمَا كُنْتُ كَرَجُلٍ مُنْكُمْ حَتَّى صَرَفَنِي ذَوُو الرَّأْيِ مِنْكُمْ عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُقِيمَ وَأَبْعَثَ رَجُلاً، وَقَدْ الرَّأْيِ مِنْكُمْ عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُقِيمَ وَأَبْعَثَ رَجُلاً، وَقَدْ أَنْ أُقِيمَ وَأَبْعَثَ مَنْ قَدَّمْتُ وَمَنْ خَلَّفْتُ» (١).

#### [٣٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ـ ملى اللهِ مَا اللهِ ـ ملى اللهِ مَ مُصِيبًا لِأَنَّ اللهَ كَانَ يُرِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٤٨١/٣.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في السنن (٣٥٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٣٥٨) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٠٠).



#### [٣٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ لابنه عاصم

وقد بعث إليه أن يأتيه في المسجد عند الهَجِير (١) أو عند صلاة الصبح:

فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: ﴿أُمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا الْمَالِ يَحِلُّ لِي قَبْلَ أَنْ أَلِيَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، ثُمَّ مَا كَانَ أَحْرَمَ عَلِيَّ مِنْهُ يَوْمَ وَلِيتُهُ، فَعَادَ بِأَمَانَتِي وَإِنِّي كُنْتُ أَنْفَقَتُ عَلَيْكَ مِنْ مَالِ اللهِ شَهْرًا، فَلَسْتُ بِزَايدِكَ عَلَيْهِ، وَإِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُكَ ثَمَرَتِي بِالْعَالِيَةِ الْعَامَ، فَبعْهُ فَخُذْ ثَمَنَهُ، ثُمَّ ائْتِ رَجُلًا مِنْ تُجَّار قَوْمِكَ ، فَكُنْ إِلَى جَنْبِهِ فَإِذَا ابْتَاعَ شَيْئًا فَاسْتَشْرِكُهُ وَأَنْفِقُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ)(٢).

#### **80 03**

<sup>(</sup>١) الهَجيرُ نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر (القاموس ص٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواه القاسم بن سلّام في الأموال (٥٦٦) وابن زنجويه في الأموال (٨٢٧) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢٩٩/٢ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٢١٨) والورع (١٨٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤ /٣٣٠.





### [٣٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### للمغيرة بن شعبة رَضَالِتُهُعَنهُ

وقد طلب منه المغيرة أن يشفي غيظه ممن قذفوه بالزنا(١):

«اسْكُتْ؛ أَسْكَتَ اللهُ نَأْمَتَكَ (٢)، أَمَا وَالله لَوْ تَمَّتِ الشَّهَادَةُ

(۱) شَهِدَ على المغيرة ثلاثة بالزنا: أبو بكرة \_ وَهَالَهُهُهُ \_، ونافع بن الحارث بن كِلدة الثقفي، وشِبْل بن مَعْبَد، ونكل رابعهم وهو زياد بن أبيه، إذ قال عمّا رآه: رأيت انبهاراً ومجلساً سيئاً، وفي رواية: (رأيت منظرا قبيحاً وما أدري أخالطها أم لا؟)، فقال له عمر \_ وَهَالَهُهُهُ \_: همْلُ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةِ»، قال: لا، فأمر بالثلاثة فجُلِدوا، امتثالاً لأمر الله تعالى في إقامة حد القذف على الذين يرمون المحصنات إذا لم يبلغوا أربعة نفر: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمُّ لَوَ يَأَونُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُلَاةً فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ \* إِلَّا ٱلنَّينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

وقد استتابهم عمر، فتاب رجلان منهم ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته، وأبو بكرة أخو زياد لأمه، فلمّا كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألا يكلم زياداً، فلم يكلمه حتى مات.

(٢) النَّأْمَةُ: الصوت. يُقال: أسكتَ الله نَأْمَتَهُ، أي نَغْمته وصَوته. ويُقال أيضاً: نامَّتَهُ، بتشديد الميم، فيجعل من المضاعف. والنَّئيمُ: صوتٌ فيه ضعفٌ كالأنين، ومنه قول الشاعر: إذا قلتُ أنسى ذكرهُنَّ يردُّه هـوىً كانَ منه حادثٌ ومقيمُ وورقاءُ تدعو ساقَ حرِّ بشَجْوِها لها عندَ شدّاتِ النهارِ نَسْيمُ

فمعناه: لها عند شدات النهار حركة وصوت.

وقال الأصمعي: يقال: أسكت الله نامَّته، بتشديد الميم مع فتحها من غير همز، أي: أسكت الله ما ينُهُم عليه من حركاته.

وقيل: عِرقٌ في الرأس يُسمَّى (النَّامَةَ)، ومنه قولهم: أسكت الله نأمته أي أماته.

انظر: (الصحاح للجوهري ـ (نأم)) و(الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري: ١٩٨/١ ـ ١٩٨/) و(النهابة لابن الأثير ـ (أبهر)).



لَرَجَمْتُكَ بِأَحْجَارِكَ! »(١).

#### [٤٠] وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَوْاَلِثَهُ عَنْهُ لزياد بن أبيه (٢)

وقد كان كاتباً لأبي موسى الأشعري رَخَالِلُهُ عَنْهُ فعزله فسأله زياد: أعن عجز عزلتني يا أمير المؤمنين أم عن خيانة؟ فقال عمر: (الا عَنْ ذَاكَ ولا عَنْ هَذَا، ولَكِنّي كَرِهْتُ أَنْ أَحْمِلَ على العامّة فَضْلَ عَقْلِكَ)(٣).

### [٤١] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ لَغُ لَغَيْنَا عَنَّهُ عَنَّهُ عَنَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ

﴿لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ اللَّيْلَ كُلَّهُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٧٢/٤ وعنه ابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٣٦٤/٢ وابـن كثيـر في البداية والنهاية: ٥١/١٠.

<sup>(</sup>۲) أدرك النبي صلى طياب ولم يره، وأسلم في عهد أبي بكر، وكان كاتباً للمغيرة بن شعبة، ثم لأبي موسى الأشعري أيام إمرته على البصرة، ثم ولاه علي بن أبي طالب إمرة فارس، ولي البصرة لمعاوية حين ادعاه، وضم إليه الكوفة، فكان يشتو بالبصرة، ويصيف بالكوفة، ويولي على الكوفة إذا خرج منها عمرو بن حريث، ويولي على البصرة إذا خرج منها سمرة بن جندب، ولم يكن زياد من القراء ولا الفقهاء، ولكنه كان معروفاً، وكان كاتباً لأبي موسى الأشعري، (الطبقات الكبرى: ٩٩/٧ والأعلام للزركلي: ٣/٥٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ١/١١٨ وابن قتيبة في عيون الأخبار: ١/٥٥٠ وابن عبد ربه في العقد الفريد: ٤/٥٠/ وابن مسكويه في تجارب الأمم: ٤١٢/١ والماوردي في أدب الدنيا والدين: ص٢٤ وابن عبد البر في الاستيعاب: ٥٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠١٣).



#### [٤٢] وَهِنْ كُلَّامِ لَهُ رَخَالِتُهَانَهُ

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، أَصْلِحُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي رَزَقَكُم اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّ إِغْلَالًا فِي رِفْقٍ ، خَيْرٌ مِنْ إِكْتَارٍ فِي خُرْقٍ (١)»(٢).

## [٤٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ وَقَالَتُهَنَهُ وَقَالِتُهُمَنُهُ وَقَالِلَهُمَنُهُ وَقَالَتُهُمَا وَأَوْهُ سَكَتُوا

(فِيمَا كُنْتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا نَتَمَنَّى. قَالَ: فَتَمَنَّوْا وَأَنَا أَتَمَنَّى مَعَكُمْ. قَالُوا: فَتَمَنَّ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: أَتَمَنَّى رِجَالاً مِلْءَ هَذَا الْبَيْتِ مِثْلَ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ (٣) وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة (١)، إِنَّ سَالِما كَانَ مَثْلَ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ (٣) وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة (١)، إِنَّ سَالِما كَانَ شَدِيدًا فِي ذَاتِ اللهِ، لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهَ مَا أَطَاعَهُ، وَأَمَّا أَبُو عُبَيْدَة بُوفَسَمِعْتُ النَّبِيَّ - مِلْمُعْلِيَالِهِ مَ يَخُولُ: (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينُ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَة بُنِ الْجَرَّاح (٥).

<sup>(</sup>١) الخُرْقُ: ضِدُّ الرِفْقِ، وأن لا يُحْسِنَ الرجلُ العَمَلَ والتَّصَرفَ في الأُمور. (القاموس المحيط: ص٨٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) في رواية أحمد والحاكم: «أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّهَا مَمْلُوءَةٌ رِجَالًا مِثْلَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ».

<sup>(</sup>٤) سَالِمُ مولى أبِّي حذيفة بن عُتْبة ، أصله من إصطخر ، والى أبا حذيفة . وإنما أعتقته ثبيتة الأنصارية زوجة أبي حذيفة ، وتبناه أبو حذيفة . شهد بدراً والمشاهد . وكان يؤم المهاجرين بقباء قبل قدوم النبي صلى شطير الله ، ولما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله عملياً مع ملى النبي ملى شعيداً معدر لنفسه حفرة ، فقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ ، ثم قاتل حتى قتل شهيداً سنة اثنتي عشرة . (تاريخ الإسلام: ٣٥/٣ ـ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في فضائل الصحابة (١٢٨٠) وابن أبي الدنيا في المتمنين (١٥٤) والدينوري في=



## [٤٤] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتَهَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

((زَوِّجْهَا، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ (١) سَأَلَتْنِي أَنْ أُزُوِّجَهَا لَزَوَّجْتُهَا»، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّهُ(٢).

### [ه٤] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَحَالِتَهَهُ حين أراد أن يستعمل على البحرين<sup>(٣)</sup>

### فَسَمُّوا لَهُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثقفي رَضَّالِلَهُ عَنْهُ:

(ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَيْطِيْ اللهِ - عَلَى الطَّائِفِ فَلَا أَعْزِلُهُ»، فقالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَأْمُرُهُ يَسْتَخْلِفُ عَلَى عَمَلِهِ مَنْ أَحْبَ وَتَسْتَعِينُ بِهِ فَكَأَنَّكَ لَمْ تَعْزَلْهُ فَقَالَ: ((أَمَّا هَذَا فَنَعَمْ، فَكَتَبَ أَحَبَّ وَتَسْتَعِينُ بِهِ فَكَأَنَّكَ لَمْ تَعْزَلْهُ فَقَالَ: ((أَمَّا هَذَا فَنَعَمْ، فَكَتَبَ إَلَيْهِ أَنْ خَلِّفْ عَلَى عَمَلِكَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَاقْدِمْ عَلَيَّ»، فَخَلَّفَ أَخَاهُ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى الطَّائِفِ (١) وَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى الطَّائِفِ (١) وَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

<sup>=</sup> المجالسة وجواهر العلم (٢٤٩٦) واللفظ له، والحاكم في المستدرك (٥٠٠٥) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١٠٢/١ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٧٤/٢٥.

<sup>(</sup>١) وهي أم عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ٠

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٩٤٥).

 <sup>(</sup>٣) البَحْرين: وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان، قيل: هي قصبة هجر، وقيل: هجر قصبة البحرين وقد عدّها قوم من اليمن وجعلها آخرون قصبة برأسها.
 (معجم البلدان: ٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٤) الصحيح أنَّ عمر وَهَ اللَّهُ ولَّى عثمان بن أبي العاص الثقفي وَهَ اللَّهُ على البحرين وعُمان، والمعث معه أخاه الحكم وَهَ اللَّهُ خليفة له على البحرين حين يخرج عثمان وَهَ اللَّهُ عَلَيْ للغزو،=



فَوَلَّاهُ الْبَحْرَيْنَ (١).

## [٤٦] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنُهُ لَا اللهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ لِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(لَوْ يَعْلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أَنَاخُوا لَقَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالْفَضْلِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، مَا رَفَعَتْ نَاقَةٌ خُفَّهَا، وَلَا وَضَعَتْهُ، إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَهُ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً (٢).

## [٤٧] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ وَقَالِتُهُ عَنهُ وَقَالِتُهُ عَنهُ وَقَالِتُهُ عَنهُ وَقَالِتُهُ عَنهُ وقد رأى رجلاً يسْرِق قَدَحاً

«أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٣).

#### [٤٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخِيْلَةُهُ

("ثَلَاثُ هُنَّ فَوَاقِرُ( أَنَ جَارُ سُوءٍ فِي دَارِ مُقَامَةٍ ، وَزَوْجُ سُوءٍ إِنْ دَخَلْتَ عَلَيْهَا آذتك ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا ، وَسُلْطَانٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يُقِلْكَ » ( أَنَ أَسَأْتَ لَمْ يُقِلْكَ » ( أَن أَسَانُتَ لَمْ يُقِلْكَ » ( أَن أَسَانُ وَلَمْ يَقْلُكَ » ( أَن أَسَانُ وَسُلْمَا فَيْ الْكَ بَالْمُ عَلَيْكَ الْمُ يَقْلِلُكُ » ( أَنْ أَسَانُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَالْمُ لَعْلَى اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَالْمُ لَا أَنْ اللَّهُ وَالْمُلْكَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللّ

<sup>=</sup> واستخلف على الطائف سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي رَصَّالِلَهُ عَلَى الطائف سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي رَصَّالِلَهُ عَلَى الطبري: ٢٤١/٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٥٠٩/٥.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨٨٠٢). وأخبار مكة للفاكهي (٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٥٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) جمع فاقرة، وهي الداهية الكاسرة للظهر. (لسان العرب لابن منظور: ١٠٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٥٩).



### [٤٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَلِتُهُ عَنْهُ الْعُولِثُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ وَأَلْكُ عَنْهُ الْعُلَمُ وَأَلْكُ عَنْهُ الْعُلَمُ وَأَلْكُ عَنْهُ الْعُلَمُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ لَلْكُمُ لَلّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّمُ عَلَيْكُمْ لَل

«مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ لا تُمْلَكُ رَقَبَتُهُ (٢) إِلا وَلَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ حَقُّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ، وَلَئِنْ عِشْتُ لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِي بِالْيَمَنِ حَقُّهُ قَبْلَ أَنْ يَحْمَرَّ وَجْهُهُ فِي طَلَبِهِ (٣)»(٤).

# [٥٠] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ وَمَالِثَهُ عَنْهُ اللَّهِ الْمُ رَخَالِثُهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) الفيء: ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار عن غير حرب وقتال. وقد ورد ذِكره في كتاب الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِكَنَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِكَنَ اللهَ يُسَالِطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* مَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِيَّ مِن مَنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِيَّ مِن لَمْمُ وَمَا اللهُ عَلَى مَن يَشَاءُ عَلَى مَا نَهُ مَنْ اللهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ شَدِيدُ اللّهِ عَلَى دُولَةً بَيْنَ اللّهَ غَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَنْهُ فَأَن اللّهُ وَاللّهُ إِنّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [الحشر: ٢، ٧].

<sup>(</sup>٢) يريد به (الحُرّ)، فإنه الذي لا تُملكُ رقبته.

<sup>(</sup>٣) وفي لفظ آخر: بعد أن ذكر آية الفيء، قال \_ رَهِ الْفَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِيهَا حَقِّ \_ أَوْ قَالَ حَظِّ \_ إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَائِكُمْ، وَإِنْ عَشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيُؤْتَيَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ حَقَّهُ \_ أَوْ قَالَ: حَظَّهُ \_ حَتَّى يَأْتِيَ الرَّاعِيَ بِسَرْوَ حِمْيَر، وَلَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ ﴾. رواه القاسم بن سلام في الأموال (٤١) وابن زنجويه في الأموال (٨٤). قال أبو عبيد: السرو مَا انحدر من حُزُونة الْجَبَل وارتفع عَن منحدر الْوَادي فَمَا بَينهمَا سرو. (غرب الحديث \_ (سرا)).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٩٩/٣ وأحمد في فضائل الصحابة (٤٦٩) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٥٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩٦٠٦).



### [١٥] وَهِنْ كُلَّهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنهُ

«أَيُّهَا النَّاسُ، أَصْلِحُوا مَعَايِشَكُمْ؛ فَإِنَّ فِيهَا صَلَاحًا لَكُمْ، وَصِلَةً لِغَيْرِكُمْ» (1). لِغَيْرِكُمْ» (1).

#### [٥٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَخَلِسُّعَنَهُ في الاحتكار

(لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا (٢)، لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَا  $ho^{(7)}$ ، إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا، فَيَحْتَكُرُونَهُ عَلَيْنَا، وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ (١) فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ (١) فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ،

(١) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (١٤٥).

(٢) قوله \_ وَهَ اللّهِ عَكْرَةَ فِي سُوقِنَا» يريد من المنع من الاحتكار في سوق المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ لأنَّ غالب أحوالها غلاء الأسعار وقلة الأقوات وضيقها على المتقوتين بها، وذلك يمنع الادِّخار لما فيه من التضييق على الناس في أقواتهم. (المنتقى للباجي: ٥/٥١).

(٣) أذهاب: جمع ذهب؛ كأسباب وسبب. (شرح الزرقاني على الموطأ: ٤٤٨/٣). وقد رُوي بلفظ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ احْتَكَرُوا بِفَضْلِ أَدْهَانِهِمْ عَلَى الْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِين»، والأدهان: جمع الدُّهن.

(٤) ورُوي أيضاً: (عَمُودِ كَتِدِهِ) و(عَمُودِ بَطْنِهِ).

أراد بعمود كبده: ظهره، وذلك أنه يأتي به على تعبٍّ ومشقة، وإن لم يكن جاء به على ظهره، وإنما هو مَثَل، وإنما سمي الظهر عمودًا؛ لأنه يعمدها، أي: يقيمها ويحفظها. (جامع الأصول لابن الأثير: (٤٣٢)).

والكَتِد \_ بفتح الكاف وكسر التاء \_: ما بين الكاهل إلى الظهر. (التوضيح لابن الملقّن: ٢٢١/٢١ والقاموس المحيط: ص٣١٤).

وأما لفظة «عَمُود بَطْنه»؛ فقد قال عنها أبو عمرو الشيباني: «عَمُود بَطْنه» هُوَ ظَهْره. يُقَال:=



فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ ، فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ الله ، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ (١) (٢).

#### [٣٥] وَهِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### لسعد بن أبي وقاص رَخَالِتُهُءَهُ حين أرسله إلى العراق (٣)

«يَا سَعْدُ، سَعْدَ بَنِي وُهَيْبِ، لا يَغْرَّنَّكَ مِنَ اللهِ أَنْ قِيلَ خَالُ رَسُولِ الله وصاحبُ رسولِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنَّهُ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، فَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ نَسَبٌ إِلا طَاعَتُهُ، فَالنَّاسُ شَريفُهُمْ وَوَضِيعُهُمْ فِي ذَاتِ اللهِ سَوَاءٌ، اللهُ رَبُّهُمْ وَهُمْ عِبَادُهُ، يَتَفَاضَلُونَ بِالْعَافِيَةِ، وَيُدْرِكُونَ مَا عِنْدَهُ بِالطَّاعَةِ،

إنَّه الَّذي يُمْسِك الْبَطن ويقوِّيه، فصارَ كالعمود لهُ الجالب الَّذي يجلب الْمَتَاع إلى البلاد. يقُول: يُترك وبيعَه ولا يتَعَرَّض لَهُ حَتَّى يَبِيع سِلْعته كما شاء، فإنَّهُ قد احْتمل المشقّة والتعب في اجتلابه وقاسي السّفر والنّصب.

قال أُبُو عبيد: والذي عندي فِي «عَمُود بَطْنه» أَنه أَرَادَ: أَنه يَأْتِي بِهِ على مشقّة وتَعب وإن لم يكن ذَلِك على ظَهره إِنَّمَا هُوَ مَثل لَهُ. وقال اللَّيْث: عَمُود الْبَطن شِبه عِرْق مَمْدُود من لدن الرَهابة إلى دُوين السُّرّة في وَسطه يشق من بطن الشَّاة. وعمود الكبد: عِرْق يسقيها. وَيُقَال للوتين: عَمُود السَحْر. وعمود السنان: مَا توسُّط شَفْرتيه من عَيْره الناتيء في وَسطه. (غريب الحديث لأبي عبيد \_ (عَمَد) وتهذيب اللغة للأزهري: ٢/١٥٠).

قال الزُّرقاني: (قوله \_ رَحَوْلِتُهُ عَنهُ \_: «فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ الله» لئلا يمتنع الناس عن الجلب، فإن نزل بالناس حاجة ولم يوجد عند غيره جُبرَ على بيعه بسعر الوقت لرفع الضرر عن الناس قاله عياض والقرطبي. (شرح الزرقاني على الموطأ: ٤٤٨/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (٢٣٩٨) وعبد الرزاق في المصنف (١٤٩٠١) و(١٤٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) العراق: هو البلاد التي يمر فيها نهرا دجلة والفرات ثم شط العرب إلى البحر، وكان يقسم إلى عراق العرب، وهو ما غرب دجلة والشط، وعراق العجم، وهو ما شرق دجلة والشط. (معجم المعالم الجغرافية: ص٢٠٢).



فَانْظُرِ الأَمْرَ الَّذِي رَأَيْتَ النبي عَلَيْهِ مُنْذُ بُعِثَ إِلَى أَنْ فَارَقَنَا فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ الأَمْرُ، هَذِهِ عِظَتِي إِيَّاكَ إِنْ تَرَكْتَهَا وَرَغِبْتَ عَنْهَا حَبِطَ عَمَلُكَ، وَكُنْتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

إِنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ حَرْبَ الْعِرَاقِ فَاحْفَظْ وَصِيَّتِي فَإِنَّكَ تُقْدِمُ عَلَى أَمْرٍ شَدِيدٍ كَرِيهٍ لا يَخْلُصُ مِنْهُ إِلا الْحَقُّ، فَعَوِّدْ نَفْسَكَ وَمَنْ مَعَكَ الخير، واستفتح به واعلم أنَّ لكل عادة عتاداً، فعتاد الخير الصبر، فالصبر عَلَى مَا أَصَابَكَ أَوْ نَابَكَ، يَجْتَمِعُ لَكَ خَشْيَةُ الله.

وَاعْلَمْ أَنَّ خَشْيَةَ اللهِ تَجْتَمِعُ فِي أَمْرَيْنِ: فِي طَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ، وَإِنَّمَا أَطَاعَهُ مَنْ أَطَاعَهُ بِبُغْضِ الدُّنْيَا وَحُبِّ الآخِرَةِ، وَعَصَاهُ مَنْ عَصَاهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا وَبُغْضِ الآخِرَةِ، وَلِلْقُلُوبِ حَقَائِقُ يُنْشِئُهَا اللهِ مَنْ عَصَاهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا وَبُغْضِ الآخِرَةِ، وَلِلْقُلُوبِ حَقَائِقُ يُنْشِئُهَا اللهِ إِنْشَاءً، مِنْهَا السِّرُّ، وَمِنْهَا الْعَلانِيَةُ، فَأَمَّا الْعَلانِيةُ فَأَنْ يَكُونَ حَامِدُهُ وَذَامُّهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً، وَأَمَّا السِّرُ فَيُعْرَفُ بِظُهُورِ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ، وَبِمَحَبَّةِ النَّاسِ، فَلا تَزْهَدْ فِي التَّحَبُّ فَإِنَّ النَّبِيِّينَ قَدْ عَلَى لِسَانِهِ، وَإِمَّ الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَبَّبَهُ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا بَغَضَهُ مَالُوا مَحَبَّتَهُمْ، وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَبَّبَهُ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا بَغَضَهُ فَاعْتَبِرْ مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَتِكَ عِنْدَ النَّاسِ، مِمَّنْ يَشْرَعُ مَا فَاعْتَبِرْ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَتِكَ عِنْدَ النَّاسِ، مِمَّنْ يَشْرَعُ مَعْكَ فِي أَمْرِكَ، ثُمَّ سَرَّحَهُ فِيمَنِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ نَفِيرِ مَعْنُ فِي أَمْرِكَ، ثُمَّ سَرَّحَهُ فِيمَنِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ نَفِيرِ الْمُسْلِمِينَ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تاريخه: ٤٨٣/٣ \_ ٤٨٤.





### [١٥] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَوَلَيْهُ عَنَهُ في إصلاح الأهل والأولاد

(إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَالنَّاسُ إِنَّمَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ الطَّيْرِ اللَّخْمِ، فَإِنْ وَقَعْتُمْ وَقَعُوا، وَإِنْ هِبْتُمْ هَابُوا، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ وَقَعَ فِي شَيْءٍ مِمَّا نَهَيْتُ عَنْهُ النَّاسَ إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ لِمَكَانِهِ مِنِّي، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ» (١).

## [ه ه] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ رَضَالِتُهُ عَنَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ (٣) أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ (٣) أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حُصْنٍ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَيهِمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللهِ فِيهِمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فِيهِمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۲۰۷۱۳) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ۲۸۹/۳ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۱۲۸۰) والبلاذري في أنساب الأشراف: ۳۲۱/۱۰ والخطيب في تاريخ بغداد: ۵/۸۰۳ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ۲۶۸/۲۶ ـ ۲۲۸۰

<sup>(</sup>٢) خانِقِين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد، بينها وبين قصر شيرين ستّة فراسخ لمن يريد الجبال، ومن قصر شيرين إلى حلوان ستة فراسخ، وقال البشّاري: وخانقين أيضا بلدة بالكوفة، والله أعلم. (معجم البلدان: ٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) عند ابن الجعد: (رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ).



حُكْمِكُمْ، ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ، وَإِذَا قُلْتُمْ لَا بَأْسَ أَوْ لَا تَدْهَلْ<sup>(۱)</sup> أَوْ مَتْرَسْ<sup>(۲)</sup> فَقَدْ آمَنْتُمُوهُمْ فَإِنَّ اللهِ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ»<sup>(٣)</sup>.

### [٥٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ لَهُ

وقد سأله رجل: إِنَّ لِي أُمَّا بَلَغَهَا مِنَ الْكِبَرِ أَنَّهَا لَا تَقْضِي حَاجَةً إِلَّا وَظَهْرِي مَطِيَّةٌ لَهَا فَأُوطِيهَا وَأَصْرِفُ عَنْهَا وَجْهِي، فَهَلْ أَذَيْتُ حَقَّهَا؟ إلَّا وَظَهْرِي مَطِيَّةٌ لَهَا فَأُوطِيهَا وَأَصْرِفُ عَنْهَا وَجْهِي، فَهَلْ أَذَيْتُ حَقَّهَا؟ (لا ، إنَّهَا كَانَتْ تَصْنَعُ ذَلِكَ بِكَ وَهِي تَتَمَنَّى بَقَاءَكَ ، وَأَنْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ بِهَا وَأَنْتَ تَتَمَنَّى بَقَاءَكَ ، وَأَنْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ بِهَا وَأَنْتَ تَتَمَنَّى بَقَاءَكَ ، وَأَنْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ بِهَا وَأَنْتَ تَتَمَنَّى فِرَاقَهَا» (١٤).

## [٥٧] وَهِنْ كُلِّهٍ لَهُ رَضَانَهُ

#### في معاتبة نفسه

«عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! بَخٍ بَخٍ . وَاللهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ ، أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ »(٥).

<sup>(</sup>١) دهل: يقولون: (لا دهل)، أي: لا بأس، وهذه نبطية لا معنى لها. (مقاييس اللغة: ٢/٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) مَتْرَس: كلمة فارسية ، معناه: لا تخف. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (١١٤٢)).

<sup>(</sup>٣) رواه أبويوسف في الخراج: ٢٢٤/١ وعبد الرزاق في المصنف (٩٤٣١) وسعيد بن منصور في السنن (٩٥٥٩) وابن الجعد في المسند (٢٦٩٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٩٥٥٣) و(٨١٩١) و(٨١٩١) و(٨١٩١) و(٨١٩١) و(٨١٩١) ووصححه في معرفة السنن والآثار (٨٧٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن وهب في الجامع (٩٠) وابن الجوزي في البر والصلة (١).

 <sup>(</sup>٥) رواه مالك في الموطأ (٣٦٣٨) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٩٢/٣ وأبو داود في الزهد
 (٥٥) وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٣).



### [٥٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَائِتُهُ مَنَا في حُرمة المسلم

﴿ ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى اللهِ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا  $= \frac{1}{2}$ 

## [٥٩] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَخُ الْهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ الْعُذْرِيِّ (٢) رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد أخبره خبر الناس (٣): ((فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ ، إِنَّمَا هُوَ حَقُّهُمْ أَعْطُوهُ ، وَأَنَا أَسْعَدُ بِأَدَائِهِ إِلَيْهِمْ مِنْهُمْ بِأَخْذِهِ ، فَلَا تَحْمَدَنِّي عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَعْطُوهُ ، وَلَكِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ لَوْ كَانَ مِنْ مَالِ الْخَطَّابِ مَا أُعْطِيتُمُوهُ ، وَلَكِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ فَضُلًا ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ أَحْبِسَهُ عَنْهُمْ ، فَلَوْ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ عَطَاءُ أَحَدِ هَوُلَاءِ الْعُطَاءُ الْعُرَيْبِ (١) ابْتَاعَ مِنْهُ غَنَمًا ، فَجَعَلَهَا بِسَوَادِهِمْ (٥) ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ الْعَطَاءُ الْعُطَاءُ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٣٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) خالد بن عرفطة بن أبرهة ، حليف بني زهرة ، صحب النبي صلى ملى وروى عنه ، وكان سعد بن أبي وقاص ولاه القتال يوم القادسية ، وهو الذي قتل الخوارج يوم النَّخَيْلَة ، ونزل الكوفة وابتنى بها داراً. (الطبقات الكبرى: ٤/٥٥٣)

<sup>(</sup>٣) سأله عمر ﷺ مَا وَرَاءَك، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتُ مَنْ وَرَائِي يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يَزِيدَ فِي عُمُرِكَ مِنْ أَعْمَارِهِمْ، مَا وَطِئَ أَحَدٌ الْقَادِسِيَّةَ إِلَّا عَطَاؤُهُ أَلْفَانِ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَمَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولُدُ إِلَّا أَلْحِقَ عَلَى مِائَةٍ وَجَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَمَا يَبْلُغُ لَنَا ذَكَرٌ إِلَّا مُولُودٍ يُولُدُ إِلَّا أَلْحِقَ عَلَى مِائَةٍ وَجَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَمَا يَبْلُغُ لَنَا ذَكَرٌ إِلَّا أَلْحِقَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ أَوْ سِتِّمِائَةٍ، فَإِذَا خَرَجَ هَذَا لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتْبَغِي وَفِيمَا لَا يَنْبُغِي.

<sup>(</sup>٤) الْعُرَيْبِ: تَصْغِير الْعَرَبِ. (تهذيب اللغة: ٢٢١/٢).

<sup>(</sup>٥) جاء في (معجم البلدان: ٣/٢٧): (السَّوَادُ: يراد به رستاق العراق وضياعها التي افتتحها=



الثَّانِيَةَ ابْتَاعَ الرَّأْسَ فَجَعَلَهُ فِيهَا.

فَإِنِّي \_ وَيْحَكَ يَا خَالِدُ بْنَ عُرْفُطَةَ \_ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلِيَكُمْ وَاللهُ بَعْدِي وُلَاةٌ لَا يُعَدُّ الْعَطَاءُ فِي زَمَانِهِمْ مَالًا، فَإِنْ بَقِي أَحَدُ مِنْهُمْ أَوْ أَحَدُ مِنْ فَلَا وَلَذِهِ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ قَدِ اعْتَقَدُوهُ فَيَتَّكِئُونَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ نَصِيحَتِي لَكَ مِنْ وَلَدِهِ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ قَدِ اعْتَقَدُوهُ فَيَتَّكِئُونَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ نَصِيحَتِي لَكَ وَأَنْتَ عِنْدِي جَالِسٌ كَنصِيحَتِي لِمَنْ هُوَ بِأَقْصَى ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ وَأَنْتَ عِنْدِي جَالِسٌ كَنصِيحَتِي لِمَنْ هُو بِأَقْصَى ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ اللهِ اللهُ مِنْ أَمْرِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ مِنْ أَمْرِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ مِنْ أَمْرِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (١) (٢).

#### 8003

المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب \_ وَعَلَيْهَا مَا يَهُ بِذَلْكُ لسوادهِ بالزروع والنخيل والأشجار، لأنّه حيث تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر؛ كانوا إذا خرجوا من أرضهم، ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار فيسمونه سواداً، كما إذا رأيت شيئاً من بُعدٍ قلت ما ذلك السواد، وهم يسمّون الأخضر سواداً، والسواد أخضر. وحدّ السواد من حديثة الموصل طولاً إلى عبّادان، ومن العذيب بالقادسيّة إلى حلوان عرضاً.

وقال أبو عُبيد في الأموال (١٨٢): (يُقال: إنَّ حدَّ السوادِ الذي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم الموصل، مادَّاً مع الماء إلى ساحل البحر، ببلاد عبادان من شرقي دجلة، هذا طوله، وأما عرضه فحدُّه منقطع الجبل من أرض حلوان، إلى منتهى طرق القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب فهذه حدود السواد، وعليه وقع الخراج).

قلت: و(حلوان) التي ذكراها هي مدينة قديمة في منطقة جبال زاغروس، وهي اليوم بغرب إيران قريباً من كرمانشاه ونهر ديالي.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه (۷۱۵۰) ومسلم في صحيحه (۱٤۲) وأحمد في المسند (۱۲۸) والدارمي في السنن (۲۸۳۸) وابن حبان في صحيحه (۲۹۹۵).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٩٨/٣ ـ ٢٩٩ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٤٥٣.





### [١٠] وَهِنْ كُلَّهِ لَهُ رَعَالِيَّهُ عَنهُ

#### للنخعيين وقد استنضرهم لقتال العدو

(يَا مَعْشَرَ النَّخْعِ، إِنِّي أَرَى السَّرْو<sup>(۱)</sup> فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ وَجُمُّوعِ فَارِسَ» (۲).

### [٦١] وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنهُ عزل شُرَحْبِيلَ بْن حَسَنَةً (٣) رَخَالِتُهُ عَنهُ

﴿ أَيُّهَا النَّاسِ، إِنِّي وَاللهِ مَا عَزَلْتُ شُرَحْبِيلَ عَنْ سَخْطَةٍ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ رَجُلًا أَقْوَى مِنْ رَجُلِ ('').

# [٦٢] وَهِنْ كَالَهٍ لَهُ رَخَالِتُهَاهُ اللهُ عَرَالِكُ عَرَالِكُهُ اللهُ عَرَابِ مِن ذُواتِ الأحساب

«وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ

<sup>(</sup>١) في مصنف ابن أبي شيبة ط الرشد (الشَّرَفَ)، وقوله: «أرى السرو فيكم متربعاً» أي: أرى الشرف فيكم متمكناً. (النهاية لابن الأثير \_ (سرى)).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٤٤٨) وابن أبي خيثمة في التاريخ (٣٨٢٨) و(٣١٩٢) والطبري في تاريخه: ٤٨٤/٣

<sup>(</sup>٣) شُرَحْبِيلٌ بْنُ عَبْدِ الله الكندي حليف بني زُهرة، عُرِف بـ(شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً)، وَحَسَنَةُ أُمُّهُ، يقال له: ذو الهجرتين: هجرة بالحبشة، وهجرة بالمدينة، أحد أمراء الأجناد بالشام، توفي بها في الطاعون في خلافة عمر، طعن هو وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحد. (سير السلف الصالحين: ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٥٦ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٢/٤٧٤





### [٦٣] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(مَا بَالُ رِجَالٍ لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ كَاسِرًا وِسَادَتَهُ عِنْدَ الْمَرْأَةِ مُغَيَّبَةٍ (٣) فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا ، وَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ ، عَلَيْكُمْ بَالْجَنَبَةِ (٤) ، فَإِنَّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا ، وَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ ، عَلَيْكُمْ بَالْجَنَبَةِ (٤) ، فَإِنَّهَا عَفَانُ ، إِنَّمَا النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمِ (٥) إِلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُ (٦).

(۱) كذا في مصادر الحديث كلها، سوى مصنف عبد الرزاق، فإنه رُوي فيه بلفظين: (الأَكْفَاء)، وفي أخرى: (الْأَحْسَاب).

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۰۳۲) و(۱۰۳۳۱) وسعيد بن منصور في السنن (۵۳۷) وابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۹۹۸) وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (۱۱۹) والدارقطني في السنن (۳۷۸۵) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۷۲۲) ومعرفة السنن والآثار (۱۳۲۷۸).

(٣) وفي رواية: (مُغزية)، قال الكسَائي والأصمعي وغيرهما: يعني التي قد غَزا زَوجُها، يُقَال: قد أُغْزت الْمَرْأَة إذا كان زَوجهَا غازياً وهي مغزية.

(٤) قال الْهَرَوِيُّ: يقول اجْتَنِبُوا النِّساء والجُلوسَ إِلَيْهِنَّ، وَلَا تَقْرَبُوا ناحيَتَهنَّ. يُقَالُ: رجُل ذُو جَنْبَة: أي ذو اعتزال عن الناس مُتَجَنِّب لَهُم. (النهاية لابن الأثير \_ (جُنُبٌ)).

(٥) الْوَضَمُ: الْخَشَبَةُ أَوِ الْبَارِيَةُ الَّتِي يُوضَعُ عَلَيْهَا اللَّحْمُ، تقيه مِنَ الْأَرْضِ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «الوَضَم: كلُّ مَا وَقَيْتَ بِهِ اللَّحْمَ مِنَ الْأَرْضِ». أَرَادَ أَنَّهُنّ فِي الضَّعف مثلُ ذَلِكَ اللَّحْمِ الَّذِي لاَ يَمتنع عَلَى أحدٍ إِلَّا أَنْ يُذَبَّ عَنْهُ ويُدْفَعَ. وقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: إِنَّمَا خَصَّ اللحمَ عَلَى الوضَم وشَبَّه بِهِ النِّسَاء؛ لأَنَّ مِنْ عَادَةِ العَرب إِذَا نُحِر بَعيرٌ لِجَمَاعَةٍ يَقتسمون لَحمه أَنْ يَقْلَعُوا شَجَراً ويُوضَمُ بعضُه عَلَى بَعْضٍ، ويُعضَّى اللحمُ ويُوضَع عَلَيْهِ، ثُمَّ يُلْقَى لَحمه عَنْ عُرَاقه، ويُقَطع عَلَى الْوُضَمِ، هَبْرًا لِلْقَسْمِ، وتُؤَجِّج النَّارُ، فَإِذَا سَقَطَ جَمْرُهَا اشْتَوَى مَنْ حَضَرَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، عَلَى ذَلِكَ الْجَمْرِ، لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ أَحَدٌ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْمُقَاسِمُ حَوَّلَ كُلُّ واحدٍ قِسْمه عَنِ الوَضَم عَلَى بَيْتِه، وَلَمُ يَعْرِض لَهُ أَحَدٌ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْمُقَاسِمُ حَوَّلَ كُلُّ واحدٍ قِسْمه عَنِ الوَضَم إلَى بَيْتِه، وَلَمْ يَعْرِض لَهُ أَحَدٌ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْمُقَاسِمُ حَوَّلَ كُلُّ واحدٍ قِسْمه عَنِ الوَضَم إلَى بَيْتِه، وَلَمْ يَعْرِض لَهُ أَحَدٌ، فَشَبَّه عُمر النِساءَ وقلَّة امتناعِهنَ عَلَى طُلابِهنَ من الرجال باللحم مادام عَلَى الوضَم. (النهاية لابن الأثير \_ (وضم)).

(٦) رواه هشام بن عمار في حديثه (١٢٤).





### [٦٤] وَهِنْ كُلَّهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ جَعَلَ مَا أَخْطَأَتْ أَيْدِيكُمْ رَحْمَةً لِفُقُرَائِكُمْ فَلا تَعُودُوا فِيهِ»(١).

### [٦٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَلِتُهُ عَنْهُ

(لَوْ كُنْتُ مُدَّعِيًا حَيًّا مِنْ الْعَرَبِ، أَوْ مُلْحِقَهُمْ بِنَا لَادَّعَيْتُ بَنِي مُرَّةَ بُنِ عَوْفٍ (٢)، إِنَّا لَنَعْرِفُ فِيهِمْ الْأَشْبَاهَ مَعَ مَا نَعْرِفُ مِنْ مَوْقِعِ ذَلِكَ بُنِ عَوْفَ بْنَ لُؤَيِّ -(7))(٤). الرَّجُلِ حَيْثُ وَقَعَ - يَعْنِي عَوْفَ بْنَ لُؤَيِّ -(7))(٤).

#### 80 CB

(١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد: ٤٨١/٤ وقال محمد: سألت ابن عيينة عنه غير مرة فلم يعرفه فقلت لبقية: يا أبا محمد ما تفسيره؟ قَالَ: هذا الحصاد ما أخطا المنجل فلا تعد فيه ودعه للفقراء.

أَحْيَا أَبَاهُ هَاشِمَ بْنُ حَرْمَلَهُ يَوْمَ الْهَبَاآتِ وَيَوْمَ الْيَعْمَلَهُ تَرَى الْمُلُوكَ عِنْدَهُ مُعَرْبَلَهُ يَقْتُلُ ذَا الذَّنْبِ وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

(السيرة النبوية لابن هشام: ١٠١/١).

- (٣) قال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق: ٢٨/١): (قد ذكر ابن إسحاق كيف انتزح عوف بن لؤي من مكة، وكيف أقام في بني غطفان وتزوج منهم، وانتسب إليهم، ثمَّ إنَّ بنيه ندموا على ذلك، وجعلوا يلهجون بانتسابهم إلى لؤي بن غالب، وبنو مُرَّة بَطنٌ منهم أيضاً).
  - (٤) رواه ابن هشام في السيرة النبوية: ١/٩٩ وابن كثير في البداية والنهاية: ٣٢٩/٣

<sup>(</sup>٢) قال ابن إسحاق: وكان القوم أشرافاً في غطفان، وهم سادتهم وقادتهم. منهم: هَرِمُ بْنُ سِنَانِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، وَلَاحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، وَالْحُصَيْنُ بْنُ الْحُمَام، وَهَاشِمُ بْنُ حَرْمَلَةَ الذي يقول له القائل:



# [٦٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَعَالِتُهُ عَنهُ إِذَا ولَّى رجِلاً عملاً

«إِنَّ الْعَمَلَ كِيرٌ (١) ، فَانْظُرْ كَيْفَ تَخْرُجُ مِنْهُ» (٢).

# [٦٧] **وَهِنْ كَالَهِ لَهُ** رَضَالِتُهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ الْبَجَلِيِّ (٣) رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ صُورَةً مِنْ جَرِيرٍ، إِلَّا مَا بَلَغَنَا مِنْ صُورَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١٤).

#### **80 03**

(١) الكِيرُ بالكَسْر: كِير الحَدّاد، وَهُو المَبْنِيُّ مِنَ الطِّين. وَقِيلَ: الرِّقِّ الَّذِي يُنْفَخ بِهِ النَّار، والمَبْنِيُّ: الكُورُ. (النهاية لابن الأُثير \_ (كَيَرَ)).

<sup>(</sup>۲) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ۳۲٦/۱۰

<sup>(</sup>٣) جَرير بن عَبْد الله البَجَلي، الأحْمَسي، اليمني. وفد عَلَى رَسُول اللهِ صَلَيْطَهُ اللهِ عَلْدَمَهُ. وكان بديع الجمال، مليح الصورة إلى الغاية، طويلًا، يصل إِلَى سنام البعير، وَكَانَ نعله ذراعًا. اعتزل عليًا وَمُعَاوِيَة، وأقام بنواحي الجزيرة، تُوفِقي سَنَة إحدى وخمسين على الصحيح. (تاريخ الإسلام: ٢/٨٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في الشمائل المحمدية (٢٢٣) وجوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق: ٦٨٢/٢) وقال: (وقد كان جرير من أحسن الناس وجهاً كما ثبت عن النبي ملهنظية النام أنه قال: (إنَّ على وجهه مَسحَة مَلَك)، فرضي الله عن أصحاب رسول الله ما المنظية النام أجمعين).





## [٦٨] وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَوَالِتُهَانَهُ لَهُ رَوَالِتُهَانَهُ لَهُ رَوَالِتُهَانَهُ عَنْهُ لِعَتِبة بِن غزوانً (١) رَوَالِلَهُانَةُ

(قَدْ فَتَحَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ عَلَى إِخْوَانِكُمُ الْحِيرَةَ (٢) وَمَا حَوْلَهَا، وَقُتِلَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَائِهَا، وَلَسْتُ آمَنُ أَنْ يَمُدَّهُمْ إِخْوَانُهُمْ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ، عَظِيمٌ مِنْ غُظَمَائِهَا، وَلَسْتُ آمَنُ أَنْ يَمُدَّهُمْ إِخْوَانُهُمْ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوجِّهَكَ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ، لِتَمْنَعَ أَهْلَ تِلْكَ الْجِيزَةِ مِنْ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوجِّهَكَ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ، لِتَمْنَعَ أَهْلَ تِلْكَ الْجِيزَةِ مِنْ إِمْدَادِ إِخْوَانِهِمْ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، وَتُقَاتِلَهُمْ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْكُمْ، وَمُقَاتِلَهُمْ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْكُمْ، فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، وَاتَّقِ اللهَ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ، وَصَلِّ اللهَ لَوَقْتِهَا، وَأَكْثِرْ ذِكْرَ الله» (٣).

### [79] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ

### إِذْ لَقِيَهُ الْمُقَلِّسُونَ (٤) مِنْ أَهْلِ أَذْرِعَاتٍ (٥) بِالسُّيُوفِ وَالرَّيْحَانِ،

<sup>(</sup>۱) عتبة بن غزوان بن جابر المازني . كان رجلاً طوالاً جميلاً ، وهو قديم الإسلام ، كان إسلامه بعد ستة رجال ، فهو سابع سبعة في إسلامه . هاجر في أرض الحبشة وَهُو ابن أربعين سنة ، ثُمَّ قدم على النَّبِيِّ على المَيْعِلِيُ اللهِ وَهُو بمكة ، وأقام معه حَتَّى هاجر إِلَى المدينة مع المقداد بن عَمْرو ، ثُمَّ شهد بدراً والمشاهد كلها ، وكان يوم قدم المدينة ابن أربعين سنة ، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله على المنطق الله على أول من نزل البصرة من المسلمين ، وهو الذي اختطها . (الطبقات الكبري: ٩٨/٣ والاستيعاب: ١٠٢٦/٣ ـ ١٠٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الحيرة بكسر الحاء المهملة، مدينة كانت على شاطئ الفرات الغربي، كانت عاصمة ملوك لخم المشهورين بالمناذرة، وقد احتلت اليوم مدينة النجف موقع الحيرة على أميال من آثار الكوفة، (معجم البلدن: ص١٠٧ ـ ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٩١/٣ ٥ .

<sup>(</sup>٤) هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد، الواحد: مقلس. (النهاية لابن الأثير \_ (قلس)).

<sup>(</sup>٥) أَذْرِعاتُ: بالفتح، ثم السكون، وكسر الراء، وعين مهملة، وألف وتاء. كأنه جمع أذرعة، جمع ذراع جمع قلة: وهو بلد في أطراف الشام، يجاور أرض البلقاء وعمّان، وهي قرية=



فأنكر ذلك عمر، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنَّهَا بَيْعَةُ الْأَعَاجِمِ<sup>(۱)</sup>، وَإِنَّكَ إِنْ تَمْنَعْهُمْ مِنْ هَذَا يَرَوْنَ أَنَّ فِي نَفْسِكَ نَقْضًا لِعَهْدِهِمْ:

«دَعُوهُمْ، عُمَرُ وَآلُ عُمَرَ فِي طَاعَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ»(٢).

### [۷۰] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ لشقيق بن سلمة (۳)

("يَا شَقِيقٌ ، لَتَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)(١٤).

# [٧١] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ وقد أُتي بسارق يزعم أنه ما سرَق قبلها

((كَذَبْتَ وَاللهِ، مَا كَانَ اللهُ لِيُسْلِمَ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبِ(٥))(٦).

= \_ اليوم \_ من عمل حوران، داخل حدود الجمهورية السورية، قرب مدينة «درعا» شمالاً يدعها الطريق يساراً وأنت تؤم دمشق، وهي من أعمال مدينة درعا.. (معجم البلدان للحموى: ١/١٣٠ ومعجم المعالم الجغرافية للسيرة النبوية: ص٢٢).

<sup>(</sup>١) في (الأموال): (سنة العجم أو كلمة نحوها) ، وفي (تاريخ دمشق): (سنة العجم) و(بيعة الأعاجم).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن زنجويه في الأموال (٦٣٣) والبلاذري في فتوح البلدان: ص١٤١ وابن مهنا في تاريخ داريا: ص٩٦ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١١٦/٣٢ و١١٧

<sup>(</sup>٣) شقيق بن سلمة الأسدي، شيخ الكوفة، مخضرم، أدرك النبي صلى المالية المالم وما رآه. وكان من أئمة الدين. (سير أعلام النبلاء: ١٦١/٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٩٧/٦ وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه: ص٦٥٦ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٦٤/٢٣

<sup>(</sup>٥) وقريب منه قول السيوطي في شرحه لتقريب الإمام النووي: (إنَّ اللهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةَ أَنَّهُ لَا يَفْضَحُ أَحَدًا مِنْ أَوَّلِ مَرَّةً). (تدريب الراوي: ٣٩٢/١).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في الزهد (٥٦).





### [٧٢] وَهِنْ كُلَّهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

وقد سأله رجل من ولد عامر بن الظّرِب<sup>(۱)</sup> عن حاله في الجاهلية فقال: «أمَّا في جَاهِلَيتَّي فَمَا نَادَمْتُ (۲) فيها غَيْرَ لُمَّة (۳)، ولا هَمَمْتُ فقال: «أمَّا في جَاهِلَيتَّي فَمَا نَادَمْتُ (۱) فيها غَيْر لُمَّة (۱) فيها عَنْ بُهْمَة (۱)، ولا رَآني رَاءِ إلا في نَادٍ أو فيها بأمَةٍ، ولا جَرِيرَةٍ (۱)، أو خَيْلِ مُغيرَةٍ (۱).

# [٧٣] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتُعَنَّهُ فِي اللهِ اللهُ رَضَالِتُعَنَّهُ فِي اللهُ مَثْنِي (٨) فِي عَمْرو بْنِ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ (٨)

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَدْي رَسُولِ اللهِ \_ صلى اللهِ \_، فَلْيَنْظُرْ إِلَى

- (۱) عامر بن الظّرِب بن عمرو بن عياذ العدوانيّ: حكيم، خطيب، رئيس، من الجاهليين. كان إمام مضر وحكمها وفارسها. وممن حرم الخمر في الجاهلية، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهما ولا بحكمه حكما. وهو أحد المعمرين في الجاهلية، وأول من قرعت له العصا، وكان يقال له (ذو الحلم) وفيه قول الشاعر: (إنَّ العصا قرعت لذي الحلم). (الأعلام: ٢٥٢/٣).
  - (٢) المنادمة: المرافقة والمشاربة. (النهاية لابن الأثير \_ (نَدِمَ)).
- (٣) اللمة بضم اللام وتشديد الميم وتخفيفها: المِثْل فِي السِّن، والتِّرب. قال الْجَوْهَرِيُّ: «الْهَاءُ عِوض» مِنَ الْهَمْزَةِ الذاهِبة من وسَطِه، وهو مما أُخِذَت عينُه؛ كَسَهٍ ومُذْ، وأصْلها فُعْلَة مِنَ المُلاءمة، وَهِيَ المُوافَقة. (النهاية لابن الأثير \_ (لَمَة)).
  - (٤) خِمت: من خام يخيم، أي: نكص وجَبُن.
  - (٥) البُهَم جَمْعُ بُهْمَة بِالضَّمِّ، وَهِيَ مُشْكِلات الْأُمُورِ. (النهاية لابن الأثير \_ (بَهَمَ)).
- (٦) الجريرة: الجناية والذنب الذي يفعله الإنسان فيطالب به. (جامع الأصول \_ (٧٥٣٩))، والمراد به دفع ديات القتلى وحمل الأموال التي تدفع في الصلح بين الفئات المتنازعة.
  - (٧) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ٣٠٠٠/٣
- (٨) عَمْرُو بْنُ الأَسْوَدِ، وَيُقَالُ: عُمَيْرُ بْنُ الأَسْوَدِ، أَبُو عِيَاضِ الْعَنْسِيُّ الْحِمْصِيُّ. أدرك الجاهلية والإسلام، وكان من سادة التابعين ديناً وورعاً. توفي: في خلافة عبد الملك بن مروان. (سير أعلام النبلاء: ٧٩/٤ ـ ٨١).





### 

## [٧٤] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ وقد قَدِم عليه بعض أهل الكوفة

«مَنْ مُؤَذَّنْكُمْ؟»، فقالوا: عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُقَلِّبُهَا: «عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُقَلِّبُهَا: «عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا! إِنَّ ذَلِكُمْ بِكُمْ لَنَقْصٌ شَدِيدٌ، لَوْ أَطَقْتُ الْأَذَانَ مَعَ الْخَلِيفَى (٢) لَأَذَّنْتُ (٣). الْخِلِيفَى (٢) لَأَذَّنْتُ (٣).

(۱) رواه أحمد في المسند (۱۱۵) وابن مهنا في تاريخ داريا: ص ۵۷ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤١٤/٤٥ وقال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق: ٦٨٣/٢): (فيه انقطاع بين حكيم بن عمير، وضمرة بن حبيب العنسيين الشاميين الحمصيين وبين عمر بن الخطاب، فإنهما لم يدركاه لكن هذا مما يؤخذ عنهم فإنهما من قبيلة عمرو بن الأسود وبلده، وهما من الثقات فهذا عندهما من المشهورات وكأنَّ عمر رَحَيْكَمَتُهُ رواه بالشام لما قَدِمها في فتح بيت المقدس، والله أعلم).

قلت: وهو كذلك، ففي رواية ابن مهنا عن ضَمرَة بن حبيب بن صهيب أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْأَسْوَدِ، مَرَّ بعمر بن الخطاب وَعَلَيْهَا وهو سائرٌ إلى الشام. ويظهر لي \_ والله تعالى أعلم \_ أنّ حكيم بن عامر وضمرة بن حبيب إنما أخذا الحديث عن عمرو بن الأسود كما يظهر من رواية ابن مهنا، فلا وجه حينئذ للقول بالإنقطاع.

(٢) الخِلَيْفَى: بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة، وهو وأمثاله من الأبنية، كالرميا والدليلا، مصدر يدل على معنى الكثرة. يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها. (النهاية لابن الأثير \_ (خلف)).

ولفظة (الخلّيفي) أطبقت عليها المصادر الأولية المتقدمة على سنن البيهقي، ولذا أثبتها في الأصل.

(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٦٩) و(١٨٧١) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢٩٠/٣ وابن
 أبي شيبة في المصنف (٢٣٦٠) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٤٢/١٠ والطحاوي في شرح
 مشكل الآثار (٢١٩٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٠٢) واللفظ له.



### [٧٥] وَهِرْ كَالَهٍ لَهُ رَخِيَّتُهُ عَنُهُ في أول ليالي رمضان

(اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الشَّهْرَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ وِيَامُهُ وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ ، فَإِنَّهَا نَوافِلُ الْخَيْرِ الَّتِي قَالَ اللهُ . فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَلْيَتَقِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ : أَصُومُ اللهُ . فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَلْيَتَقِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ : أَصُومُ اللهُ . وَأَقُومُ إِنْ قَامَ فُلَانٌ ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ ، فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِنُ صَامَ فَلْلاَنٌ ، وَلَيْعَلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ صَلاَةً ، أَقِلُوا اللَّغُو فِي بُيُوتِ اللهِ » مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَقُولُ : ((أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدُ ، ثَلاثَ اللهِ » ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَقُولُ : ((أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدُ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، أَلَا ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرُوهُ ، \_ أَوْ يَصُومُوا حَتَّى يَرَوْهُ \_ إِلَّا أَنْ مَنْكُمْ أَنْ تَعُدُّوا عَلَى ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ لَا تُفْطِرُوا يَعْمَ مَا اللَّيْلَ يَغْمَّ ، فَإِنْ يُغَمَّ ، عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُدُّوا عَلَى ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ لَا تُفْطِرُوا عَلَى تَكُولُ اللَّيْلَ يَغْمَتُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُغْمَتُ عَلَى الضِّرَابِ » (۱) .

### [٧٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهَ تَنهُ

### في اعتبار عدالة الشهود وقد شَهدَ عنده رجلٌ:

«لستُ أعرِفُكَ ، ولا يضرُّكَ أَلا أعرِفَكَ ، ائتِ بمَن يعرِفُكَ» ، فقالَ

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۷۷٤۸) وابن أبي الدنيا في فضائل رمضان (۳۱) والخلال في المجالس العشرة (۲۸) والبيهقي في السنن الكبرى (۷۹۵٤).



رجلٌ من القوم: أَنا أَعرفُه، قالَ: «بأيِّ شيءٍ تعرفُهُ؟»، قالَ: بالعَدالةِ والفضلِ، قالَ: «فهو جارُكَ الأَدنى الذي تعرفُ ليلَه ونهارَه ومدخَلَه ومخرَجَه؟ (۱)»، قالَ: «فمُعامِلُكَ بالدينارِ والدرهمِ الذينِ ومخرَجَه؟ على الوَرعِ؟»، قالَ: «فمُعامِلُكَ بالدينارِ والدرهمِ الذين بهما يُستَدلُّ على الوَرعِ؟»، قالَ: لا، قالَ: «فرفيقُكَ في السفرِ الذي يُستَدلُّ به على مكارمِ الأَخلاقِ؟»، قالَ: لا، قالَ: «لستَ تعرِفُه، ثمَّ يُستَدلُّ به على مكارمِ الأَخلاقِ؟»، قالَ: لا، قالَ: «لستَ تعرِفُه، ثمَّ قالَ للرجلِ: «ائتِ بمَن يعرِفُكَ (۱)» (۳).

### [٧٧] وَهِنْ كُلَّهِ لَهُ رَوْلَيْهُ عَنْهُ

### لرجلِ من بني مخزوم جاء يستعديه على أبي سفيان

(إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَلَرُبَّمَا لَعِبْتُ أَنَا وَأَنْتَ وَنَحْنُ وَمِيُّ غِلْمَانُ، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَأْتِنِي بِأَبِي سُفْيَانَ»، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَاهُ الْمَخْزُومِيُّ بِأَبِي سُفْيَانَ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَاهُ الْمَخْزُومِيُّ بِأَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (يَا أَبَا سُفْيَانَ خُذْ هَذَا الْحَجَرَ مِنْ هَا هُنَا فَضَعْهُ هَاهُنَا»، فَقَالَ: (وَاللهِ لَتَفْعَلَنَّ»، فَقَالَ: لاَ أَنْعَلُ، فَقَالَ: (وَاللهِ لَتَفْعَلَنَّ»، فَقَالَ: لاَ أَنْعَلُ، فَعَلَ أَمَّ لَكَ مِنْ هَا هُنَا فَضَعْهُ هَا فَضَعْهُ هَا فَضَعْهُ هَا فَضَعْهُ هَا فَكَ مِنْ هَا شَيْءٌ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ هُنَا "مُثْنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى قَلَى اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ إِذْ لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى الْعَبْلَة مَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة مُنَا فَاللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ إِذْ لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى الْعَبْلَة عَلَى الْحَمْدُ إِذْ لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى عَلَى الْحَمْدُ إِذْ لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى عَلَى اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ إِذْ لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى عَلَى اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ إِذْ لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبًا سُفْيَانَ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْتَعْمُ لَا أَيْ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ إِذْ لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبًا سُفْيَانَ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) وفي لفظ: (هَلْ جَرَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ خُصُومَةٌ قَطُّ؟ ».

<sup>(</sup>٢) وفي لفظ: ﴿لَا عَلِمَ لَكَ بِالرَّجُلِ، إِنَّمَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَضَعُ رَأْسَهُ فِي الْمَسْجِدِ، يَرْفَعُهُ».

<sup>(</sup>٣) رواه الخلدي في الفوائد والزهد (٨) وأبو طاهر في المُخلِّصيات (٨٦٤) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٤٠٠) والصغرى (٣٢٦٠) ومعرفة السنن والآثار (١٩٧٨٠) والخطيب البغدادي في الكفاية: ص٨٣



رَأْيِهِ، وَذَلَلْتَهُ لِي بِالْإِسْلَامِ»، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: «اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ الَّذِي لَمْ تُمِتْنِي حَتَّى أَدْخَلْتَ قَلْبِي مِنَ الْإِسْلَام مَا 

### [٧٨] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ لَهُ

وقد بلغه أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ، فَيُغْالِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ، فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ:

«أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ، أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ، أَلاَ وَإِنَّهُ دَانَ مُعْرِضًا (٢)، فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ، نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غرمائه، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ (٣).

### [٧٩] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ لَهُ في السوق

«مَا بَالُ أَقْوَام احْتَكَرُوا بِفَضْل أَدْهَانِهِمْ عَلَى الْأَرَامِل وَالْمَسَاكِينِ،

<sup>(</sup>١) رواه الفاكهي في أخبار مكة (٢٠٣١) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٥/٥ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) أي: استدان معرضاً عن الوفاء، وكان أسيفع يشتري الرواحل، ويسبق الحجاج، فيتغالى بثمن ما اشتراه، فأفلس. (الإصابة: ٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (٢٨٤٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٣٦٩) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٧٦٤/٢ و٧٦٧و٧٦٧ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٧٦٠/١٠ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٢٨٩).



فَإِذَا خَرَجَ الْجَلَّابُ بَاعُوا عَلَى نَحْوٍ مِمَّا يُرِيدُونَ مِنَ التَّحَكُّمِ، وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ بِجَمَلِهِ عَلَى عَمُودِ كَتَدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ حَتَّى أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ بِجَمَلِهِ عَلَى عَمُودِ كَتَدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ حَتَّى يَنْزِلَ بِسُوقِنَا فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ» (۱).

### [٨٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

إلى النعمان بْنِ عَدِيِّ بْن نضلة (٢) رَضَالِلُهُ عَنهُ (والي ميسان) وقد بلغه قوله (٣):

أَلَا هَلْ أَتِّى الْحَسْنَاءَ (٤) أَنَّ حَلِيلَهَا (٥) بِمَيْسَانَ يُسْقَى فِي زُجَاجِ وَحَنْتَم (٢)

<sup>(</sup>١) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٢/٨٤٧٠

<sup>(</sup>٢) النعمان بن عديّ بن نضلة العدوي: كَانَ من مهاجرة الحبشة ، هاجر إليها هُوَ وأبوه عدي ، فمات عدي هناك بأرض الحبشة ، فورثه ابنه النعمان هناك ، فكان النعمان أول وارثٍ في الإسلام ، وكان عدي أَبُوهُ أول مُورِّث في الإسلام ، ثُمَّ ولَّى عُمَر النعمان ميسان ، وهي كورة واسعة بين البصرة وواسط ، ولم يول عمر بن الخطاب رَجُلاً من قومه عدويًا غيره . (الاستيعاب: ٤/٢٥٠١ وأخبار النساء لابن الجوزي: ص١١٤ ومعجم البلدان لياقوت الحموى: ٥/٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) لمَّا أراد النعمان صَلَيْهَمَهُ من امرأته الخروج معه إلى ميسان أبَتْ عليه، فلمَّا وصل إلى ميسان أراد أن يغيرها فترحل إليه، فكتب إليها هذه الأبيات. (الاستيعاب: ١٥٠٢/٤ وأخبار النساء لابن الجوزي: ص١١٤ ومعجم البلدان لياقوت الحموي: ٢٤٣/٥).

<sup>(</sup>٤) في طبقات ابن سعد ط إحسان عباس (الخنساء) وهو تصحيف، وقد صوَّبه د. علي محمد عمر في تحقيقه للطبقات وعزا التصحيح أيضاً لنسخة خطية للطبقات في مكتبة أحمد الثالث.

<sup>(</sup>٥) الحليل: الزَّوْج.

<sup>(</sup>٦) الحنتم: جرار مدهنة بخضرة تضرب إِلَى الْحمرَة.



إِذَا شِئْتُ غَنَّتِنِي دَهَاقِينُ (١) قَرْيَةٍ وَرَقَّاصَةٌ تَجْذُو (٢) عَلَى كُلِّ مَنْسِم (٣) وَلَا تَسْقِنِي بِالْأَصْغَرِ الْمُتَــثَلِّم فَإِنْ كُنْتَ نَدْمَانِي فَبِالْأَكْبَرِ اسْقِنِي لَعَلَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسُوءُهُ تَنَادُمُنَا فِي الجَوْسَقِ الْمُتَهَدِّم (٤)

فقال عمر: "إِنَّ ذَلِك ليسوؤني، فَمَنْ لَقِيَهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ"، وَعَزَلَهُ . فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ: وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا صَنَعْتُ شَيْئًا مِمَّا بَلَغَكَ أَنِّي قُلْتُهُ قَطُّ، وَلَكِنِّي كُنْتُ امْرَءًا شَاعِرًا، وَجَدْتُ فَضْلًا مِنْ قَوْلٍ، فَقُلْتُ فِيمَا تَقُولُ الشُّعَرَاءُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (وَأَيْمُ اللهِ، لَا تَعْمَلُ لِي عَلَى عَمَلِ مَا بَقِيتُ، وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ»(٥).

### [٨١] وَهِنْ كُلُ مِلْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ اللهُ

«أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَنْ أَهْدَى إِلَىَّ عِيُوبِي (٦).

<sup>(</sup>١) الدهاقين: جمع دهقان، وَهُوَ الْعَارِف بِأُمُور الْقرْيَة ومنافعها ومضارها.

<sup>(</sup>٢) في طبقات ابن سعد ومعجم البلدان: (تَجْثُو عَلَى كُلِّ مَنْسَم).

<sup>(</sup>٣) تجذو: تبرك على ركبتيها. وَيُريد بالمنسم: طرف قدمها. وأصل المنسم للبعير. وَهُوَ طرف خفه، فاستعاره هُنَا للْإِنْسَان. وَرِوَايَة هَذَا الشَّطْرِ الْأَخيرِ فِي مُعْجمِ الْبلدَانِ عِنْد الْكَلَامِ على «ميسَان»: (وصنّاجة تجثو على حرف منسم)، والصناجة: هي الَّتِي تضرب بالصنج، وَهُوَ من آلَات الْغناء.

<sup>(</sup>٤) الْجَوْسَق: النَّبنيان العالى، وَيُقَال هُوَ الْحصن.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن هشام في السيرة النبوية: ٣٦٦/٢ وابن سعد في الطبقات الكبرى: ١٤٠/٤ \_ ١٤١ وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (٤٤) وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ٤ /١٣٨ ــ ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٤٦/١٠ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٤٦/١٠ والأصبهاني في اللطائف (٢٦٨).





## [٨٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِهُ لَهُ رَضَالِهُ عَنْهُ

### لعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ(١) في عبيد له سرقوا

﴿ أَمَا وَاللّٰهِ لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ ، وَتُجِيعُونَهُمْ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لَأَكَلُهُ ، لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ ، وَلَكِنْ وَاللهِ إِنْ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لَأَكَلُهُ ، لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ ، وَلَكِنْ وَاللهِ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لَأُغَرِّمَنَّكَ غَرَامَةً تُوجِعُكَ » ، ثُمّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنْهَا؟ قَالَ: (كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةٍ » ، فقال عمر: ﴿ أَعْطِهِ ثَمَانِيَ مِائَةٍ » (٢) .

## [٨٣] وَهِنْ كُلَّامٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### في عمروبن العاص رَضَالِتُهُ عَنْهُ

( قَدْ رَمَيْنَا أَرْطَبُونَ ( ٢ ) الرُّومِ بِأَرْطَبُونِ الْعَرَبِ ، فَانْظُرُوا عَمَّ تَنْفَرِجُ » ( ٤ ) .

### [٨٤] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَحَالِتُهُمَاهُ وقد أتاه مالٌ كثيرٌ من الجزية

﴿إِنِّي لَأَظُنُّكُمْ قَدْ أَهْلَكْتُمُ النَّاسَ»، قَالُوا: لَا وَالله مَا أَخَذْنَا إِلَّا

<sup>(</sup>١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، ولد في عهد النبي صلى شطية السُلم ، وروى عن عمر بن الخطاب ، ومات بالمدينة سنة ثمان وستين ، وكان ثقة قليل الحديث . (الطبقات الكبرى: ٢٤/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) أرطبون: رتبة عسكرية، ولقب للقائد الأعلى للجيش البيزنطي الذي يلي هرقل في المكانة.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تاريخه: ٣٠٥/٣ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٣٢٨/٢ وابن كثير في البداية والنهاية: ٦٥٣/٩.



عَفْوًا صَفْوًا(١)، قَالَ: «بِلَا سَوْطَ وَلَا نَوْطَ (٢)؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَى يَدَيَّ وَلَا فِي سُلْطَانِي»(٣).

### [٨٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ فضل أهل القادسية (٤)

«أُولَئِكَ أَعْيَانُ الْعَرَبِ وَغُرَرُهَا (٥)، اجْتَمَعَ لَهُمْ مَعَ الأَخْطَارِ الدِّينُ، هُمْ أَهْلُ الأَيَّامِ (٦) ...

- (٤) القادسية كمؤنث القادس: تقع القادسية بين النجف والحيرة إلى الشمال الغربي من الكوفة، وإلى الجنوب من كربلاء. وفيها موقعة القادسية، وهي أعظم الوقائع التي حدثت بين المسلمين والفرس، قال أهل الأخبار: ما زال الفرس هم الغالبون المتسلطون على العرب، حتى حدث يوم ذي قار \_ قرب البصرة \_ فانتصف العرب من الفرس ، ولما توجه المسلمون إلى فتح فارس سخرت منهم الفرس واحتقرتهم، فكان يوم القادسية، أعظم يوم انهزم فيه الفرس وزالت دولتهم. كانت القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص سنة ١٦ للهجرة، فكانت من أعظم وقائع المسلمين، وكانت أربعة أيام: يوم أرماث، ويوم أغواث، ويوم عماس، وليلة الهرير، ثم يوم القادسية وفيه هزيمة الفرس وقتل رستم قائدهم. (معجم المعالم الجغرافية: ص٧٤٧ \_ ٢٤٨).
- (٥) الغُور جمعُ غُرَّة، وغُرَّةُ كُلِّ شيءٍ: أَوَّلُه. وغُرَّةُ الفرس: البياضُ في جبهته فوق الدِّرهم. ويُقالُ للقوم إذا كانوا أشرافاً: هم غُرَرُ قومِهم. ويُقال لأوَّلِ ثلاثِ ليالٍ من الشهر: (الغُرَرُ)، لأنَّ القمر كأنَّهُ غُرَّةٌ فيها. وكل شَيءٍ بدا لَك من ضوء أو صبح فقد بَدَت لَك غرته. (الأزمنة وتلبية الجاهلية لقُطرب: ص٢٠ وجمهرة اللغة لابن دريد: ١٢٤/١ ومعجم ديوان الأدب للفارابي: ٣/٥٢).
  - (٦) أي: أهل الحرب.

<sup>(</sup>١) أَي: في سهولة وسَراح. (جمهرة اللغة لابن دريد \_ (عَفْو)).

<sup>(</sup>٢) أَي: بلا ضَرْبِ ولا تَعْليق. (النهاية لابن الأُثير \_ (نَوَطَ)).

<sup>(</sup>٣) رواه القاسم بن سلّام في الأموال (١١٤).



وَأَهْلُ الْقَوَادِسِ (١)» (٢).

### [٨٦] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَحَالِتُهَهُ وقد أُتى بتاج كسرى وزينته وسلاحه

«أَحْمِقْ (٣) بِامرع مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَرَّتُهُ الدُّنْيَا! هَلْ يَبْلُغَنَّ مَغْرُورُ مِنْهَا إِلا دُونَ هَذَا أَوْ مِثْلَهُ! وَمَا خَيْرُ امْرِعٍ مُسْلِمٍ سَبَقَهُ كِسْرَى فِيمَا يَضُرُّهُ وَلا يَنْفَعُهُ! إِنَّ كِسْرَى لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ تَشَاغَلَ بِمَا أُوتِي عَنْ آخِرَتِهِ، وَلا يَنْفَعُهُ! إِنَّ كِسْرَى لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ تَشَاغَلَ بِمَا أُوتِي عَنْ آخِرَتِهِ، فَلا يَنْفَعُهُ! إِنَّ كِسْرَى لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ تَشَاغَلَ بِمَا أُوتِي عَنْ آخِرَتِهِ، فَلَا يَخَمَعَ لِزَوْجِ امْرَأَتِهِ أَوْ زَوْجِ ابْنَتِهِ، أَوِ امْرَأَةِ ابنه، ولم يقدم لنفسه، فَخَمَعَ لِزَوْجِ امْرَأَتِهِ أَوْ زَوْجِ ابْنَتِهِ، أَوِ امْرَأَةِ ابنه، ولم يقدم لنفسه، فقدم امرؤ لِنَفْسِهِ وَوَضَعَ الْفُضُولَ مَوَاضِعَهَا تُحَصَّلُ لَهُ، وَإِلا حُصِّلَتْ لِلثَّلاثَةِ بَعْدَهُ، وَأَحْمِقْ بِمَنْ جَمَعَ لَهُمْ أَوْ لِعَدُوٍّ جَارِفٍ (١٤)»(٥٠).

### [٨٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

وقد أتته كنوز كسرى، فبكى فقال له عبد الرحمن بن عوف: (وَمَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ، وَيَوْمُ سُرُورٍ، وَيَوْمُ سُرُورٍ، وَيَوْمُ فَرَح):

<sup>(</sup>۱) القَوَادِسُ: جمع القادسية التي عند الكوفة ، جاءت في شعرهم كذلك كأنها جمعت بما حولها. (معجم البلدان: ٤١٠/٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تاريخه: ۲۲/٤.

<sup>(</sup>٣) أي: ما أحمَقَه. تُقال للتعجب، يُقال: ما أفعله، وأَفْعِل به، نحو: ما أَكْرَمَ زيداً، وأَكْرِم بزيدٍ.

<sup>(</sup>٤) جَرَفَ الشيء واجترفه، أي: ذَهَبَ بهِ كُلَّهُ.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٣٢.



«كلا، إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطَهُ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَتْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ» (١).

### [٨٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخِالِتُهُ عَنْهُ

وقد ألقى بسواري كسرى لسراقة بن مالك<sup>(٢)</sup> فجعلهما سراقة في يده، فبلغا منكبيه:

(الْحَمْدُ اللهِ، سِوَارَيْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فِي يَدِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، أَعْرَابِيٍّ مِنْ بَنِي مُدْلِحٍ، اللهُمَّ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَكَ عَلَيْهُمْ وَيَ سَبِيلِكَ وَعَلَى عَبَادِكَ ، وَزَوَيْتَ ذَلِكَ عَنْهُ نَظرًا مِنْكَ لَهُ وَخِيَارًا ، اللهُمَ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بُعِيبَ مَالًا فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى عِبَادِكَ ، وَزَوَيْتَ ذَلِكَ عَنْهُ نَظرًا مِنْكَ لَهُ وَخِيَارًا ، اللهُمَ إِنِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَيَالِتُهُمَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصِيبَ مَالًا فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى عَبَادِكَ ، فَزُويْتَ ذَلِكَ عَنْهُ نَظرًا مِنْكَ لَهُ وَخِيَارًا ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ عَبَادِكَ ، فَزُويْتَ ذَلِكَ عَنْهُ نَظرًا مِنْكَ لَهُ وَخِيَارًا ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ عَبَادِكَ ، فَرُويْتَ ذَلِكَ عَنْهُ نَظرًا مِنْكَ لَهُ وَخِيَارًا ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ عَنْهُ نَظرًا مِنْكَ بِعُمَرَ . ثُمَّ تَلَا: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِثُهُمُ فِي مَن يَعْمَر . ثُمَّ تَلَا: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَمَا نُمِثُهُمُ وَيَ مِن مَن يَعْمَر . ثُمَّ تَلا: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَمَا نُمِثُهُمُ مِن عَنْهُ مَنُ مَنْ مِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٥] "(").

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۷٦۸) والمعافى بن عمران في الزهد (۷) وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۰۳) وابن أبي شيبة في المصنف (۳۵۵۸) وأحمد بن حنبل في الزهد (۷۹۵) وأبو داود في الزهد (۲۸) وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (۱۸) والخرائطي في مكارم الأخلاق (۹۲۰) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۰۳٤).

<sup>(</sup>٢) سُرَاقَة بن مالِك بن جعشم المدلجي الكناني، كان في الجاهلية قائفاً، خرج في أثر رسول الله مال سُطِيْةِ النُّهُم وأبي بكر في الهجرة، وأسلم بعد غزوة الطائف سنة ٨ هـ، وحسن إسلامه، وله حديث في العمرة. وقيل: توفى بعد مقتل عثمان، والله أعلم. (تاريخ الإسلام: ١٧٢/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٣٠٣٦) ومعرفة السنن والآثار (١٣١٩٦).





### [٨٩] وَهِنْ كُلُومِ لَهُ رَضَالِيَّهُ عَنهُ

لعبد الرحمن بن عوف رَضَالِلهُ عَنهُ وقد أرسله جماعة من الصحابة إلى عمر:

فقال له: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِنْ لِلنَّاسِ، فَإِنَّهُ يَقْدُمُ الْقَادِمُ فَتَمْنَعُهُ هَيْبَتُكَ أَنْ يُكَلِّمُكَ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ وَلَمْ يُكلِّمْكَ، «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَنْشُدُكَ اللهَ أَعَلِيُّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ أَمَرُوكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَاللهِ لَقَدْ لِنْتُ لِلنَّاسِ بِهَذَا؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَاللهِ لَقَدْ لِنْتُ لِلنَّاسِ بِهَذَا؟ قَالَ: اللهَ فِي اللّينِ، ثُمَّ اشْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ حَتَّى خَشِيتُ اللهَ فِي اللّينِ، ثُمَّ اشْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ حَتَّى خَشِيتُ اللهَ فِي اللّينِ، ثُمَّ اشْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ حَتَّى خَشِيتُ اللهَ فِي اللّينِ، ثُمَّ اشْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَجُرُّ رِدَاءَهُ، يَقُولُ الشَّدَّةِ، فَأَيْنَ الْمُخْرَجُ ؟»، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَبْكِي يَجُرُّ رِدَاءَهُ، يَقُولُ بِيكِهِ أَفُ لَهُمْ بَعْدَكَ (١).

# [٩٠] وَهِنْ كُلَامٍ لَهُ رَضَالِتُعَنهُ لِلهَ رَضَالِتُعَنهُ لِلهَ رَضَالِتُعَنهُ للحارث الثقضي (٢) رَضَالِتُهُعَنهُ

وقد سأله الفتيا في مسألة سأل عنها رسول الله صلىنطية اليلم: «أرِبْتَ عَنْ يَدَيْكُ (سُولَ اللهِ ـ صلى المُعالِة اليلم ـ عَنْ شَيْءِ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ـ صلى المُعالِة اليلم ـ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٨٨/٣ وابن شبة في تاريخ المدينة: ٦٨١/٢ دون ذكر علي وسعد، والبغوي في حديث مصعب الزبيري (١٤٦) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٤٠/١٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٦٩/٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحارث بن عَبْد الله بن أوس الثقفي، وربما قيل فيه الحارث بن أوس، حجازي، سكن الطائف، روى في الحائض: (يكون آخر عهدها الطواف بالبيت). (الاستيعاب: ٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٣) (أربْتَ عن يَكَيْك): دعاء عليه، كأنه يقول: سقطت آرابك، وهي جمع إرب. والإرب=





كَيْمَا أُخَالِفَهُ»<sup>(١)</sup>.

### [٩١] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لأَبِي الزَّوَائِدِ الْيَمَانِيُّ (٢) رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«مَا يَمْنَعُكَ عَنِ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ (٣)» (٤).

#### 80 03

= العضو. وكذلك خررت عن يديك، أي: سقطت. يقال: خرَّ الرجل يخر: إذا سقط لوجهه. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (١٤٩٠)).

(۱) رواه أبو داود في السنن (۲۰۰۶) والترمذي في السنن (۹٤٦) وأحمد في المسند (۱۵٤٤) وراه أبو داود في المسنف (۱۵٤٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۵٤٤) والطبراني في المعجم الكبير (۳۳۵۳) و(۳۳۵۳) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲۳۸۸)، واللفظ لابن أبي شيبة.

(۲) أبو الزوائد اليماني، ويُقال: ذو الزوائد الجهني، له صحبة، عداده في المدنيين. قال: كنت مع رسول الله صلى الله على المعند الوداع، فسمعته يقول: «خذوا العطاء ما كَانَ عطاء، فإذا تجاحفت قريش الملك فيما بينها وصار العطاء رشوة عَلَى دينكم، فلا تأخذوه». (أسد الغابة: ٢/٧٢ و٢/٢٩١ والإصابة: ٢٤٤٢ و١٣٢/٧).

(٣) قال ابن الملقِّن في (التوضيح: ١٨٨/٢٤): وحاصل مذهبنا أنَّ الناس في النكاح قسمان: تائق، وغيره، وكل منهما واجد أُهبة وفاقدها، فالتائق الواجد يُستحب في حقه، والفاقد يكسر شهوته بالصوم، وغير التائق الفاقد يكره في حقه، والواجد يستحب، إن لم يتعبد).

وحقيقة الأمر أنَّ الزواج تعتريه أحكام الشريعة التكليفية الخمسة (الوجوب، الندب، الإباحة، الكراهة، التحريم).

(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٨٤) وسعيد بن منصور في السنن (٤٩١) وابن أبي شيبة في المصنف (١٦١٥٨) والفاكهي في أخبار مكة (٦٧٤) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٦/٤ والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٣٤٦).





### لسُنينٍ (۱)

(عَسَى الغُوَيْرُ أَبْؤُسًا (٢) ، فَقَالَ سُنين: مَا الْتَقَطُوهُ إِلَّا وَأَنَا غَائِبٌ ، فَقَالَ عُمَرُ: (فَوَلَاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ فَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ فَوَلَاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ: (فَوَلَاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (٣).

#### 8008

(۱) سُنَيْنٌ أَبُو جَمِيلَة ، اختُلِف في صحبته ، وذكر أبو سليمان بن زبر أنه شهد حنيناً ، وأما أبو أحمد العسكري فذكره في جملة من ولد في أيامه صلينطية الدلم ومات النبي صلينطية الدلم وهو صغير ، وفي موضع آخر ذكره في «باب من وُلِدَ في الهجرة» . وفي «تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني» عن ابن معين: ليست له رؤية . وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي المدينة . وقال العجلى: تابعى ثقة . (إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي: ٢٦/٦٢) .

(٢) أبؤس: جمع بأس، وانتصب على أنه خبر عسى. والغُوير ماء لكَلْب (نَاحيَة السماوة). وَهَذَا الْمثل إِنَّمَا تَكَلَّمت بِهِ الزَّبَّاءُ، وَذَلِكَ أَنَّهَا لما وجّهتْ قَصيراً اللَّخْمي بالعِير ليحمل لَهَا من برّ الْعرَاق وألطافه، وَكَانَ يطْلبها بذحل جَذيمة الأبرش فَجعل الْأَحْمَال صناديق، وَقد قيل: غَرَائِر، وَجعل فِي كل وَاحِد مِنْهَا رجلاً مَعَه السِّلَاح، ثمَّ تنكّب بهم الطَّرِيق المَنْهَجَ وَأخذ على الغوير، فَسَأَلتْ عَن خَبره، فَأَخْبرت بذلك فَقَالَت: عَسى الغوير أبؤساً. تقول: عَسى أَن يَأْتِي ذَلِك الطَّرِيق بشرّ، واستنكرت شَأْنه حِين أَخذ على غير الطَّرِيق. وَإِنَّمَا أَرَادَ عمر بِهَذَا الْمثل أَن يَقُول للرجل: لَعَلَّك صَاحب هَذَا المنبوذ حَتَّى أثنى عَلَيْهِ عريفه خيراً. (غريب الحديث لأبي عبيد \_ (غور) والنهاية لابن الأثير \_ (بأس)).

(٣) رواه البخاري في صحيحه (بَابُّ: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ) معلَّقاً، وعبد الرزاق في المصنف (٣) (١٦١٨) وسعدان في جزئه (١١٢) والطبراني في المعجم الكبير (١٢٩٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١٢١٤) و(٢١٤٩) والخطيب البغدادي في الكفاية: ١٩٦١.





### [٩٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَحَالِيَهُ عَنهُ

#### في رجل راود امرأة على نفسها فقتلته

«ذَلِكَ قَتِيلُ الله، لَا يُودَى أَبَدًا»(١).

### [٩٤] وَهِنْ كُلَّهِ لَهُ رَوْزَالِتُهُ عَنْهُ

﴿ أَقْرَوْ ثَنَا أَبَيُّ ، وَأَقْضَانَا عَلِيُّ ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبِيٍّ ، وَذَاكَ أَنَّ أَبُيًّ ، وَأَقْضَانَا عَلِيُّ ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبِيٍّ ، وَقَدْ قَالَ أَبُيًّا يَقُولُ: لاَ أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله \_ مله عليه الله \_ وقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]» (٢).

### [٩٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهَا عَنْهُ

(لَئِنْ عِشْتُ حَتَّى يَكْثُرُ الْمَالُ لَأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةَ اللَّهِ فَلَاثَةَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةً اللَّهِ وَأَلْفُ نَفَقَةٌ لاَ هُلِهِ (٤). اللَّفِ: أَلْفُ لِكُرَاعِهِ (٣) وَسِلَاحِهِ ، وَأَلْفُ نَفَقَةٌ له ، وَأَلْفُ نَفَقَةٌ لاَ هُلِهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۹۱۹) وابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۳٦۹) وسعدان في جزئه (۹۵) والخرائطي في اعتلال القلوب (۱۹۱) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷٦٤٩) ومعرفة السنن والآثار (۱۷۵۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه (٤٤٨١) وأحمد في المسند (٢١٠٨٤) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٣٩/٢ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٧٥٥) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الكُرَاع: اسمٌ لجميع الخيل. أراد به: الخيل المربوطة في سبيل الله تعالى. (النهاية لابن الأثير \_ (كَرَعَ) وجامع الأصول له أيضاً \_ (٤١٩٩)).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٠٢/٣ وابن زنجويه في الأموال (٩٥١) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٥٢/١٠





(يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ فَقَدْ وَضَحَ الطَّرِيقُ، اسْتَبْقُوا الْخَيْرَاتِ، وَلَا تَكُونُوا عِيَالًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ»(١).

[٩٧] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنَهُ وَصَالِتَهُ عَنَهُ وَصَالِتَهُ عَنَهُ وَصَالِتَهُ عَنَهُ وَصَالِتَهُ عَنَهُ وَقَدَ سَمِعَ خُطبةً لزياد بن أبيه (هَذَا الْخَطِيبُ الْمِصْقَعُ (٢)»(٣).

### [٩٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

«لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ (٤) الْأَعَاجِم، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ

(۱) رواه ابن الجعد في المسند (١٩٢١) وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٢١٩) والبيهقي في شعب الإيمان (١١٦٣).

قال الكسائي: هي الرَّطانة والرَّطانة، لغتَانِ، وقد رطن العجمي لفلان إذا كلمه بالعجمية؛ يقال: ما رُطَّيْناك هذه، أي: ما كلامك، وما رطيناك بالتخفيف أيضاً. (تهذيب اللغة: ٢١٧/١٣).

<sup>(</sup>٢) قال الخليل في (كتاب العين: ١٢٩/١): (خطيب مِصْقعٌ): أي بليغ، وهو الذي لا يرتج عليه ولا يتتعتع في كلامه، وأصله من الصقع وهو رفع الصوت ومتابعته، قال الخليل: وبالسين أحسن، أي: مِسْقع. (انظر: كتاب العين: ١٢٩/١ وغريب الحديث للخطابي: ١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٣٠/٤ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٦٧/١٩ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٣٤٧/٢ وابن كثير في البداية والنهاية: ٢٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) الرّطانة: (بالفتح والكسر لغتان)، وهي تكلم الأعجمية، تقول: رأيت عجميين يتراطنان، وهو كلام لا تفهمه العرب، وأنشد: كَمَا تَرَاطَنَ فِي حافاتها الرّومُ قال الكسائى: هى الرَّطانة والرِّطانة، لُغْتَانِ، وقد رطن العجمي لفلان إذا كلَّمه بالعجمية؛



يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ(١)»(٢).

# [٩٩] وَهِنْ كَالَمٍ لَهُ رَوَالِثَهُ عَهُ السُّنَّة

«أَيُّهَا النَّاسُ، لَا نَجِدَنَّ أَحَدًا بَعْدَ السُّنَّةِ فِي ضَلَالَةٍ رَكِبَهَا حَسِبَهَا هُدًى، وَلَا فِي هُدًى رَكِبَهُ حَسِبَهُ ضَلَالَةً، قَدْ بَلَغَتِ الْأُمُورُ، وَثَبَتَتِ هُدًى، وَلَا فِي هُدًى رَكِبَهُ حَسِبَهُ ضَلَالَةً، قَدْ بَلَغَتِ الْأُمُورُ، وَثَبَتَتِ الْخُجَّةُ، وَانْقَطَعَ الْعُذْرُ»(٣).

### [١٠٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«ارْكَبُوا الْحَقَّ، وَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ (٤)، وَكُونُوا وَاعِظِي أَنْفُسِكُمْ، وَالْزَمُوا أَدَبَ الله لَكُمْ».

<sup>(</sup>۱) نقل ابن القيِّم في (أحكام أهل الذِّمة: ٣/٥٥/٣) عن اللالكائي: (ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم؛ لأنهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له، فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع، نعوذ بالله من سخطه).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۲۰۹) وابن أبي شيبة في المصنف (۲۲۸۰٦) وأبو القاسم الحرفي في فوائده ـ برواية الثقفي ـ (۲٤) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۸۸٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٨٠٠/٣ وابن بطة في الإبانة الكبرى (١٦٢) والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ٣٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) أي: اقتحموا الشدائد.

<sup>(</sup>٥) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٢٧٠/١٠





### [١٠١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَلِتُهُ عَنْهُ

#### في الشهادة

(مَا تَرَوْنَ فِي نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ أَسْلَمُوا جَمِيعًا وَهَاجَرُوا جَمِيعًا، لَمْ يُحْدِثُوا فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا، قَتَلَ أَحَدَهُمُ الطَّاعُونُ، وَقَتَلَ الْآخَرَ الْبَطْنُ، وَقَتَلَ الْآخَرَ الْبَطْنُ، وَقَتَلَ الْآخَرُ الْبَطْنُ، وَقَتَلَ الْآخَرُ شَهِيدًا» قَالُوا: الشَّهِيدُ أَفْضَلُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: ((وَالَّذِي نَفْسِي وَقُتِلَ الْآخِرُةِ كَمَا كَانُوا رُفَقَاءَ فِي الدُّنْيَا)(().

### المَّهُ كُلُهُ لَهُ كُلُهُ لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَفِينَاهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ

وقد قيل له: لو فضَّلت من بعُدت داره على من قاتل العدو بفنائه:

(وكَيْفَ أُفَضِّلُهم عَلَيْهِمْ على بُعدِ دارِهم، وَهُمْ شَجَنُ الْعَدُوِّ! وما سَوَّيتُ بينهم حتى استطبتهم، فَهَلَّا فَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ بِالْأَنْصَارِ إذ قاتلوا بفنائهم مثل هَذَا!»(٢).

### [١٠٣] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

(مَا شَيْءٌ أَحْسَنُ وَلا أَنْفَعُ مِنْ كَلَّامٍ (٣)، حَلَلْتُ إِزَارِي وَأَخَذْتُ مَضْجَعِي فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ خُذُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور في السنن (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٥٦٨/٣ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٣١٥/٢

<sup>(</sup>٣) يريد: لا شَيْءَ أحسن ولا أنفع للمرء من كلام فيه العِظة، ينفعه في الدنيا ويذكِّره بالآخرة، كما بين ذلك هو بنفسه وَ اللهِ عَلَيْهَمَنُهُ في كلام آخر له.



دُنْيَا فَانِيَةٍ لآخِرَةٍ بَاقِيَةٍ، وَاخْشَوُا الْمَعَادَ إِلَى اللهِ فَإِنَّهُ لا قَلِيلٌ مِنَ الأَجْرِ، وَلا غِنِّي عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَلا عَمَلَ بَعْدَ الْمَوْتِ، أَصْلَحَ اللهُ أَعْمَالَكُمْ (١).

### [١٠٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد أتاه رجل فقال: إِنَّ ابْنَةً لِي وُئِدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي اسْتَخْرَجْتُهَا فَأَسْلَمَتْ ، فَأَصَابَتْ حَدًّا (٢) ، فَعَمَدَتْ إِلَى الشَّفْرَةِ فَذَبَحَتْ نَفْسَهَا ، فَأَدْرَكْتُهَا وَقَدْ قَطَعَتْ بَعْضَ أَوْدَاجِهَا (٣) فَدَاوَيْتُهَا فَبَرَأَتْ ، ثُمَّ إِنَّهَا نَسَكَتْ فَأَقْبَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ فَهِيَ تُخْطَبُ إِلَيَّ فَأُخْبِرُ مِنْ شَأْنِهَا بِالَّذِي كَانَ، فقال عمر: «تَعْمَدُ إِلَى سَتْرِ سَتَرَهُ اللهُ فَتَكْشِفَهُ؟ لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ ذَكَرْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهَا لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ بَلْ أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ (13).

#### **80 03**

(١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٧٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) أي: زنت.

<sup>(</sup>٣) الوَدَجُ: عِرقٌ فِي الْعُنْق وهما ودجان. يُقَال: هما الوريدان عرقا الرّوح اللَّذَان لَا يفتران إلَّا عِنْد الْمَوْت. (جمهرة اللغة لابن دريد \_ (وَدَجَ)).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٦٩٠) وهناد في الزهد: ٢٤٧/٢ والحارث في المسند كما في بغية الباحث (٥٠٧) واللفظ له.





### [١٠٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ

# لصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً (۱) وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (۲) وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (۲) وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و(۳) وغيرهم

وقد استنكروا إعطائه غيرهم أكثر منهم:

( إِنِّي إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُمْ عَلَى السَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ لَا عَلَى الْأَحْسَابِ) (١) . الْأَحْسَابِ)

#### 8008

(۱) صَفْوَانُ بِنُ أُمِيَّةَ بِنِ خَلَفٍ الجُمَحِيُّ القرشي، كان من كبراء قريش، قتل أبوه مع أبي جهل، وأسلم بعد الفتح، وروى أحاديث، وحسن إسلامه، وشهد اليرموك أميراً على كُردُوس. توفي سنة إحدى وأربعين. (سير أعلام النبلاء: ٢/٢٦ه ـ ٥٦٣).

- (٣) سُهَيْلُ بنُ عَمْرِو العامري القرشي ، كان خطيب قريش ، وفصيحهم ، ومن أشرافهم . لما أقبل في شأن الصلح ، قال النبي صلى المعلية الله الله على المركم ) . تأخر إسلامه إلى يوم الفتح ، ثم حسن إسلامه . وكان قد أسر يوم بدر ، وتخلص . وكان سمحاً ، جواداً ، مفوهاً . وقد قام بمكة خطيباً عند وفاة رسول الله صلى المعلية الله المدينة ، فَسَكّنهم ، وعظّم الإسلام . استشهد يوم اليرموك أو في طاعون عَمَواسَ . (سير أعلام النبلاء: ١٩٤/١ ) .
- (٤) رواه الطبري في تاريخه: ٣١٣/٣ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١١٩/١١ وابن الطبري في التاريخ: ١١٩/٢٤ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ١٩٤/٤ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٣٣١/٢٠.



### [١٠٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَخَالِتُهَنَهُ لَعُاذِ بْنِ جَبَلِ وَعُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ (١)

(إِنَّ إِخْوَانَكُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَدِ اسْتَعَانُونِي بِمَنْ يُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، فَأَعِينُونِي رَحِمَكُمُ اللهُ بِثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، إِنْ أَجَبْتُمْ فَيْفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، فَأَعِينُونِي رَحِمَكُمُ اللهُ بِثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، إِنْ أَجَبْتُمْ فَاسْتَهِمُوا، وَإِنِ انْتُدِبَ ثَلَاثَةٌ مِنْكُمْ فَلْيَخْرُجُوا، فَقَالُوا: مَا كُنَّا لِنَتَسَاهَمَ، هَذَا شَيْخُ كَبِيرٌ - لِأَبِي أَيُّوبَ -.

وَأُمَّا هَذَا فَسَقِيمٌ لِ لِأَبِيّ بْنِ كَعْبٍ لَ فَخَرَجَ مُعَاذٌ وَعُبَادَةُ وَأَبُو النَّاسَ عَلَى الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: ابْدَؤُوا بِحِمْصَ، فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ النَّاسَ عَلَى وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ، مِنْهُمْ مَنْ يُلَقَّنُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَوَجِّهُوا إِلَيْهِ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَضِيتُمْ مِنْهُمْ فَلْيَقُمْ بِهَا وَاحِدٌ، وَلْيَخْرُجْ وَاحِدٌ إِلَى دِمَشْقَ، وَالْآخَرُ إِلَى فِلَسْطِينَ» (٢).

## [١٠٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الْمُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الْمُ

«الْفَيْءُ لأَهْلِ هَؤُلاءِ الأَمْصَارِ وَلِمَنْ لَحِقَ بِهِمْ وَأَعَانَهُمْ، وَأَقَامَ مَعَهُمْ، وَلَقَامَ مَعَهُمْ، وَلَمْ يُفْرَضْ لِغَيْرِهِمْ، أَلا فَبِهِمْ سُكِنَتِ الْمَدَائِنُ وَالْقُرَى، وَعَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) وهم خمسة من الأنصار جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلاينطية اليام.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٥٦/٢ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٩٤/٢٦.



جَرَى الصَّلْحُ، وَإِلَيْهِمْ أُدِّيَ الْجِزَاءُ، وَبِهِمْ سُدَّتِ الْفُرُوجُ وَدُوِّخَ الْجُرَاءُ، وَبِهِمْ سُدَّتِ الْفُرُوجُ وَدُوِّخَ الْعُدُوُّ»، فقال قائلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ تَرَكْتَ فِي بُيُوتِ الأَمْوَالِ عُدَّةً لِكَوْدٍ إِنْ كَانَ!

فقال عمر: كَلِمَةُ أَلْقَاهَا الشَّيْطَانُ عَلَى فِيكَ وَقَانِي اللهُ شَرَّهَا، وَهِيَ فِيْتُ وَقَانِي اللهُ شَرَّهَا، وَهِيَ فِيْتُةُ لِمَنْ بَعْدِي، بَلْ أعد لَهُمْ مَا أَمَرَنَا اللهُ وَرَسُولَهُ طَاعَةً لِله وَرَسُولِهِ، فَتْنَةُ لِمَنْ بَعْدِي، بَلْ أعد لَهُمْ مَا أَمَرَنَا اللهُ وَرَسُولَهُ طَاعَةً لِله وَرَسُولِهِ، فَهُمَا عُدَّتُنَا الَّتِي بِهَا أَفْضَيْنَا إِلَى مَا تَرَوْنَ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَالُ ثَمَنَ دِينِ أَحَدِكُمْ هَلَكْتُمْ» (١).

## [۱۰۸] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَحَالِتُهُمَنَهُ

(لَا يَشْتَرِ أَحَدُّكُمْ دِينَارًا بِدِينَارَيْنِ، وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ، وَلَا قَفِيزًا بِقَفِيزَيْنِ، إِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ (٢)، وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدٍ فَعَلَهُ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ عُقُوبَةً، فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ (٣).

### [١٠٩] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَأْخُذَنِي عَلَى غِرَّةٍ، أَوْ تَذَرَنِي فِي غَفْلَةٍ،

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تاريخه: ٣١٥/٣ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ١٩٥/٤ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٣٣٣/٢

<sup>(</sup>٢) يعني الربا. والرماء بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل. ويروى: الإرماء. يقال أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه، كما يقال أربى. (النهاية لابن الأثير ــ (رمى)).

<sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٧٨١).



أَوْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْغَافِلِينَ (1).

### [١١٠] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَضَالتَهُ عَنْهُ

«اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْهِمْ وَحَبِّبْهُمْ إِلَيَّ، وَلَيِّنِي لَهُمْ وَلَيِّنْهُمْ لِي »(٢).

### [١١١] وَهِنْ كُلُهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### هِ كراهة مداومة أكل اللحم

(إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ") (٤).

## [١١٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

### لابن عباس رَضَالِتُهُمَّاهُا وهما مُحرمان

«تَعَالَ أُبَاقِيكَ (٥) فِي الْمَاءِ، أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا» (٦).

<sup>(</sup>١) رواه الضبي في الدعاء (٧٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٠١٣١) و(٣٥٥٩٣) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١/٤٥.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٣/٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) أي أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر. وقال الأزهري: أراد أنَّ له عادة طلابة لأكله، كعادة الخمر مع شاربها، ومن اعتاد الخمر وشربها أسرف في النفقة ولم يتركها، وكذلك من اعتاد اللحم لم يكد يصبر عنه، فدخل في دأب المسرف في نفقته. (النهاية لابن الأثير \_ (ضرو)).

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ (٣٤٥٠) والمعافى بن عمران في الزهد (٢٦٢) وأبو داود في الزهد (٤٧) واللفظ له، وابن أبي الدنيا في الجوع (٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) أباقيك: مفاعلة من البقاء أي: أبقى وتبقى؛ لننظر أينا أصبر على المكث. تقول: باقيته أباقيه مباقاة ، ويُروى: «أنافسك»، ويروى أيضاً: «أماقلك»، والمقل: الغمس، وعن عطاء أنَّ ناساً تماقلوا بين يدي عمر بن الخطاب وهو بساحل من السواحل، وعمر ينظر إليهم ولم ينكر عليهم. (الشافي شرح مسند الشافعي: ٣٤١/٣ وشرح مسند الشافعي للرافعي: ٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>٦) رواه الشافعي في المسند (٨٦١) والبيهقي في السنن الكبرى (٩١٣٤) وصححه الحافظ=



## [١١٣] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِهُ لَهُ رَضَالِهُ مَنْهُ

## لأَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ (١) وَخَالِتَهُ عَنْهُ

وقد بعثه لخرص تمر خيبر:

«دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ»(٢).

### [١١٤] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَخَالِتُهُ

وقد بلغه أنَّ سعداً رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «من قرأ القرآن ألحقته في العين» (أفِّ أفِّ ، أيعْطَى على كِتابِ اللهِ؟!» (٣).

### [١١٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

### لجمع من المهاجرين والأنصار، وقد طلبهم للمشورة

«إِنِّي لَمْ أُزْعِجْكُمْ إِلا لأَنْ تَشْتَرِكُوا فِي أَمَانَتِي فِيمَا حُمِّلْتُ مِنْ

<sup>=</sup> ابن كثير في (مسند الفاروق: ٢/١).

<sup>(</sup>۱) أبو حثمة بن ساعدة بن عدي الأنصاري الأوسي الْحَارِثِيّ، شهد أحداً مع رسول الله صلى الله على الله على الله على وكان دليله إلى أحد، وشهد معه خيبر، وأعطاه بخيبر سهمه وسهم فرسه، وشهد المشاهد بعد خيبر، وكان النبي صلى على الله أبو بكر وعمر وعثمان يبعثونه خارصاً، وتوفي أول ملك معاوية. (أسد الغابة: ٢٦/٦ والإصابة: ٧٢/٧ \_ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٧٢٢١) والقاسم بن سلّام في الأموال (١٤٤٩) وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٦٦٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٠٩٨) والحاكم في المستدرك (١٤٤٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٧٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه القاسم بن سلّام في فضائل القرآن: ٢٠٩/١.



أُمُورِكُمْ؛ فَإِنِّي وَاحِدٌ كَأَحَدِكُمْ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تُقِرُّونَ بِالْحَقِّ، خَالَفَنِي مَنْ خَالَفَنِي وَوَافَقَنِي مَنْ وَافقنِي، وَلَيْسَ أُرِيدُ أَنْ تَتَّبعُوا هَذَا الَّذِي هَوَايَ، مَعَكُمْ مِنَ اللهِ كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ؛ فَوَاللهِ لَئِنْ كُنْتُ نَطَقْتُ بِأَمْرِ أُرِيدُهُ مَا أُرِيدُ بِهِ إِلا الْحَقَّ.

قَالُوا: قُلْ نَسْمَعْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ عمر: قَدْ سَمِعْتُمْ كَلامَ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنِّي أَظْلِمُهُمْ حُقُوقَهُمْ. وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَرْكَبَ ظُلْمًا، لَئِنْ كُنْتُ ظَلَمْتُهُمْ شَيْئًا هُوَ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُ غَيْرَهُمْ لَقَدْ شَقِيتُ؛ وَلَكِنْ رَأَيْتُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُفْتَحُ بَعْدَ أَرْضِ كِسْرَى ، وَقَدْ غَنَّمَنَا اللهُ أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَهُمْ وَعُلُوجَهُمْ (١) فَقَسَّمْتُ مَا غَنِمُوا مِنْ أَمْوَالٍ بَيْنَ أَهْلِهِ وَأَخْرَجْتُ الْخُمُسَ فَوَجَّهْتُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَأَنَا فِي تَوْجِيهِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَحْبِسَ الأَرَضِينَ بِعُلُوجِهَا وَأَضَعَ عَلَيْهِمْ فيها الْخَرَاجَ وَفِي رِقَابِهِمُ الْجِزْيَةَ يُؤَدُّونَهَا فَتَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ: الْمُقَاتِلَةِ وَالذَّرِّيَّةِ وَلِمَنْ يَأْتِي مِن بَعْدِهِمْ. أَرَأَيْتُمْ هَذِه الثغور لَا بُد لَهَا مِنْ رِجَالٍ يَلْزَمُونَهَا، أَرَأَيْتُمْ هَذِهِ الْمُدُنَ الْعِظَامَ \_ كَالشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ والكوفة وَالْبَصْرَة ومصر \_ لَا بُد لَهَا مِنْ أَنْ تُشْحَنَ بِالْجُيُوشِ، وَإِدْرَارِ الْعَطَاءِ عَلَيْهِمْ؛ فَمِنْ أَيْنَ يُعْطَى هَؤُلاءِ إِذَا قُسِّمَتِ الأَرَضُونَ والعلوج»(٢).

<sup>(</sup>١) العَلْجُ: الرجل من كفَّار العَجَم، والجمع عُلوجٌ وأعلاجٌ ومَعْلوجاءُ وعِلَجَةٌ. (الصحاح للأزهري \_ (عَلَجَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يوسف في الخراج: ص٣٥ ـ ٣٦





### [١١٦] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

### لعُمَّالِهِ إذا بعثهم إلى الأمصار يشترط عليهم

«أَنْ لا تَتَّخِذُوا عَلَى الْمَجَالِسِ الَّتِي تَجْلِسُونَ فِيهَا لِلنَّاسِ بَابًا، وَلا تَرْكَبُوا الْبَرَاذِينَ (١)، وَلا تَلْبَسُوا الثِّيَابَ الرِّقَاقَ، وَلا تَأْكُلُوا النَّقِيَّ، وَلا تَغْيبُوا عَنْ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ، وَلا تُطْمِعُوا فِيكُمُ السُّعَاةَ»(٢).

### [١١٧] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَفَقَيْنَهُ

«يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، أَصْلِحُوا هَذَا الْمَالَ فَإِنَّهُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ (٣)، وَإِنَّ

(۱) البِرذون: الفرس الأعجمي، قال الدميري: هو من الخيل ما كان أبواه أعجميان. والجمع براذين والأنثى برذونة وكنيته أبو الأخطل. كُنِّي به لخَطَلِ أُذنيه وهو استرخاؤهما، بخلاف أُذِن الفرسِ العربي. (حياة الحيوان الكبرى: ١٧٣/١).

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (١٧٦) والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٢٢٠) وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ٤/١٣٧ وابن عساكر في تـاريخ دمشـق: ٢٨٢/٤٧ واللفـظ لابن الجوزي.

وأنشد:

نَحْنُ بَنُو الدُّنْيَا خُلِقْنَا لِغَيْرِهَا وَمَا نَحْنُ فِيهِ فَهُو شَيْءٌ مُحَبَّبُ ويعجبون قال الرامهرمزي: ومعناه عندي أنَّ الدنيا مرتع حلو خضر يرتع أبناؤها فيها، ويعجبون بحسنها، ويستحلون الحياة فيها، كما تعجب الأنعام بخضر الربيع وما حلا من نباته وبقله،=



هَذَا الْمَالَ يُوشِكُ أَنْ يَصِيرَ إِلَى الْأَمِيرِ الْفَاجِرِ أَوِ التَّاجِرِ النَّجِيبِ»(١).

### [١١٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

### لُحَمَّدِ بْن مَسْلُمَةَ الأنصاري (٢) وَعَلِيَّهُ عَنْ وقد سأله عمر

«كَيْفَ تَرَانِي يَا مُحَمَّدُ؟» فَقَالَ: أَرَاكَ وَاللهِ كَمَا أُحِبُّ، وَكَمَا يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ لَكَ الْخَيْرَ، أَرَاكَ قَوِيًّا عَلَى جَمْع الْمَالِ، عَفِيفًا عَنْهُ، عَادِلًا فِي قَسْمِهِ، وَلَوْ مِلْتَ عَدَلْنَاكَ، كَمَا يُعْدَلُ السَّهْمُ فِي الثَّقَافِ، فَقَالَ عُمَرُ: «هَاهْ»، فَقَالَ: لَوْ مِلْتَ عَدَلْنَاكَ، كَمَا يُعْدَلُ السَّهْمُ فِي الثِّقَافِ، فَقَالَ عُمَرُ: «الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَنِي فِي قَوْمِ إِذَا مِلْتُ عَدَلُونِي (٣).

## [١١٩] وَهِر ْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

### في الترغيب في النكاح

«مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلِ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ<sup>(١)</sup>، وَاللهُ يَقُولُ:

وألحقت الهاء في قوله خضرة حلوة لأنهما جعلتا نعتين للدنيا، فجرتا على ظاهر الكلام. (أمثال الحديث للرامهرمزي (١٩)).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٦١).

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ بنِ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ، من نجباء الصحابة، شهد: بدراً والمشاهد. استعمله عمر على زكاة جهينة. وكان عمر إذا شكى إليه عامل، نفذ محمداً إليهم، ليكشف أمره. وكان محمد ممن اعتزل الفتنة ، فلم يحضر الجمل ولا صفين ؛ بل اتخذ سيفاً من خشب ، وتحول إلى الربذة ، فأقام بها مديدة . (سير أعلام النبلاء: ٣٦٩/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٥١٢).

<sup>(</sup>٤) أي النكاح، قال ابن الأعرابي: الباء والباءة والباء كلها مقولات. ابن الأنباري: الباء النكاح،=





## [۱۲۰] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ لَكُ رَضَالِتُهَنَهُ لَكُ رَضَالِتُهُمَنهُ لِمُعَالِمُ لَكُ رَضَالِتُهُمَنهُ

في شأن شيخ كبير يهودي ضرير البصر ألجأته الجزية إلى سؤال الناس:

«انْظُرْ هَذَا وَضُرَبَاءَهُ؛ فَوَاللهِ مَا أَنْصَفْنَاهُ أَن أَكَلْنَا شَيْبَتَه ثُمَّ نَخُذُلُهُ عِنْدَ الْهَرَمِ ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾(٢)، وَالْفُقَرَاءُ هُمُ الْمُسْلِمُونَ وَهَذَا مِنَ الْمَسَاكِينِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (٣)»(٤).

#### 

<sup>=</sup> يقال: فلان حريص على الباء والباءة والباه، بالهاء والقصر، أي على النكاح؛ والباءة الواحدة والباء الجمع، وتجمع الباءة على الباءات. (لسان العرب \_ (بوأ)).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٨٥) و(١٠٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٦٠.

 <sup>(</sup>٣) ورُوي ذلك أيضاً عن عكرمة مولى ابن عباس \_ كَالْتَمَا \_ كما حكاه الثعلبي في تفسيره:
 ٥٧/٥ والقرطبي في تفسيره: ١٧٤/٨، ولم أقف له على سند.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يوسف في الخراج: ص١٣٩ وسعيد بن منصور في التفسير من سننه (١٠٢٤) وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٥٠) وابن أبي حاتم في التفسير: ١٨١٧/٦، وفي سنده: عمر بن نافع الكوفي وهو ضعيف، ولم أقف على كلام لأهل العلم فيه، غير ما حكاه ابن المنذر وغيره من الإجماع على أنّ الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً.



## [١٢١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخِيَلِتُهُ عَنْهُ

#### لرجلين من أهل الطائف في المسجد النبوي

### [١٢٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«لَوْ هَلَكَ حَمْلٌ مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ ضَيَاعًا بِشَاطِئِ الْفُرَاتِ خَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي الله عَنْهُ» (٢).

### [١٢٣] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

﴿ أَحَبُّكُمْ إِلَيْنَا مَا لَمْ نَرَكُمْ: أَحْسَنُكُمُ اسْمًا، فَإِذَا رَأَيْنَاكُمْ فَأَحَبُّكُمْ إِلَيْنَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا إِلَيْنَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَأَعْظَمُكُمْ أَمَانَةً ﴾ وَأَعْظَمُكُمْ أَمَانَةً ﴾ (٣).

## [۱۲۶] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَنُهُ وَضَالِتُهُمَنُهُ وَضَالِتُهُمَنُهُ وَصَالِتُهُمَنُهُ وَاللّٰهُ وَقَد قال له رجلٌ: اتق الله

«لَا خَيْرَ فِيهِمْ إِنْ لَمْ يَقُولُوهَا لَنَا، وَلا خَيْرَ فِينَا إِنْ لَمْ نَقْبَلْ»،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه (٤٧٠) وعبد الرزاق في المصنف (١٧١٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٤٣٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۵۲۲۷) والبلاذري في أنساب الأشراف: ۳٥٤/۱۰ والخلال في السنة (۳۹٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٤٨٤).



وَأَوْشَكَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى قَائِلِهَا (١).

## [١٢٥] وَهِرْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنهُ لَا مُ رَخَالِتُهُ عَنهُ لِأَبِي محذورة رَخَالِتُهُ عَنهُ

﴿ أَمَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ مُرِيطَاؤُكَ (٢) ؟ »، قَالَ أبو محذورة: ﴿ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدِمْتَ فَأَحْبَبْتُ أَنَّ أُسْمِعَكُمْ أَذَانِي »، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ﴿ إِنَّ أَمْيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدِمْتَ فَأَحْبَبْتُ أَنَّ أُسْمِعَكُمْ أَذَانِي »، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ﴿ إِنَّ أَمِيرَ اللهُ عُمَرُ وَ وَلَا اللهُ عُمَرُ وَ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمَرُ وَ اللهُ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرُ وَ اللهُ عُمْرُ وَاللهُ اللهُ عُلَاثًا وَ اللهُ اللهُ عُلَاثًا وَ اللهُ اللهُ عُمْرُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُمْرَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# [١٢٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَعَلِيَهُ عَنُهُ وَقَلِيَهُ عَنْ نهيه وقد أهل الكوفة عن نهيه أن يبنوا بنياناً فوق القَدْر

«مَا لا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ السَّرَفِ، وَلا يُخْرِجُكُمْ مِنَ الْقَصْدِ»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه أبو يوسف في الخراج: ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) هي الجلدة التي بين السرة والعانة. وهي في الأصل مصغرة مرطاء، وهي الملساء التي لا شعر عليها، وقد تقصر. (النهاية لابن الأثير \_ (مرط)).

<sup>(</sup>٣) أي: أَبْرد بصلاة الظهر، والإبراد: تأخير الصلاة إلى أن ينكسر الحَرُّ.

<sup>(</sup>٤) المراد إقامة الصلاة هاهنا، وهو في موضع آخر قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم»، والأصل فيه الترجيع.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٦٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٠٣) والطبقات الكبير (٦٨٦٤) والطحاوي في شرح معانى الآثار (١١٣١).

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في تاريخه: ٤٤/٤.



## 

وقد اشتكى إملاء ابن مسعود رَضِوَلَيَهُءَنهُ أهل الكوفة المصاحف عن ظهر قلبه:

((وَيْحَكَ) ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ هُو أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، وَسَأُحَدِّ ثُكُ عَنْ ذَلِكَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ - مَلْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ عِنْدَهُ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَأَنَا مَعَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - مِلْ اللهِ - مِلْ اللهِ - مِلْ اللهِ - مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) قيس بن مروان الجعفي، خرج إلى الجزيرة أيام علي، وكان شريفاً كريماً على معاوية، وهو أول من نزل سوراً من جعفى، وله يقول الشاعر: ما زلت أسأل عن جعفى وسيدها حتى دللت على قيس بن مروان. (الطبقات الكبرى: ١٤٦/٦).

<sup>(</sup>٢) السَّمَر: الحديث في الليل. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٦٠٦٠)).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (١٧٥) وأبو يعلى في المسند: (١٩٤) وابن خزيمة في صحيحه=





### [١٢٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إذا استعمل رجلاً أشهد عليه رهطاً من الأنصار وغيرهم، وقال

(إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَلَى أَعْرَاضِهِمْ، وَلَكَيِّ لَمْ أَسْتَعْمَلْكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَتُقِيمَ فِيهِمِ الصَّلَاةَ»، وَلَكِنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَتُقِيمَ فِيهِمِ الصَّلَاةَ»، وَلَا يَرْخَبَ بِرْذَوْنَا وَلَا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ نَقِيًّا وَلَا يَلْبَسَ رَقِيقًا، وَلَا يَرْخَبَ بِرْذَوْنَا وَلَا يَعْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ (۱).

## [١٢٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(إِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ بِالْهَوَى وَالْمَعْصِيَةِ يَسْقُطْ حَظَّهُ وَلا يَضُرَّ إِلا نَفْسَهُ، وَمَنْ يَتَبعِ السُّنَةَ وَيَنْتَهِ إِلَى الشَّرَائِعِ، وَيَلْزَمِ السَّبِيلَ النَّهجَ ابْتِعَاءَ مَا عِنْدَ اللهِ لأَهْلِ الطَّاعَةِ، أَصَابَ أَمْرَهُ، وَظَفَرَ بِحَظِّهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ لأَهْلِ الطَّاعَةِ، أَصَابَ أَمْرَهُ، وَظَفَرَ بِحَظِّهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرا ۖ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾، وَقَدْ ظَفَرَ أَهْلُ يَقُولُ: ﴿وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرا ۖ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾، وَقَدْ ظَفَرَ أَهْلُ اللهَ عَلَى الثَّيَّامِ وَالْقَوَادِسِ بِمَا يَلِيهِمْ، وَجَلا أَهْلُهُ، وَأَتَاهُمْ مَنْ أَقَامَ عَلَى الأَيَّامِ وَالْقَوَادِسِ بِمَا يَلِيهِمْ، وَجَلا أَهْلُهُ، وَأَتَاهُمْ مَنْ أَقَامَ عَلَى عَهْدِهِمْ، فَمَا رَأَيْكُمْ فِيمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ السَّتُكْرِهَ وَحُشِرَ، وَفِيمَنْ لَمْ يَدَّعِ فَيْمَنْ لَمْ يَدَّعِ شَيْئاً، ولَمْ يَجْلُ، وفيمَن ذَلِكَ وَلَمْ يَتَعْمُ وَجَلا، وفيمن أَقَامَ ولَمْ يَدَّعِ شَيْئاً، ولَمْ يَجْلُ، وفيمَن ذَلِكَ وَلَمْ يَجْلُ، وفيمَن أَقَامَ ولَمْ يَتَعْ شَيْئاً، ولَمْ يَجْلُ، وفيمَن أَقَامَ ولَمْ يَتَعْ شَيْئاً، ولَمْ يَرْدُهُ عُلُبُهُ إلا استَسْلَمَ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوَفَاءَ لَمِنْ أَقَامَ وكَفَّ لَمْ يَزِدْهُ غُلْبُهُ إلا

<sup>= (</sup>١١٥٦) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٩٢) والحاكم في المستدرك (٢٨٩٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢١٢٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٩٧/٣٣ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٩١).



خَيْراً، وأنَّ مَنِ ادَّعَى فَصَدَقَ أَوْ وَفَى فَبِمَنْزِلَتِهِمْ، وإنْ كَذَبَ نُبِذَ إليهم وأَعادوا صُلْحَهُمْ، وأن يُجْعَلَ أَمْرُ مَنْ جَلَا إليهِمْ، فإنْ شَاءُوا وادَعُوهُمْ وكَانُوا لَهُمْ ذِمَّةً، وإِنْ شَاءُوا تَمُّوا على منعهم من أرضهم ولم يعطوهم إلا القِتَالَ، وأَنْ يُخَيِّروا مَنْ أَقَامَ واسْتَسْلَمَ: الجِزَاءَ، أو الجَلاءَ، وكَذلِكَ الفِلَاحَ»<sup>(۱)</sup>.

## [١٣٠] وَهِنْ كُلُم لُهُ وَعَلَيْهُ

للمغيرة بن شعبة رَهَالِتُهُءَهُ حين بعثه إلى الكوفة

«يَا مُغِيرَةُ ، لِيَأْمَنْكَ الأَبْرَارُ ، وَلْيَخَفْكَ الْفُجَّارُ » (يَا مُغِيرَةُ ، لِيَأْمَنْكَ الأَبْرَارُ ، وَلْيَخَفْكَ الْفُجَّارُ » (٢).

## [١٣١] وَهِنْ كُلُهِم لَهُ رَخِالِتُهُ عَنْهُ

#### وقد قدِم عليه عمرو بن العاص رَحْالِتُهُ عَدُ بمالٍ من مصر

«مَا جَبَيْتَ إِلا هَذَا؟» قال عمرو: أَتَسْتَقِلُّ هَذَا؟ قَالَ: «إِنَّ الأَرْضَ حَفَلَتْ حَفْلاً لَمْ تَحْفَلْ مِثْلَهُ فَحَلَبْتَ وَبَقِيتَ»، فقال عمرو: صَدَقْتَ وَأَنَا أُعْطِيكَ عَهْدًا أَلَا أَخُونَكَ، وَأَعْطِنِي مِثْلَهُ أَلَا تُصَدِّقَ عَلَىَّ، فَقَالَ عمر: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ، إِنِّي لا آمَنُ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَهِمَّ وَإِنْ هَمَمْتَ حَنَثْتَ ، وَايْمُ اللهِ لأُكَمِّمَنَّ أَفْوَاهَكُمْ عَنْ هَذَا الْمَالِ كَمَا ظَلَفْتُ نَفْسِي (٣)

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٥٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٥٦١ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٢/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) ظلف نفسه: كَفُّها عمَّا لا يجملُ . قال ربيعة بن مقروم: وظَلفتُ نفسي عن لئيم المأكل ،=



عَنْهُ، فَلَوْ قَدْ مُتُّ لَتُكَافِحُنَّ عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ»(١).

## [١٣٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخِيَّتُهُ عَنْهُ

#### لما أتاه فتح القادسية، بعد أن قرأ سورة الفتح

"إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى أَلا أَدَعَ حَاجَةً إِلا سَدَدْتُهَا مَا اتَّسَعَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ، فَإِذَا عَجَزَ ذَلِكَ عَنَّا تَآسَيْنَا فِي عَيْشِنَا حَتَّى نَسْتَوِيَ فِي الْبَعْضِ، فَإِذَا عَجَزَ ذَلِكَ عَنَّا تَآسَيْنَا فِي عَيْشِنَا حَتَّى نَسْتَوِيَ فِي الْكُمْ، الْكَفَافِ (٢)، وَلَوَدِدْتُ أَنَّكُمْ عُلِّمْتُمْ مِن نَفْسِ مِثْلِ النَّذِي وَقَعَ فِيهَا لَكُمْ، وَإِنَّمَا وَلَسْتُ مُعَلِّمَكُمْ إِلا بِالْعَمَلِ، إِنِّي وَاللهِ مَا أَنَا بِمَلِكٍ فَأَسْتَعْبِدَكُمْ، وَإِنَّمَا وَلَسْتُ مُعَلِّمَكُمْ إِلا بِالْعَمَلِ، إِنِّي وَاللهِ مَا أَنَا بِمَلِكٍ فَأَسْتَعْبِدَكُمْ، وَإِنَّهُمَا عَلَيْكُمْ وَاتَّبَعْتُكُمْ وَاتَّبَعْتُكُمْ وَاتَّبَعْتُكُمْ وَاتَّبَعْتُكُمْ وَتَبَعْتُكُمْ وَتَبَعْتُهَا عَلَيْكُمْ، وَتُرْوَوْا سَعِدْتُ، وَإِنْ أَنَا حملتها واستتبعتها وَلَا مَنْ أَبَيْتِي شَقِيتُ، فَفَرِحْتُ قَلِيلا، وَحَزِنْتُ طَوِيلا، وَبَقِيتُ لا أُقَالُ وَلا إِلَى بَيْتِي شَقِيتُ، فَفَرِحْتُ قَلِيلا، وَحَزِنْتُ طَوِيلا، وَبَقِيتُ لا أُقَالُ وَلا أَرُدُ فَأُسْتَعْتَبُ» (٣).

## [١٣٣] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنِي أَبناءُ الهَمَذانيات والإصْطَخْريات ، فَعَدَّ

= وقال آخر:

وقد أُظلِفُ النفسَ عن مطمع إذا مـــا تهافـــتَ ذبانـــهُ

- (١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٧٩/١٠.
- (٢) الكَفَافُ: هو الذي لا يَفْضُل عن الشيء، ويكون بقدْرِ الحاجة إليه. (النهاية لابن الأثير \_ (كَفَفَ)).
  - (٣) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٨٥ وابن كثير في البداية والنهاية: ٩/٦٩٠.
- (٤) الهَمَذانيات والإصطخريات: نسبة إلى همذان وإصطخر، وهما من بلاد فارس. انظر: معجم البلدان: ٢١١/١ و ٢١٠/٥٠



قُرَى مِنْ قُرَى فَارِسَ ـ، الَّذِينَ لَهُمْ قُلُوبُ الأَعَاجِمِ (١)، وَأَلْسِنَةُ الْعَرَبِ (٢)» (٣) الْعَرَبِ (٢)» (٣) .

## [۱۳۴] وَهِنْ كُلَاهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَعُمُانَ بِنَ عِفَانَ وَعِبِدَ اللّٰهُ بِنَ عِبَاسَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا

(إِنِّي نَظُرْتُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَجَدْتُكُمَا مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِهَا عَشِيرَةً، فَخُذَا هَذَا الْمَالَ فَاقْتَسِمَاهُ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلِ فَرُدَّا»، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَحَثَا، وَأَمَّا ابن عباس فَجَثَا لِرُكْبَتَه، وقال: وَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ رَدَدْتَ عَلَيْنَا، فَقَالَ عُمُرُ (انَشْنَشَةٌ مِنْ أَخْشَنَ (١٤)، أَمَا كَانَ هَذَا عِنْدَ اللهِ؛ إِذْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ

ولهذا قال عبد الرحمن بن الأزهر ـ راوي الأثر ـ: فعدُّ قرى من قرى فارس.

قَالَ: والشِّنْشِنَة قَد تكون كالمُضغة، أَو الْقِطعَة تُقطَعُ من اللَّحْم. وَقَالَ غير وَاحِد: بل الشنشنة مثل الطبيعة والسَّجِيّة. فَأَرَادَ عمر إِنِّي أعرف فِيك مَشابِه من أَبِيك فِي رَأْيه وعقله، وَيُقَال: إِنَّه لم يكن لقرشي مثل رَأْي الْعَبَّاس رَحمَه الله. وَأَخْبرنِي ابْن الْكَلْبِيِّ أَن هَذَا الشَّعْر لأبي أخزم=

<sup>(</sup>۱) أي: قلوبهم بعيدة من الخلاق مملوءة من الرياء والنفاق. ومنه قول عبد الله بن عمرو - رَحَوَلِلْهَاعَتَهُ - في مسند الحارث (۲۸۹): «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ مَا اَتَاهُمُ اللهُ مِنْ رِزْقٍ جَعَلُوهُ فِي الْحَيَوَانِ يَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ مَعْزَمًا وَالْجِهَادَ ضِرَارًا».

<sup>(</sup>٢) أي: متشدِّقون، متفيهقون، يتلونون في المذاهب، ويروغون كالثعالب، وقد قال الأحنف: «لأن ابتلى بألفِ جموحٍ لجوجٍ أحب إليَّ من ابتلى بمتلون». والمعنى: اللهم لا تحييني إلى زمن يكون فيه ذلك. (فيض القدير (١٥٤٣)).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه المستغفري في فضائل القرآن (٩٨)، وذكره ابن كثير في مسند الفاروق: ٢٥/٢ وعزاه للإسماعيلي.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيد في (غريب الحديث: ٣/٢٤٠): (هَكَذَا كَانَ سُفْيَان يرويهِ بِتَقْدِيم النُّون. وَأَمَا أَهُلَ الْعَلَم بِالْعَرَبِيَّةِ فَيَقُولُونَ غير هَذَا. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: إِنَّمَا هو: شنشِنَةُ أَعْرِفُهَا من أَخْزَم. وهَذَا بَيتُ رَجَز تُمثِّلَ بهِ.



فقال ابن عباس: بَلَى وَاللهِ لَقَدْ كَانَ هَذَا عِنْدَ اللهِ وَمُحَمَّدُ - مَالِمُعْلِهِ اللهِ عَلَيْهِ فُتِحَ لَصَنَعَ فِيهِ غَيْرَ الَّذِي تَصْنَعُ، فَغَضِبَ - مَالِمُعْلِهِ اللهِ عَلَيْهِ فُتِحَ لَصَنَعَ فِيهِ غَيْرَ الَّذِي تَصْنَعُ، فَغَضِبَ

الطَّائِي وَهُوَ جد أبي حَاتِم الطائي أو جد جده، وَكَانَ لَهُ ابْن يُقَال لَهُ: (أخزم)، فَمَاتَ أخزم
 وَترك بَنِينَ، فَوَثَبُوا يَوْمًا على جدهم أبى أخزم فأدموه، فَقَالَ:

إنّ بَنِ عَن مَل وني بالدم في طبيعته وخلقه وَأَحْسبهُ كَانَ بِهِ عاقاً. وَقد يكون الْمَعْنى الآخر كَأَنَهُ جعلهم قِطْعَة مِنْهُ أَي أَنهم بضعة. وقد تمثل أَيْضاً بِهَذَا الشّعْر عقيل بن عُلَّفَة المري في بعض وَلَده، وَإِنَّمَا تمثل به عمر تمثلاً).

ولهذا لمَّا راجع ابن عباس رَعَيَّكَ عمر رَعَيَّكَ في أمر المال، نَسبه عمر إلى أبيه في الحرص على المال، وسياق الكلام يقتضي هذا.

(١) يُريد جِلْدَ السَّخْلة فِي الجدْبِ (النهاية لابن الأثير \_ (قَدَدَ)).



عُمَرُ وَقَالَ: «أَوْ صَنَعَ مَاذَا؟» فقال ابن عباس: إِذًا لَأْكُلَ وَأَطْعَمَنَا.

فَنَشَجَ عُمَرُ حَتَّى اخْتَلَفَتْ أَضْلَاعُهُ(١)، ثُمَّ قال: (وَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِيَ وَلَا عَلَيَّ "(٢).

## [١٣٥] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لما بلغه فتح خراسان من قِبل الأحنف بن قيس (٣)

«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ رسوله وَمَا بَعَثَهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى، وَوَعَدَ عَلَى أَتْبَاعِهِ مِنْ عَاجِلِ الثَّوَابِ وَآجِلِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَقَالَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾، فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ جُنْدَهُ، أَلا إِنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مُلْكَ الْمَجُوسِيَّةِ، وَفَرَّقَ شَمْلَهُمْ، فَلَيْسُوا يَمْلِكُونَ مِنْ بِلادِهِمْ شِبْرًا يَضُرُّ بِمُسْلِم أَلا وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ! أَلا وَإِنَّ الْمِصْرَيْن (٤) مِنْ

<sup>(</sup>١) النشيج هو البكاء الذي يتردد صوته في الصدر.

<sup>(</sup>٢) رواه الحميدي في المسند (٣٠) ويعقوب بن شيبة في مسند عمر (٣٤) والفسوي في المعرفة والتاريخ: ٢/١١ والبزَّار في البحر الزخار (٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) الأحنف بن قيس السعدي التميمي، يكني أبا بحر، واسمه الضحاك بن قيس. أدرك النبي صلى شعائية النام ولم يره، لأنه أسلم على عهد رسول الله صلى شعائية النام. كان الأحنف أحد الجلة الحلماء الدهاة الحكماء العقلاء، يعد في كبار التابعين بالبصرة، توفي بالكوفة في إمارة مصعب بن الزبير سنة سبع وستين، ومشى مصعب في جنازته. (الاستيعاب: ١٤٤/١ ــ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) أي: البصرة والكوفة.



مَسَالِحِهَا(') الْيَوْمَ؛ كَأَنْتُمْ وَالْمِصْرَيْنِ فِيمَا مَضَى مِنَ الْبُعْدِ، وَقَدْ وَغَلُوا فِي الْبِلادِ(')، وَاللهُ بَالِغُ أَمْرَهُ، وَمُنْجِزٌ وَعْدَهُ، وَمُتْبِعٌ آخِرَ ذَلِكَ أَوَّلَهُ، فَقُومُوا فِي أَمْرِهِ ('') عَلَى رَجُلٍ يُوفِ لَكُمْ بِعَهْدِهِ، وَيُؤْتِكُمْ وَعْدَهُ، وَلا تُعَيِّرُوا، فَيَسْتَبْدِلَ اللهُ بِكُمْ غَيْرَكُمْ، فَإِنِّي لا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ أَنْ تُؤْتَى إِلا مِنْ قِبَلَكُمْ ('').

## مُونَ كُلُم لَهُ الْمُعَانَةُ الْمُعَانَةُ الْمُعَانَةُ الْمُعَانَةُ الْمُعَانَةُ الْمُعَانَةُ الْمُعَانَةُ ال

#### لحذيفة وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي ذر وعقبة بن عامر رَوَاللِّهُ عَامْ

(مَا هَذِهِ الأَحادِيثُ التي أَفْشَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَيْطَيْ اللهِ ـ في الآفاق؟) قالوا: أَتَتَهِمُنَا؟! قَالَ: (لا ، ولكن أَقِيمُوا عِنْدي ولا تُفَارِقُوني مَا عِشْتُ ، فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ وَمَا نَرَدُّ عَلَيْكُمْ (٥)»،

<sup>(</sup>١) المَسْلَحة: قومٌ في عُدَّةٍ قد وُكِّلوا بإزاء ثَغْر، والجميع المَسالِح، والمَسْلَحيُّ: الواحد المُوكَّل به. (كتاب العين: ١٤٢/٣).

<sup>(</sup>٢) وَغَلَ الرجلُ يَغِلُ وُغُولاً، أي: دَخَلَ في الشجر وتَوارى فيه. (الصحاح للجوهري: ٥/٤٤/).

ومراده أنَّ المجوس حين هزمهم المسلمون هربوا وتواروا.

<sup>(</sup>٣) أي: في أمر الله تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تاريخه: ١٧٣/٤ وعنه ابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٢/٢١ وابن كثير في البداية والنهاية: ١٧٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) قال الطحاوي في (شرح مشكل الآثار: ٣١٣/١٥): (قَالَ قَائِلٌ: فَمَا وَجْهُ هَذَا الَّذِي رُوِّيتُمُوهُ عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ إِمَامٌ رَاشِدٌ مَهْدِيُّ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَقِفُ النَّاسُ عَلَى مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ إِمَامٌ رَاشِدٌ مَهْدِيُّ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَقِفُ النَّاسُ عَلَى مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُمَرَ مَا يَقْطَعُهُمْ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ مِنْهُ؟ = مالى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى مَا يَقْطَعُهُمْ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ مِنْهُ؟ =



فما فارقوه حتى مات، وما خرج ابن مسعود إلى الكوفة ببيعة عثمان إلا من حَبس عمر في هذا السبب<sup>(۱)</sup>.

## [١٣٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لمعاذ بن جبل رَخِيَلِيَهُ عَنْهُ وقد أفتاه في امرأة حُبلى غاب عنها زوجها سنتين:

«عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذُّ هَلَكَ عُمَرٌ »(٢).

#### 8008

فكانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ مَذْهَبُهُ حِيَاطَةَ مَا يُرُوى عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَالِمُطِيْالِمُهُم ـ، وَمَنْ قَدْ ثَبَتَ عَدْلُهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِينَ رَوَوْهُ عُدُولًا ، إِذْ كَانَ عَلَى الْأَئِمَّةِ تَأَمُّلُ مَا يُشْهَدُ بِهِ عِنْدَهُمْ ، مِمَّنْ قَدْ ثَبَتَ عَدْلُهُ عِنْدَهُمْ ، فَكَانَ عُمَرُ فِيمَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَالِمُطِيِّالِمُهُم ـ مِمَّا لَا يَحْفَظُهُ عَنْهُ كَذَلِكَ عَنْدَهُمْ ، فَكَانَ عُمَرُ فِيمَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَالِمُطِيِّالِمُهُم ـ مِمَّا لَا يَحْفَظُهُ عَنْهُ كَذَلِكَ مَمَّا لَهُ يَكُنْ عِنْدَهُ فِي الْإِسْتِئْذَانِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَقَدْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِي الْإِسْتِئْذَانِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَقَدْ وَقَفُ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُكُنْ عِنْدَهُ فِي الْإِسْتِئْذَانِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَقَدْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَبُو يَكُونُ عِنْدَهُ فِي الْإِسْتِئْذَانِ مِمَّا ذَكُونَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَقَدْ وَقَفُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَبُو يَكُونُ عَنْ رَسُولُ اللهِ ـ صَالِمُعْلِيِّةُ مِنْ اللهِ عَلَى مُوافَقَتَهِمْ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُخَالِفُوهُ فِيه ، فَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُوافَقَتِهِمْ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، وَلَمَّ يُولِكُ عَلَى مُوافَقَتِهِمْ فِي ذَلِكَ فَعَلَ فِي ذَلِكَ عَلَى مُوافَقَتِهِمْ مِنْ النَّهُ فِي وَلِكَ عَلَى مَثْلُ فِي مِثْلُ هَذَا الله عِنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَالِمُعْلِيَةً مِا عَلَى مُؤَافَعَتَهِمْ مُ عَنِ التَّبْلِيغِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَالمُعْلِيَةِ النَّاسَ مَا قَدْ سَمِعُوهُ مِنْهُ مِنْ لَا هَذَا لَكَ كَانَ أَبُو بَكُولَ كَانَ أَبُو بَكُو وَيَقَلِقُوا مَنْ هَنْ اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَالمُعْلِقَالُهُ مِي مِثْلُ هَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَالمُعْلِقَالُهُ مَا عَلَ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَالمُعْلِقَالُولُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۲۰۰/۶۰ وابن كثير في مسند الفاروق: ۲۲٤/۲ وجوَّد إسناده.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٣٤٥٤) وسعيد بن منصور في السنن (٢٠٧٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٤٠٨) والدارقطني في السنن (٣٨٧٦) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٥٥٥٨) وسنده ضعيف.





## [١٣٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لأبي عبيدة بن الجراح رَضَالِلهُ عَنهُ، وقد استنكر عليه أبو عبيدة أن يخوض مع بعيره الماء ويراه كبار أهل الشام وهو على هذه الحالة:

﴿ أُوَّهُ \_ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ \_ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُ هَذَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَذَلَ النَّاسِ ، وَأَقَلَ النَّاسِ ، وَأَخْفَرَ النَّاسِ ، فَأَعَزَّكُمُ اللهُ بِالْإِسْلَامِ ، فَمَهْمَا تَطْلُبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِهِ يُذِلَّكُمُ الله ) (١) .

### [١٣٩] وَهِنْ كُلُ مِلْ هُلَاثِهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ وَعُمَّالٌ صُحْبَتُهُمْ فِتْنَةٌ وَمُفَارَقَتُهُمْ كُفْرٌ (٢).

## [١٤٠] وَهِنْ كُلَّهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْدُ

#### في الكوفة

«الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهِ، وَكَنْزُ الْإِيمَانِ، وَجُمْجُمَةُ (٢) الْعَرَبِ يُحْرِزُونَ ثُغُورَهُمْ، وَيَمُدُّونَ الْأَمْصَارَ»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٥٨٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٥٣٩) وهناد بن السري في الزهد: ٢١٧/١٤ وسعدان في جزئه (٦) وابن أبي الدنيا في الزهد (١١٧) والمحاملي في أماليه (٢٣٩) والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٤١٨) وابن أبي شريح في الأحاديث المائة (٥٨) والحاكم في المستدرك (٢٠٧) و(٢٠٨) والبيهقي في شعب الإيمان (٧٨٤٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٥.

<sup>(</sup>٢) رواه عفان بن مسلم في أحاديثه (٢٩٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٣٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أَيْ سادَاتها، لأنَّ الجمجمة الرأس، وهو أشرف الأعضاء. وقيل جماجم العرب: التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. (النهاية لابن الأثير \_ (جَمْجَمَ)).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣١١٧).



## [١٤١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَلِيَّةُ عَنْهُ

#### في الشهادة

(أَلَا لَا يُؤْسَرُ (١) أَحَدُ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ (7).

## [١٤٢] وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَمَّهُ لبعض الأنصار وقد شيَّعهم إلى الكوفة

( مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ ، فأردْتُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ ، إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيزٌ كَهَزِيزِ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ ، إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيزٌ كَهَزِيزِ الْمِرْجَلِ ، فَإِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ ، وَقَالُوا: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ، فَأَقِلُوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ \_ مِلْسِطِيْ اللهِ مَلْ مَا أَنَا شَرِيكُكُمْ » (٣) .

## [١٤٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُمَنَهُ

«مَنْ عَذِيرِي<sup>(۱)</sup> مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، إِنِ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْهِمُ الضَّعِيفَ

<sup>(</sup>۱) أي: لا يُحْبَسُ، وأَصْلُهُ من الأَسر: القَدّ، وهي قَدْرُ ما يُشَدُّ بِهِ الأَسِير. (النهاية لابن الأثير \_ (أَسَرَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (٢٦٦٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٤٩٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٦٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في السنن (٢٨) والدارمي في السنن (٢٨٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٤٨) وابن المقرئ في المعجم (٦٧٩) والحاكم في المستدرك (٣٤٧) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٨٣) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) قال اللَّيْث: يُقَال: مَن عَذِيري من فلان أَي مَن يَعْذِرني مِنْهُ، كَأَنَّهُ يخبر بإساءته إِلَيْهِ واستيجابه=



### [١٤٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

إلى سعيد بن عامر الجُمَحِيِّ (٣) وقد أراد عمر أن يستعمله فرفض (وَاللهِ لَا أَدَعُكُمْ، جَعَلْتُمُوهَا فِي عُنْقِي، ثُمَّ تَخَلَّنْتُمْ عَنِّي، إِنِّي

<sup>=</sup> المجازاة ، فَيَقُول: من يَعْذِرني مِنْهُ إِذا جازيتُه بسوء فعله . (تهذيب اللغة للأزهري: ١٨٥/٢).

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري: ١٦٥/٤ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: (قَبْلَ أَنِ اسْتَعْمَلَ الْمُغْيِرَةَ: مَا تَقُولُونَ فِي تَوْلِيَةِ رَجُلٍ ضَعِيفٍ مُسْلِمٍ أَوْ رَجُلٍ قَوِيٍّ مُشَدِّدٍ؟ فَقَالَ الْمُغْيرَةُ: أَمَّا الضَّعِيفُ الْمُسْلِمُ فَإِنَّ إِسْلامَهُ لِنِفَسْهِ وَقُوَّتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَإِنَّا بَاعِثُوكَ يَا وَضَعْفَهُ عَلَيْكَ، وَأَمَّا الْقُويِيُّ الْمُشَدِّدُ فَإِنَّ شِدَادَهُ لِنَفْسِهِ وَقُوَّتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَإِنَّا بَاعِثُوكَ يَا مُعْمَدَةً مُعْمَةً مُعْمَةً مُعْمَةً مُعْمَةً مُعْمَةً مُعْمَةً مُعْمَدًا اللَّهُ وَيُعْمَلُ الْمُسْلِمِينَ مَعْمَلًا الْمُعْمِينَ الْمُشَدِّدُ فَإِنَّ شِدَادَهُ لِنَفْسِهِ وَقُوَّتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَإِنَّا بَاعِثُوكَ يَا

<sup>(</sup>۲) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ۳۲٥/۱۰ ـ ۳۲٦.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن عامر بن حِذيم القرشي الجُمَحِيُّ، من أشراف بني جُمَح، أسلم قبل خيبر، وهاجر إلى المدينة، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ الله صَلِيْعَلِيْ الله خيبر وما بعد ذلك من المشاهد، وكان على حمص، وكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري أصحابه، فذُكِرَ ذلك لعمر فسأله، فقال: «كنت فيمن حضر خبيباً رحمه الله حين قتل، وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس إلا غشي علي». فزاده عند عمر خيراً، وكان خيراً زاهداً فاضلاً، قيل: أنه استعفى عمر فأعفاه عن حمص، وقيل: إنه لما مات أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان، ولى عمر سعيد بن عامر حمص، فلم يزل عليها حتى مات، فحينئذ جمع عمر الشام لمعاوية. (الطبقات الكبري: ١٩٤٤ والاستبعاب: ١٢٤/٢).



إِنَّمَا أَبْعَثُكَ عَلَى قَوْمٍ لَسْتَ بِأَفْضَلِهِمْ، وَلَسْتُ أَبْعَثُكَ عَلَيْهِمْ لِتَضْرِبَ أَبْعَثُكَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَلَكِنَّكَ تُجَاهِدُ بِهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَلَكِنَّكَ تُجَاهِدُ بِهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَتُقْسِمُ فِيْهِمْ فَيْنَهُمْ» (٢).

### [١٤٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لنَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ (٤) رَعَوَلِللْهُ عَنهُ (عامل مكة) وقد لقيه عمر بِعُسْفَانَ:

«مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟» قال نافع: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى؟» قال: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ ابْنَ أَبْزَى؟» قال: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ

<sup>(</sup>١) جمع بشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٠٦٩)).

<sup>(</sup>٢) انتهاك الحرمة والعِرض: المبالغة في الذم والشتم. والعِرض: موضع المدح والذم من الإنسان، فإذا قيل: ذُكِر عِرْض فلان، فمعناه: ذُكرت أموره التي يرتفع عنها أو يسقط بذكرها، ومن أجلها يحمد أو يُذَم، ويجوز أن تكون مختصة به دون أسلافه، أو بأسلافه دونه أو بهما جميعاً، وذهب قوم إلى أن عِرْض الرجل: نفسه دون أسلافه. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٤٨٠٥)).

<sup>(</sup>٣) رواه المعافى بن عمران الموصلي في الزهد (٤٢) والطبراني في المعجم الكبير (٥٠٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٤٥/٢١ وابن الجوزي في المنتظم: ٣٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُرَاعِيُّ، روى عن النبيّ ملى السلاية السلم، روى عنه أبو الطّفيل وغيره، وقال البخاريِّ: يقال: إنّ له صحبة، وذكره ابن سعد في الصّحابة في طبقة من أسلم في الفتح، وقال ابن عبد البرّ: كان من كبار الصّحابة، وفضلائهم، ويقال: إنه أسلم يوم الفتح، فأقام بمكة ولم يهاجر، فأنكر الواقديّ أن تكون له صحبة، وذكره في الصّحابة ابن حبّان، والعسكريّ، وآخرون، وحديثه في السّنن ومسند أحمد: «من سعادة المرء الجار الصّالح»، ووقع في رواية إبراهيم الحربيّ نافع بن الحارث بإسقاط (عبد)، والصّواب إثباته، وأمّره عمر على مكّة، قال البخاريّ في صحيحه: اشترى نافع بن عبد الحارث لعمر من صفوان بن أمية دار السّجن بمكّة، (الإصابة: ٢/٢٣)،



عُمَرُ: ((فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلِي!)، قال نافع: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَاضٍ، فقال عُمَرُ: ((أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ - صَلَيْطَيْ السِّم - تَعَالَى، عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَاضٍ، فقال عُمَرُ: ((أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ - صَلَيْطَيْ السِّم - قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ)(١).

## المُ اللهُ ا

في التزام سنة النبي طلمطياله في الرَمل والكشف عن المناكب عند الطواف:

(فِيمَ الرَّمَلانُ (٢) الْآنَ ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ (٣) ، وَقَدْ أَطَّأَ اللهُ (٤) الْإِسْلامَ ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ \_ صَلَيْعَادِهِ مِنْ وَهُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في السنن (۲۱۸) وأحمد في المسند (۲۳۲) والدارمي في السنن (۳٤٠٨) و وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۹٤) وأبوعوانة في المسند (۳۷۲۳) و (۳۷۲۳) و (۳۷۲۳) و ابن حبان في صحيحه (۷۷۲).

<sup>(</sup>٢) يُقَالُ: رَمَلَ يَرْمُلُ رَمَلاً ورَمَلَاناً إِذَا أَسْرَعَ فِي المشْي وهَزَّ منكبَيه، ويكثُر مَجِيءُ المصدر على هذا الوزن في أنواع الحركة، كالنَّزَوَان، والنَّسَلان، والرَّسَفان وأشباه ذلك. (النهاية لابن الأثير \_ (رَمَلَ)).

<sup>(</sup>٣) أي: الاضطباع.

<sup>(</sup>٤) أي: أثبته وأحكمه وأرساه، أصله: وطيء، فأبدلت الواو همزة كما في وقَّتت وأقَّتت. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (١٤٣٦)).

<sup>(</sup>٥) قال الخطَّابي في (معالم السنن: ١٩٤/٢): (وفيه دليل على أنَّ النبي صلىمُطِيْمَاليُّمُم قد يسن الشيء لمعنى فيزول ذلك المعنى وتبقى السنة على حالها).

وقال ابن تيمية في (شرح عمدة الفقه: ٣/٤٤): (فبيَّن أنَّ العبادة قد تُشرع أولاً لسبب، ثمَّ يزول ذلك ويجعلها الله سبحانه عبادة وقربة؛ كما قد رُوي في الرمل، والاضطباع، والسعي بين الصفا والمروة، ورمى الجمار).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في السنن (١٨٨٧) وأحمد في المسند (٣١٧) وابن خزيمة في صحيحه=





### [١٤٧] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَبِيْنَاهُ

#### في تصويب موقف أبي بكر رَحْالِتُهُمَّهُ من مانعي الزكاة

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَطَاعَنَا أَبُو بَكْرٍ لَكَفَرْنَا فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ إِذْ سَأَلُوا التَّخْفِيفَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، قَال: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ» (١).

## [١٤٨] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَحَالِتُهَنَهُ وقد بلغه أنّ نساء بني المغيرة يبكين على خالد بن الوليد رَحَالِتُهَنَهُ

(وَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَبْكِينَ أَبَا سُلَيْمَانَ وَهُنَّ جُلُوسٌ فِي غَيْرِ نَقْعٍ (٢)، وَلَا لَقْلَقَةٍ (٣)،

<sup>= (</sup>۲۷۰۸) والحاكم في المستدرك (۱۲۲۹) والفاكهي في أخبار مكة: ۱۸۱/۲ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (۷۸) و(۷۹) والبيهقي في السنن الكبرى: ۵/۹۳ وأبو يعلى الموصلي في المسند (۱۸۸) والبزّار في البحر الزخار (۳۹۲).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) النَّقْعُ: رَفْعِ الصَّوت، ونَقَعَ الصَّوتُ واسْتَنْقَعَ، إِذَا ارتَفَع، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالنَّقْعِ شَقَّ الجُيوب، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ وَضْعِ التُّرابِ عَلَى الرَّوس، مِنَ النَّقْع: الغُبار، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ قَرن بِهِ اللَّقْلَقة، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ وَضْع التُّرابِ عَلَى الرَّوس، مِنَ النَّقْع: الغُبار، وَهُو أَوْلَى ؟ لِأَنَّهُ قَرن بِهِ اللَّقْلَقة، وَقِيلَ الصَّوت، فَحمْل اللَّفْظَين عَلَى مَعْنيين أَوْلَى مِنْ حَمْلهما عَلَى مَعْني وَاحِدٍ. (النهاية لابن الأثير \_ (نَقَعَ)).

<sup>(</sup>٣) أَرَادَ الصِياحَ والجَلَبة عِنْدَ الْمَوْتِ. (النهاية لابن الأثير \_ (لَقْلَقَ)).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٣٩٦/٣ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ٣١٥/٤ وتاريخ ابن عساكر: ٢٧٠/١٦





(هَذَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَيْطَيْهَ النَّهِ - يَقُولُ: إِنِّي لاَّعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ (٢)، يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ، بِهَا حَيُّ إِنِّي لاَّعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: عُمَانُ (٢)، يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ، بِهَا حَيُّ مِنَ الْعَرَبِ لَوْ أَتَاهُمْ رَسُولِي مَا رَمَوْهُ بِسَهْمٍ وَلا حَجَرٍ (٣)»(١).

## [١٥٠] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَخَلِتُهُ

(وَاللهِ لَقَدْ لَانَ قَلْبِي فِي الله حَتَّى لَهُوَ أَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ، وَلَقَدِ اشْتَدَّ قَلْبِي فِي الله حَتَّى لَهُو أَلْيَنُ مِنَ الْحَجَرِ»(٥).

#### 8003

(۱) بَيْرَحُ بْنُ أَسَدٍ الطَّاحِيُّ، من أهل عمان. هاجر إلى النبيّ صلى شطية السُّم فوجده قد مات. وقال الرّشاطيّ: قدم المدينة بعد وفاة النبيّ صلى شطية السُّم بأيّام وكان قد رآه، كذا قال. (الإصابة لابن حجر: ٢/٧٣ - ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) عُمان القديمة، تمتد من منطقة البحرين إلى ساحل بحر اليمن والهند. (انظر: معجم البلدان للحموى: ٤/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) له شاهد من حديث أبي برْزَة وَ اللهِ عَلَيْهُ عَنهُ في صحيح مسلم (٤٤٥) قال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهِ عَلَيْهُ في اللهِ عَلَيْهُ في صحيح مسلم (٢٥٤٥) قال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ ».

رَسُولُ اللهِ - صلى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مَا تَعْمَانَ أَتَيْتَ ، مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ ».

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٣٠٨) والحارث في مسنده كما في بغية الباحث (١٠٣٨) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٢٩٤) وأبو يعلى في المسند (١٠٦).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: ١/٠٥٠





## [١٥١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ وقد أمر رجلا أن يضرب نائحة

«اضْرِبْ فَإِنَّهَا نَائِحَةٌ وَلَا حُرْمَةَ لَهَا، إِنَّهَا لَا تَبْكِي بِشَجُوكُمْ، إِنَّهَا تُهَرِيقُ دُمُوعَهَا عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمِكُمْ، إِنَّهَا تُؤْذِي أَمْوَاتَكُمْ فِي قُبُورِهِمْ وَتُؤْذِي أَحْيَاءَكُمْ فِي دُورِهِمْ، إِنَّهَا تَنْهَى عَنِ الصَّبْرِ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَتَأْمُرُ بِالْجَزَعِ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْهُ (١).

### [١٥٢] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخِيَلِتَهُ عَنْهُ

#### وقد دخل عليه هشام البختري في ناس من مخزوم

«يَا هِشَامُ؛ أَنْشِدْنِي شِعْرَكَ فِي خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ»، فَأَنْشَدَهُ هشام، فَقَالَ عمر: "قصَّرت فِي النُّبكَاءِ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ، إِنْ كَانَ لَيُحِبُّ أَنْ يذلُّ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ الشَّامِتُ بِهِ لَمُتَعَرِّضًا لِمَقْتِ الله . قَاتَلَ اللهُ أَخَا بَنِي تَمِيم مَا أَشْعَرَهُ:

فَقُلْ لِلَّذِي يَبْقَى خِلافَ الَّذِي مَضَى

تَهَيَّا لْأُخْرَى مِثْلِهَا فَكَأَن قَدِ

فَمَا عَيْشُ مَنْ قَدْ عَاشَ بَعْدِي بنافع

وَلا مَوْتُ مَنْ قَدْ مَاتَ يَوْمًا بِمُخْلِدِي (٢)

<sup>(</sup>١) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٣٩٩/٣ عن الأوزاعي عن عمر وَقِلَيْهُمَنْهُ به٠.

<sup>(</sup>٢) ويُروى: (وَلا مَوْتُ مَنْ قَدْ مَاتَ قَبْلي).



رَحِمَ اللهُ أَبَا سُلَيْمَانَ، مَا عِنْدَ اللهِ خيرٌ لَهُ مِمَّا كَانَ فِيهِ، وَلَقَدْ مَاتَ فَقِيدًا وَعَاشَ حَمِيدًا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ الدَّهْرَ لَيْسَ يُقَاتَلُ<sup>(١)</sup>»(٢).

## [١٥٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَاتِهُ

### عن سمرة بن جندب (٣) رَضَالِتُهُ عَنهُ وقد بلغه أنه باع خمراً

(قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله \_ صلى الله عَلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله \_ صلى الله عَلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَمْ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا (٤) ، فَبَاعُوهَا (٥) .

#### 8008

- (۱) قال القاضي المعافى بن زكريا: (لقد أحسن عمر بن الْخطاب رضوَان الله عَلَيْهِ الثَّنَاء على خَالِد بن الْوَلِيد رَحِمَهُ الله على تشعُّثٍ قد كَانَ بَينهمَا، فَلم يثنه عَن معرفَة حقَّه وصحبته وصلَة رَحمَه، وَكَانَ ابنَ خَالَته. وَقد كَانَ الصَّحَابَة، رضوَان الله عَلَيْهِم، ربَّما عرض فِيمَا بَينهم بعضُ العَتْبِ وبعضُ مَا يوحش الإخوان فَلَا يخرجهم ذلك عَن الْولَايَة إِلَى العداوة).
- (۲) رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي: ص٦٧٣ وابن عساكر في تاريخ دمشق:
   ٢١٩/١٦ وابن العديم في بغية الطلب: ٣١٦٨/٧ والمزي في تهذيب الكمال: ١٨٩/٨.
- (٣) سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِ بْنِ هِلَالِ الفزاريّ، صحب النبي طَلِيْطَانِهُم، وغزا معه، وله حلف في الأنصار، شهد أحداً، ونزل البصرة بعد ذلك، فاختط بها، ثم أتى الكوفة، وكان زياد يستعمله على البصرة إذا خرج إلى الكوفة، وكان شديداً على الخوارج، فكانوا يطعنون عليه، وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه. (الطبقات الكبرى: ٤٩/٧ والإصابة: ٣/١٥٠).
- (٤) فَجَمَلوها: جَمَلْتُ الشحم وأجملتُهُ: إذا أذبته، وجملته أكثر. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٦٦).
- (٥) رواه البخاري في صحيحه (٢٢٢٣) ومسلم في صحيحه (١٥٨٢) والنسائي في السنن (٤٢٥٧) وابن ماجه في السنن (٣٣٨٣) وأحمد في المسند (١٧٠) والدارمي في السنن (٢١٥٠) وعبد الرزاق في المصنف (٢١٠) والحميدي في المسند (١٣) وابن حبان في صحيحه (٢١٥٠).





## [١٥٤] وَهِنْ كُلُمٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

## لسُوَيْدِ بْن غَفَلَةً(١)

(يَا أَبَا أُمَيَّةَ، إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي أَنْ لَا أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٌ (٢)، إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِر، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٌ وَإِنْ أَمِّرَا عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٌ (٢)، إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِر، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَكَ فَقُلْ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ (٣)، وَدَمِي دُونَ دِينِي، فَلَا تُفَارِقِ الْجَمَاعَة (٤).

<sup>(</sup>۱) سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ بْنِ عَوْسَجَةَ الْجَعْفِيّ الْكُوفِي، يكنى أبا أميَّة، كان شريكاً لعمر في الجاهلية، وكان أسن من عمر، لأنه وُلِد عام الفيل، أدرك النبي المنطية الميام ووفد عليه فوجده وقد قُبِض، فصحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وشهد القادسية وصفين مع علي. (الطبقات الكبرى: ٢٨/٦ والاستيعاب: ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) المُجَدَّعُ: المقطوع الأطراف، وأكثر ما يستعمل في الأنف والأذن. (جامع الأصول ـ (٢٠٤٢)).

<sup>(</sup>٤) رواه نعيم بن حماد في الفتن (٣٨٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٤٠٠) وابن زنجويه=





## [١٥٥] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَخِيَّاتُهُ مَا

### إِذَا ذُكِرَ أمر فيه وهن عَلَى الإسلام ومخالفة الحق أو سبله

«أَمَّا مَا عِشْتُ أَنَا وَهِشَامُ بنُ حَكِيمٍ<sup>(١)</sup>، فَلاَ يَكُونُ هَذَا»<sup>(٢)</sup>.

## [١٥٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لعلي بن أبي طالب رَضَالِلَّهُ عَنْهُ

«اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَجَرَّدْ لِلْحَرْبِ»(٣).

### [۱۰۷] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَوْلَيْفَعَنهُ في الذبِّ عن الأعراض

(مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ السَّفِيهَ يَخْرِقُ أَعْرَاضَ النَّاسِ أَنْ تُعَرِّبُوا عَلَيْهِ (٤)؟) ، قَالُوا: نَخَافُ لِسَانَهُ ، قَالَ: ((ذَلكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَكُونُوا شُهَدَاءَ)(٥).

في الأموال (٣٠) والخلال في السنة (٥٤) والآجري في الشريعة (٧٠) والداني في السنن الواردة في الفتن (٣٠) والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٦٢٨).

<sup>(</sup>۱) هشام بن حكيم بن حزام القُرَشيّ الأسدَيّ، هُو وأبوه من مسلمة الفتح، وهو الذي صارعه النبي صلى المعالية فصرعه، كان صَلِيبًا مَهيبًا، وكان آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، توفي فِي أوّل خلافة مُعاوية. (تاريخ الإسلام: ٣٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٩ / ٥٦ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٧/٧٠.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في المنتظم: ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيد في (غريب الحديث \_ (عَرَبَ)): يعني: أَن لا تُفسدوا عليه كلامه وتقبِّحوه له. ومنه قول أَوْس بن حَجَر:

ومثل ابْن عَثْم إِن ذُحولٌ تُذُكَرَتْ وقتلى تِيَاسٍ عَن صِلاح تُعَرِّبُ

<sup>(</sup>٥) رواه ابن وهب في الجامع (٣٦٦) وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٢٦١) وابن أبي شيبة=



## [١٥٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ

### لامرأته في ثَمَانِ مِائَةِ أَلْضِ دِرْهَمِ أتته من خراج الشام

«كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ جَاءَ النَّاسَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ مِثْلُهُ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ، فَمَا يُؤَمِّنُ عُمَرَ لَوْ هَلَكَ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَلَمْ يَضَعْهُ فِي حَقِّهِ».

فَلَمَّا صَلَّى الصَّبْحَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مَنْلُهُ مُنْلُهُ مُنْلُهُ مَنْلُهُ مُنْلُهُ مَنْلُهُ مُنْلُهُ مُنْلُهُ مَنْلُهُ مُنْلُهُ مَنْلُهُ مُنْلُهُ مُنْلُهُ مُنْلُهُ مُنْلُهُ مَنْلُهُ مُنْلُهُ مُنْلُهُ مُنْلُهُ مَا لَاإِسْلَامُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ أَنْ أَكِيلَ لِلنَّاسِ كَانَ الْإِسْلَامُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَأَيْ فَا فَيْمِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي بِالْمِكْيَالِ» فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ وَيَكْثُرُ الْمَالُ وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ عَلَى كِتَابٍ ، فَكُلَّمَا كَثُر النَّاسُ وَكَثُر النَّاسُ وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ عَلَى كِتَابٍ ، فَكُلَّمَا كَثُر النَّاسُ وَكَثُر الْمَالُ وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ عَلَى كِتَابٍ ، فَكُلَّمَا كَثُر النَّاسُ وَكَثُر الْمَالُ وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ عَلَى كِتَابٍ ، فَكُلَّمَا كَثُر النَّاسُ وَكَثُر الْمَالُ وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ عَلَى كِتَابٍ ، فَكُلَّمَا كَثُو النَّاسُ وَكَثُر الْمَالُ أَعْطَيْتَهُمْ عَلَيْهِ . قَالَ: «فَأَشِيرُوا عَلَيَّ بِمَنْ أَبْدَأُ مِنْهُمْ ؟» وَكُثُر الْمُالُ أَعْطَيْتَهُمْ عَلَيْهِ . قَالَ: «فَأَشِيرُوا عَلَيَّ بِمَنْ أَبْدَأُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَى . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمْ .

<sup>=</sup> في المصنف (٢٦٠٤٩) وابن أبي الدنيا في الصمت (٢٤٥) وذم الغيبة والنميمة (١٠٩) واللفظ له، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٣٠/١٩.

<sup>(</sup>١) قال عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوهَبٍ \_ كما في رواية الفسوي \_: بَدَأَ بِهَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعًا=



فَوَضَعَ الدِّيوَانَ عَلَى ذَلِكَ<sup>(١)</sup>.

## [١٥٩] وَهِنْ كَلَهٍ لَهُ رَوَالِتُهُ عَنْهُ لِهُ رَوَالِتُهُ عَنْهُ الْتُمسِكِ بِالسِنة

(إِنَّهُ سَيَأْتِي نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ، فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي فَاسُّ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»(٢).

## [١٦٠] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ الخصمان يأتيانه للفصل بينهما

«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمَا، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُنِي عَنْ دِينِي»(٣).

#### **6000**

ثمَّ أَعْطَى بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ثُمَّ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَإِنَّمَا بَدَأَ بِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ لِأَنَّهُ كَانَ أَخَا
 هَاشِمٍ لِأُمِّهِ. وفي طبقات ابن سعد: وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةِ آلَافٍ،
 وَلِلْأَنْصَارِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَلِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْنَهِالسَّلَامُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٠٠/٣ والفسوي في المعرفة والتاريخ: ٢٥/١ واللفظ

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي في المسند (١٢١) والآجري في الشريعة (٩٣) و(١٠٢) وابن بطة في الإبانة الكبرى (٨٣ و٢٢٩) وأبو الفضل الكبرى (٨٣ و٢٢٩) وأبو الفضل المقرئ في أحاديث في ذم الكلام وأهله (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣/٨٩ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٤١/١٠ وابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر: ص ٣٧٣٠



## [١٦١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخِلِيَّةُ عَنْهُ

### في عزل خالد بن الوليد رَخَالِلَهُءَنُهُ والمثنى بن حارثة <sup>(١)</sup>

(لَأَعْزِلَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْمُثَنَّى مُثَنَّى بَنِي شَيْبَانَ؛ حَتَّى يَعْلَمَا أَنَّ اللهَ إِنَّمَا كَانَ يَنْصُرُ (٢).

## [١٦٢] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَوْلَيْفَعَنْهُ [١٦٢]

﴿ إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ ، وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كُتُبًا ، فَأَكَبُّوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُلْبِسُ كِتَابَ اللهِ ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُلْبِسُ كِتَابَ اللهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا ﴾ (٣) .

## [١٦٣] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ لَا مُولِلَهُ عَنهُ لَا بِي هريرة رَضَالِتَهُ عَنهُ

«لَتَتُرُكَنَّ الْحَدِيثَ (٤) عَنْ رَسُولِ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ أو لألحقنك

<sup>(</sup>۱) الْمُثَنَّى بْنُ حَارِثَةَ الشَّيْبَانِي، كان إسلامه وقدومه فِي وفد قومه على النبي ملهنطي اليلم سنة تسع. وقد قيل: سنة عشر، وبعثه أبو بكر سنة إحدى عشرة فِي صدر خلافته إِلَى العراق قبل مسير خالد بْن الوليد إليها، وَكَانَ المثنى شجاعًا شهمًا بطلًا، ميمون النقيبة، حسن الرأي والإمارة، أبلى فِي حروب العراق بلاء لم يبلغه أحد. (الاستيعاب: ١٤٥٦/٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٤٥٣ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٥٣٤) وابن
 أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٧٠١).

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٤٨٤) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٧٣١)
 والخطيب في تقييد العلم (٤٩) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية: ٣٧١/١١): ((وَهَذَا مَحْمُولٌ مِنْ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ خَشِيَ=





مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبِي يَضَعُهَا النَّاسُ عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، وَأَنَّهُمْ يَتَكِلُونَ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ أَحَادِيثِ مِنَ الأَخْصِ، أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَكْثَرَ مِنَ الحَدِيثِ رُبَّمَا وَقَعَ فِي أَحَادِيثِهِ بَعْضُ الغَلَطِ أَوِ الخَطَأِ وَالخَطَأِ فَيَحْمِلُهَا النَّاسُ عَنْهُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. وَقَدْ جَاءَ أَنَّ عُمَرَ أَذِنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ، فَقَالَ فَيَحْمِلُهَا النَّاسُ عَنْهُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. وَقَدْ جَاءَ أَنَّ عُمَرَ أَذِنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ، فَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا خَالِدٌ الطَّحَّانُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُوَيْرَةَ قَالَ (بَلَغَ عُمَرَ حَدِيثِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: كُنْتَ مَعَنَا يَوْمَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ \_ صَلِينَطِيْ اللهِم \_ فِي بَيْتِ فُلَانٍ؟ حَدِيثِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: كُنْتَ مَعَنَا يَوْمَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ \_ صَلِينَطِيْ اللهُم \_ فِي بَيْتِ فُلَانٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَلِمَ سَأَلْتُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمُ عَلَى عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَلِمَ سَأَلْتُكَ؟ قُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ حَلَيْكَ النَّارِ». قَالَ يَوْمَئِذٍ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». قَالَ يَوْمَئِذٍ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَا مُنَالِدٍ فَيْ النَّارِ». قَالَ: وَلَمَ سَأَلْتُكَ؟ فَلَا لَي وَمَنْذِ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَا مُعَالًى مِنَ النَّارِ». قَالَ يَوْمَئِذٍ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوا مُنَا لَيْكَالُ فَي فَاذُهُ مَنْ النَّارِ».

قال ابن الأثير في (النهاية \_ (إما لا)): وَأَصْلُهَا إِنْ وَمَا وَلاَ ، فَأَدْغِمَت النُّونُ فِي الْمِيمِ ، وَما زَائِدَةٌ فِي اللَّفْظِ لَا حُكْم لَهَا. وَقَدْ أَمَالَت الْعَرَبُ لاَ إِمَالَةً خَفِيفَةً ، وَالْعَوَامُّ يُشْبِعُون إِمَالَتَها فتصِير أَلِفُها يَاءً وَهُو خَطَأً. وَمَعْنَاهَا: إن لم تفعل هذا فَلْيَكُن هذا.

وقال الحافظ الذهبي في (السير: ٢٠١/٦ - ٢٠٢): «هَكَذَا هُو كَانَ عُمَرُ - وَهَالِلَهُ عَنْ بَثُ الحَدِيثِ، أَقِلُوا الحَدِيثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَيْطَعِالِهُم -، وَزَجَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ بَثُ الحَدِيثِ، وَهَذَا مَذْهَبٌ لِعُمَرَ وَلِغَيْرِهِ، فَبِاللهِ عَلَيْكَ إِذَا كَانَ الإِكْثَارُ مِنَ الحَدِيثِ فِي دَوْلَةِ عُمَرَ كَانُوا وَهَذَا مَذْهَبٌ لِعُمَرَ وَلِغَيْرِهِ، فَبِاللهِ عَلَيْكَ إِذَا كَانَ الإِكْثَارُ مِنَ الحَدِيثِ فِي دَوْلَةِ عُمَرَ كَانُوا يُمْنَعُونَ مِنْهُ مَعَ صِدْقِهِمْ، وَعَدَالتِهِمْ، وَعَدَم الأَسَانِيدِ، بَلْ هُو غَضٌ لَمْ يُشَبْ، فَمَا ظَنَّكَ بِالإِكْثَارِ مِنْ رِوَايَةِ الغَرَائِبِ وَالمَنَاكِيرِ فِي زَمَانِنَا، مَعَ طُولِ الأَسَانِيدِ، وَكَثْرَةِ الوَهْمِ وَالغَلَطِ، فَبِاللهِ كُثَارِ مِنْ نَوْجُرَ القَوْمَ عَنْهُ، فَيَا لَيْتَهُمْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى رِوَايَةِ الغَرِيبِ وَالضَعِيفِ، بَلْ يَرُوُونَ فَبِالحَرِيِّ أَنْ نَزْجُرَ القَوْمَ عَنْهُ، فَيَا لَيْتَهُمْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى رِوَايَةِ الغَرِيبِ وَالضَعِيفِ، بَلْ يَرُوُونَ فَبِالحَرِيِّ أَنْ نَزْجُرَ القَوْمَ عَنْهُ، فَيَا لَيْتَهُمْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى رِوَايَةِ الغَرِيبِ وَالضَعِيفِ، بَلْ يَرُوونَ وَاللهِ حَلِيلَ فِي الأَصُولِ وَالفُرُوعِ وَالمَلاَحِمِ وَالزُهُ هُدِ وَاللهِ اللهَ العَافِيَةَ ..».

وهذه الحيطة والتثبت من الأحاديث من جهة الفاروق عمر وَعَلِيَقَهَاهُ، لم تنل وإن كانت قد أعجبت نقّاد الحديث وعلماءه، إلا أنَّ اللافت للنظر أنها شدَّت انتباه خصومه كذلك، وأرغمتهم على الاعتراف بفضله، وعلو كعبه في حِفظ سنة النبي صلى على الاعتراف بفضله، وعلو كعبه في حِفظ سنة النبي صلى على الأحاديث المظنونة فكيف بالمدسوسة من قِبَل الغلاة وأعداء الدين.

وفي هذا يقول الشيخ حسين الحاج حسن \_ من علماء الإمامية \_ في (نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية: ٣١٦/١): (وقد رُوي أنَّ قوماً من الفرس واليهود وغيرهم لما رأووا=



بِأَرْض دَوْسِ»(١).

## [١٦٤] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ للعباس بن عبد المطلب رَضُولَيُّهُ عَنْهُ

في قَلُوصٍ (٢) انكسرت مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فجَفنَهَا (٣) عُمَرُ، وَدَعَا النَّاسَ عَلَيْهَا:

﴿إِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا لِهَذَا الْمَالِ سَبِيلًا ، إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَقٍّ وَيُوضَعَ فِي حَقٍّ، وَلَا يُمْنَعَ مِنْ حَقٍّ)(٤).

#### $\infty$

الإسلام قد ظهر وعمَّ، ورأوا أنه لا سبيل إلى مناصبته، ورجعوا إلى الحيلة والمكيدة، فأظهروا الإسلام وتعبَّدوا وتقشُّفوا حتى أصبحوا مصدر ثقة، فلما حمد الناسَ طريقتهم، ولَّدوا الأحاديث والمقالات، وفرَّقوا الناس، وما زال التاريخ يعيد نفسه. وإذا كان عمر بن الخطاب يتشدد في الحديث ويتوعد عليه، والبدع لم تظهر بعد. فما ظنك في الأزمنة التي تلت، وذمها رسول الله صلى الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على النه الله على النه الله على النه الله على النه الله على الل والناس هم الناس).

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: ص٤٤٥ وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٧٢/٥٠ وابن شبة في تاريخ المدينة: ٨٠٠/٣ بلفظ (أَوْ لَأُلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ الطُّفَيْحِ يَعْنِي أَرْضَ قَوْمِهِ).

<sup>(</sup>٢) قَلُوصٌ: أي ناقة ، وجمعها (قِلاص). (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٧٨٣١)).

<sup>(</sup>٣) أي: اتَّخَذَ مِنْهَا طَعَاماً فِي جَفْنَةِ وَجَمَعَ الناسَ عَلَيْهِ. (النهاية لابن الأثير \_ (جَفَنَ)).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٠٣٨) والبيهقي في شعب الإيمان (١٠١٢٧).



## [١٦٥] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَوْلَيْفَعَنْهُ لَا مُولِيَّفَعَنْهُ لَكُ رَوْلَيْفَعَنْهُ لَكُ رَوْلَيْفَعَنْهُ لَكُ

 $(\hat{\vec{x}})^{(r)}$  الْأَحَادِيثَ ، أَوْ لَأُلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ الْقِرَدَةِ  $(\tau)^{(r)}$ .

## [١٦٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَعَالِتَهُ عَنْهُ لَا اللهِ لَهُ رَعَالِتَهُ عَنْهُ لَا اللهُ مُوسِى رَعَالِتَهُ عَنْهُ

وقد سأله عمر عن سبب انصرافه بعد استئذانه ثلاثاً دون أن يؤذن له:

«قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِدٍ عَلَى شُغْلٍ ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ

(۱) كَعْبُ الأَحْبَارِ كَعْبُ بنُ مَاتِعِ الحِمْيَرِيُّ، الحبر، الذي كان يهودياً، فأسلم بعد وفاة النبي مل مل الله عنه الله وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر، فجالس أصحاب محمد مل الله الله الله الله الله من الله الله ويحفظ عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة، وكان حسن الإسلام، متين الديانة، من نبلاء العلماء، سكن بالشام بأخرة، وكان يغزو مع الصحابة، وفي كعب بحمص، ذاهباً للغزو، في أواخر خلافة عثمان. (سير أعلام النبلاء: ١٩٨٩).

(٢) يعني بها القرية الوارد ذِكرها في كتاب الله تعالى بقوله عزَّ من قائل: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ اللهُ تَعَالَى عَنِي بَهَا القرية الوارد ذِكرها في كتاب الله تعالى بقوله عزَّ من قائل: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥].

قال العلامة ابن عاشور في (التحرير والتنوير: ١٤٧/٩): (وَهَذِهِ الْقَرْيَةُ قِيلَ: (أَيْلَةُ) وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ الْيُوْمَ (الْعُقَبَةَ) وَهِيَ مَدِينَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ قُرْبَ شِبْهِ جَزِيرَةِ طُورِ سِينَا، وَهِيَ مَبْدَأُ أَرْضِ الشَّامِ مِنْ جِهَةِ مِصْرَ، وَكَانَتْ مِنْ مَمْلَكَةِ إِسْرَائِيلَ فِي زَمَانِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّكَمُ، وَوُصِفَتْ بِأَنَّهَا حَاضِرَةُ الْبَحْرِ بِمَعْنَى الِاتِّصَالِ بِالْبَحْرِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ، لِأَنَّ الْحُضُورَ يَسْتَلْزِمُ الْقُرْبَ، وَكَانَتْ (أَيْلَةُ) مُتَّصِلَةً بِخَلِيجٍ مِنَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ الْقُلْزُمُ).

(٣) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: ص٤٤٥ وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٧٢/٥٠ وعنه ابن عساكر في تاريخ المدينة: ٨٠٠/٣ بلفظ (لَتَتْرُكَنَّ الْحَدِيثَ أَوْ لَأَلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ الْقَرْيَةِ).



لَكَ ) ، فقال أبو موسى: اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ \_ صلىسْطِيْة المِلم (١) \_ ، فقال عمر: "فَوَاللهِ، لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا(٢)(٣).

## [١٦٧] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لكعب الأحبار

﴿إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِ فَلا تَكْتُمْنِي». قال كعب: وَاللهِ لَا أَكْتُمُكَ شَيْئًا أَعْلَمُهُ. فقال عمر: «مَا أَخْوَفُ شَيْءٍ تَخَوَّفُهُ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ 

<sup>(</sup>١) وهو الحديث الآتي ذكره.

<sup>(</sup>٢) فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مَجْلِس أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدُ مِنْكُمْ رَسُولَ اللهِ \_ صلى ليليالة الله م \_ يَقُولُ: «الإسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»؟ قَالَ أُبَيِّ: وَمَا ذَاكَ؟ فذكر له القصة، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: (فَوَاللهِ، لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدِ)، فَقام أبو سعيد الخدري حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فقال: قَدْ سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ \_ صلى شعابة الشلم \_ يَقُولُ هَذَا.

فائدة: قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري: ٧٦/١): (وَفِي الْقِصَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَادُهُمْ وَلِهَذَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَاءِ وَلَوْ قَوِيَتْ مَعَ وُجُودِ سُنَّةٍ تُخَالِفُهَا وَلَا يُقَالُ كَيْفَ خَفِيَ ذَا عَلَى فُلَانٍ؟).

وقال في (٢٥١/١٢): (وَفِيهِ أَنَّ الْوَقَائِعَ الْخَاصَّةَ قَدْ تَخْفَى عَلَى الْأَكَابِرِ وَيَعْلَمُهَا مَنْ دُونَهُمْ وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْمُقَلِّدِ إِذَا اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ يُخَالِفُهُ فَيُجِيبُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَعَلِمَهُ فُلَانٌ مَثَلًا فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا جَازَ خَفَاؤُهُ عَنْ مِثْلِ عُمَرَ فَخَفَاؤُهُ عَمَّنْ بَعْدَهُ أَجْوَزُ).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه (٢١٥٣) وابن حبان في صحيحه (٥٨١٠) وابن حزم في حجة الوداع (٢٦٦) والبيهقي في الآداب (٢١٠).



ذَلِكَ إِلَيَّ وَأَعْلَمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ اللهِ \_ اللهِ \_ اللهِ \_ اللهِ \_ اللهِ ـ اللهُ ـ اللهِ ـ اللهُ ـ اللهُ ـ اللهُ ـ اللهُ ـ اللهِ ـ اللهِ ـ اللهِ ـ اللهِ ـ اللهُ ـ اللهِ ـ اللهُ اللهُ ـ اللهُ ا

## [١٦٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخِيَّتُهُ عَنْهُ الْأُخُوة والصداقة

(آخِ من آخیتَ عَلَی التقوی، وَلا تجعل حدیثكَ بَذْلَةً لمن لا يريده، وشاور الَّذِينَ يخافون الله)(٢).

## [١٦٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخِيَّتُهُ

## فَيْ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ارتدوا يَوْمَ تُسْتَرَ (٣) فَقُتلِوا لأجل ذلك

(لَوْ كُنْتُ أَخَذْتُهُمْ سَلْماً كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ (٤) ، فقال أنس بن مالك: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقُوا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقُوا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا فِي الْبَابِ الَّذِي خَرَجُوا بِالشِّرْكِ ، قَالَ عمر: (كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْبَابِ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُمْ ، وَإِنْ أَبُوا اسْتَوْدَعْتُهُم السِّجْنَ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ۲۰/۱۰.

<sup>(</sup>٣) تُستَر: أعظم مدينة بخوزستان (الأهواز) آنذاك. (معجم البلدان للحموي: ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٤) (الصفراء): الذهب. و(البيضاء): الفضة. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٨٤٩٣)).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٦٩٦) وسعيد بن منصور في السنن (٢٥٨٧) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٤٠٦).





## [۱۷۰] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخِيْلِكُ مَعْلَدُ

#### عن تطاول الناس في البنيان

(يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ(١) ، الْأَرْضَ الْأَرْضَ، إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَة ، وَلَا جَمَاعَة إِلَّا بِإِمَارَة ، وَلَا إِمَارَة إِلَّا بِطَاعَة ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْه ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْه ، كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْه ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ » وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْه ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ » وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْه ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ » (٢) .

## [۱۷۱] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَلَتُهُ عَنْهُ

وقد ذكر قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْمِكَةُ ﴾ [فصلت: ٣٠]، قال: «اسْتَقَامُوا وَاللهِ لله بِطَاعَته، ولَمْ يَرُوغُوا رَوَغَانَ الثَّعَالِبِ» (٣).

## [۱۷۲] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَاهُ

﴿إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ

<sup>(</sup>١) الْعُرَيْب: تَصْغِير الْعَرَب. وقد تقدَّم ذكره.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي في السنن (٢٥٧) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٣٢٥) وأحمد في الزهد (٦٠١) والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٠٢٣).



الْبَرِيءُ، فَيُؤْشَرُ كَمَا يُؤْشَرُ الْجَزُورُ<sup>(۱)</sup>، وَيُشَاطُ لَحْمُهُ<sup>(۲)</sup> كَمَا يُشَاطُ لَحْمُهُ لَحُمُهُ لَكُمْهُ لَخُمُهُ لَخُمُهَا، وَيُقَالُ: عَاص، وَلَيْسَ بِعَاص<sup>(۳)</sup>.

## [۱۷۳] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في حفظ الحقوق

(لا يَزَالُ الإِسْلامُ صَالِحًا مَا حُوفِظَ عَلَى أَرْبَع: أَنْ يجمع هذا المال من حِلِّه، وَيُوضَعَ فِي حَقِّه، وَأَنْ تُوفَّرَ أَقْسَامُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ، وَيُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ (3).

## [۱۷۶] وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَضَّلِتُهُ عَنُ في القيام على شؤون الأرامل

«لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا»(٥).

<sup>(</sup>۱) يُقال: أشرته بالمنشار، وشرته: إذا شققته به. والجزور: البَعِير ذكرًا كان أو أنثى، إلا أنَّ اللَّفظة مُؤنثة، تقول هذه الجزور، وإن أردت ذكراً، والجمْع جُزُرٌ، وجَزَائِر. (جامع الأصول لابن الأثير (۷۸٤۱) والنهاية له أيضاً \_ (جَزَرَ)).

<sup>(</sup>٢) أي: يبضع ويقطع، والأصلُ في الإشاطة: الإحراق؛ فاستُعير. (غريب الحديث لابن قتيبة: ٨٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٧٤٣) والحاكم في المستدرك (٨٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٧٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه (٣٧٠٠) ويحيى بن آدم في الخراج (٢٤٠) وأبو يوسف=





## [١٧٥] وَهِرْ كُلَاهٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنَهُ في مجلس اغتص بالقرّاء شباباً وكهوالاً

﴿ لَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنْكُمْ حَدَاثَةُ سِنِّهِ أَنْ يُشِيرَ بِرَأْيِهِ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ عَلَى حَدَاثَةِ السِّنِّ وَلَا قِدَمِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ (١).

## [۱۷٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَا اللهِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، وَأَسْتَعِينُ بِاللهِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذَلَّ بِاللهِ الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي أَذَلَّ بِاللهِ سُلَامِ هَذَا وَأَشْيَاعَهُ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ تَمَسَّكُوا بِهَذَا الدِّينِ ، وَلا تُبْطِرَنَّكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَرَّارَةُ ﴾ (٣) .

في الخراج: ص٤٧ وعبد الرزاق في المصنف (١٠١٣٥) وابن سعد في الطبقات الكبرى:
 ٣٣٧/٣ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٢١٤) وابن حبان في صحيحه (٦٩١٧) والآجري في الشريعة (١٣٩٦) والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٠١٤).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٩٤٦) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) الهرمزان الفارسيّ. كان من ملوك فارس، وأسر في فتوح العراق، وأسلم على يد عمر، ثم كان مقيما عنده بالمدينة، واستشاره في قتال الفرس، وأخرج الكرابيسيّ في «أدب القضاء» بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب \_ أنَّ عبد الرّحمن بن أبي بكر قال لما قتل عمر: إني مررت بالهرمزان وجُفينة وأبي لؤلؤة وهم نجيّ، فلما رأوني ثاروا، فسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا إلى الخنجر الّذي قتل به عمر، فإذا هو الّذي وصفه، فانطلق عبيد الله بن عمر، فأخذ سيفه حين سمع ذلك من عبد الرحمن، فأتى الهرمزان فقتله، (الإصابة: ٢/٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٨٧ وابن كثير في البداية والنهاية: ٦٢/١٠.



## [۱۷۷] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَلِتُهُ عَنْهُ

وقد صرف رجلاً إلى زيد بن ثابت فسأله الرجل: مَا يَمْنَعُكَ من القضاء وَأَنْتَ أَوْلَى بِالْأَمْرِ؟

(لَوْ كُنْتُ أَرُدُّكَ إِلَى كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ فَعَلْتُ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَرُدُّكَ إِلَى رَأْيٍ، وَالرَّأْيُ مُشِيرٌ)(١).

## [۱۷۸] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَخِيَسُهُ عَنهُ اللهُ رَخِيَسُهُ عَنهُ اللهِ اللهُ ا

(الأُفضِّلَنَّهم على مَن سِوَاهُمْ)(٢).

## [١٧٩] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ صَّلَقَهَا وقد اختلفا في الصلاة فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ:

﴿إِنَّهُ لَيَسُوؤُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ـ ملسَّعْلِمِهِ النَّاسُ بِأَيِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، اخْتَلَفْتُمَا فِي أَمْرٍ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُمَا، فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ بِأَيِّ فِي الشَّيْءِ الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيُّ، وَلَمْ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ، لَوْ أَتَيْتُمَا لَوَجَدْتُمَا عِنْدِي عِلْمًا، الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيُّ، وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ۲۹۳/۲.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه (٤٠٢٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٨٥٤٧) واللفظ له،
 والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٩٩٢).



 $^{\circ}_{2}$ يَٰأُلُ ابْنُ مَسْعُودِ $^{(1)}_{2}$ .

## [۱۸۰] وَهِرْ نصيحهٔ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنهُ لَا حد رعيته

«عَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ وَإِيَّاكَ السِّرَّ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ شَيْءٍ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» (٢).

## [١٨١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«اللهُمَّ إِنَّ النَّاسَ يُحِلُّونِي ثَلَاثَ خِصَالٍ، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْهُنَّ، وَعَمُوا أَنِّي فَرَرْتُ مِنَ الطَّاعُونِ<sup>(٣)</sup>، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنِّي أَعْرُلُ وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنِّي أَعْلَتُ لَهُمُ الطِّلَاءَ \_ وَهُوَ الْخَمْرُ \_ وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ (٤)، وَأَنِّي

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٣٨٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٠٧) والنص المذكور جمعي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الزهد (٩٦).

<sup>(</sup>٣) يوضحه كلامه لأبي عبيدة بن الجراح \_ رَحَالِتَهُ عَنهُ \_ في أمر الطاعون ، الآتي بعده .

<sup>(</sup>٤) يريد بذلك ما رواه مالك في الموطأ (٣١٣٤) عن محمود بن لبيد الأنصاري؛ أنَّ عمر بن الخطاب حين قدم الشأم، شكا إليه أهل الشأم وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا العسل، فقالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه، ثمَّ رفع يده، فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: «كَلاَّ وَاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئاً حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ أُحرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ».

وفي مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٤٦١) عن داود بن أبي هند، قال: سألت سعيد بن المسيب=



أَحْلَلْتُ لَهُمُ الْمَكْسَ \_ وَهُوَ البَخْسُ (١) \_ وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ »(٢).

### مُدَوْ كُلُم لَهُ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ ا

#### لأبي عبيدة بن الجراح رَضَالِتَهُ عَنهُ في أمر الطاعون

(لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَة ؟ ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلُ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ ، وَاللَّحْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ؟ ) وَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله ؟ ) وَالله ؟ ) وَالله عَنْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله ؟ ) وَالله عَدْرِ الله ؟ ) وَالله عَدْرَ الله ؟ ) وَالله عَدْرِ الله ؟ ) وَالله عَدْرَ الله ؟ ) وَالله عَدْرَ الله ؟ ) وَالْمَا لَهُ وَالْمَا لَعْدَرِ الله ؟ ) وَالله عَدْرَ الله ؟ ) وَالله عَدْرَ الله ؟ ) وَالْمُورِ الله وَالله وَاللهِ وَالله وَالهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

### [۱۸۳] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الْمُعَنَّهُ

«مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ حَقُّ إِلَّا مَا

عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أجازه للناس؟ قال: هو الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب ثُلثاه وَيَقِي ثُلثه .

<sup>(</sup>۱) في (المطبوع): (وَهُوَ النَّجِسُ)، وهو غلط، والصحيح ما أثبتناه. قال العيني في (نخب الأفكار: ١٠٣/١٤): (قوله: «المكس» هو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العَشَّار. قوله: «وهو البخس» بالباء الموحدة، والخاء المعجمة، وفي آخره سين مهملة، وفُسِّر المكس به؛ لأنَّ البخس هو ما يأخذه الولاة باسم العشور والمكوس، يتأولون فيه الزكاة والصدقة).

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٧٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه (٥٧٢٩) ومسلم في صحيحه (٢٢١٩) ومالك في الموطأ (٣) (٣) وعبد الرزاق في المصنف (٢٠١٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٧٠٣٥) وابن حبان في صحيحه (٢٩٥٣) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١١٩٠) والبيهقي في القضاء والقدر (٢٦٧).





# [۱۸٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَحَالِتُهُمَاهُ لَهُ رَحَالِتُهُمَاهُ لَا كُعِب الأحبار

«أَلَا تَتَحَوَّلُ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فِيهَا مُهَاجَرُ رَسُولِ اللهِ ـ مله اللهِ ـ مله اللهِ ـ مله اللهِ ـ مله الله وَقَبْرُهُ» (٢).

### [١٨٥] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَحَلِيَّكَ عَلَى الْأُمصار

( إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكُمْ جَبَابِرَةً ، وَلَكِنْ بَعَثْتُكُمْ أَئِمَّةً ، فَلا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ ، وَلا تَحْمَدُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ ، وَلا تَمْنَعُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ ، وَلا تَمْنَعُوهُمْ فَتَظْلِمُوهُمْ . وَأَدِرُّوا لَقْحَةَ الْمُسْلِمِينَ (٣) (٤) .

# [١٨٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنهُ لا الله عَرَي رَضَالِتَهُ عَنهُ لا الله عري رَضَالِتَهُ عَنهُ

(ایَا أَبَا مُوسَى، هَلْ یَسُرُّكَ إِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ صلى اللهِ ـ ملى اللهِ ـ،

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) أراد بذلك فَيئَهم وخَراجَهم، والاسمُ من كلِّ ذلك الدِّرَّةُ. وفي الشَّتْم يقال: لا دَرَّ دَرُّه، أي لا كَثُرَ خيرُه، وللهِ دَرُّكَ أي خيرُك وفَعالُك. والدَّريرُ من الدَّوابِّ: السريعُ المُكتَنِزُ الخَلْق، المُقتَدِر. (كتاب العين للخليل: ٦/٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يوسف في الخراج: ص١٢٨٠



وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ، وَجِهَادُنَا مَعَهُ، وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ، بَرَدَ لَنَا (١)، وَأَنَّ كُلَّ مَعَهُ موسى: لاَ وَالله ، قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَيْعَلِيْ اللهِ ـ ، وَصَلَّيْنَا ، وَصُمْنَا ، وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرُ كَثِيرٌ ، وَإِنَّا لَنَرْجُو وَصُمْنَا ، وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرُ كَثِيرٌ ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ ، فَقَالَ عمر: ((لَكِنِي أَنَا ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ ، فَقَالَ عمر: ((لَكِنِي أَنَا ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ ، فَلَا ، وَأَنْ ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا ، وَأَنْ مَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ )(١٤) .

<sup>(</sup>۱) يُقال: (برد هذا الأمر): إذا ثبت ودام، والمراد: ليته ثبت لنا ثوابه ودام وخَلص. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٩٤٧٨)).

<sup>(</sup>٢) الكَفاف: ما لا فضل فيه ولا تقصير، وأصله: المساواة لما جعل بإزائه، ولذلك قال: «رأساً برأس» أي: لا له ولا عليه. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٩٤٧٨)).

<sup>(</sup>٣) وهذا ما يفعله إشفاق المؤمن على نفسه ، كما أخبر الله تعالى عن حالهم في سورة المؤمنون: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ يُوْمُونَ \* وَالَّذِينَ يُوْمُونَ \* وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَجِلُةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَجِلُةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَجِلُونَ \* أُولَتِهِكَ يُسُوعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمُا سَنِهُونَ \* .

قال الغزالي في (إحياء علوم الدين: ٣٦٧/٣): (والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى: ﴿ وَوَّوَوُنَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُم وَجِلَةً أَنَّهُم إِلَى رَبِّم رَجِعُونَ ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ: ٢٠]، أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ [اللمُؤْمِنُونَ: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ ﴾ [الطلوب وهو وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلام مع تقدسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادات على الدؤوب بالإشفاق، فقال تعالى مخبراً عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم من خشيته الدؤوب بالإشفاق، فقال تعالى مخبراً عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم من خشيته مشفقون، فمتى زال الإشفاق والحذر مما سبق به القضاء في الأزل، وينكشف عند خاتمة الأجل غلب الأمن من مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلاك، فالكبر دليل الأمن والأمن مهلك).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه (٣٩١٥) والحاكم في المستدرك (٥٩٦٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٠٣٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٦١/٣٢.



### [١٨٧] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لِعُلَيْهُ عَنْهُ لِعُلَيْهُ عَنْهُ لِعُلْمَ عَوْفَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد بكى حين أتتْه كنوز جلولاء (١)، فقال له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين، فوالله إِنَّ هَذَا لَمَوْطِنُ شُكْرِ!

(وَاللهِ مَا ذَاكَ يُبْكِينِي، وَتَاللهِ مَا أَعْطَى اللهُ هَذَا قَوْمًا إِلا تَحَاسَدُوا وَتَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا إِلا أُلْقِيَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ»(٢).

### المَوْلَهُ الْمُولَ الْمُولَةُ الْمُولَةُ الْمُولَةُ الْمُولَةُ الْمُولَةُ الْمُولِةُ الْمُولِي الْمُولِةُ الْمُولِي الْمُولِقُلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِقُلِي الْمُولِي الْمُلِي الْمُولِي الْمُ

(انْهِينَا عَنِ التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ)(٣).

### [١٨٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَلِتُهُ عَنْهُ

لرجل من عظماء النصارى في الشام قد دعاه إلى وليمة في الكنيسة «إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّورِ الَّتِي فِيهَا»(٤)

<sup>(</sup>۱) جَلُولاء: بالمدّ: من السواد في طريق خراسان، بينها وبين خانقين سبعة فراسخ، وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى باجسرا، وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة ١٦هـ، فاستباحهم المسلمون. سمّيت جلولاء لما جلّلها من قتلى الروم، وجلولاء الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون. (معجم البلدان: ١٥٦/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٣٠ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ٢١٤/٤ وابن الأثير في التاريخ: ٢/٧٧ وابن كثير في البداية والنهاية: ٢٣/١٠.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه (٧٢٩٣) وعبد الرزاق في المصنف (١٤٩٤) وعبد الغني
 المقدسي عن الإسماعيلي بهذا اللفظ في نهاية المراد (٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٦١٠) و(١٦١١) و(١٩٤٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى=



### [١٩٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنهُ

«خَالِطُوا النَّاسَ بِمَا يُحِبُّونَ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، وَجِدُّوا مَعَ الْعَامَّةِ» (١).

### [١٩١] **وَهِنْ كُلَّهِ لَهُ** رَضَالِتُهُ عَنْهُ لعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ (٢) رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(أَلَمْ أُحَدَّثُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ لَمْ تَقْبَلْهَا؟) قال: نَعَمْ، فقال عمر: (فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَاكَ؟) قال: أَنَا غَنِيٌّ، لِي أَعْبُدُ وَلِي أَفْرَاسٌ، أُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فقال عمر: (لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَفْعَلُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُ، فَإِنِّي كُنْتُ أَفْعَلُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُ، كَانَ رَسُولُ الله \_ مللسِّلِي الله م يعْطِينِي الْعَطَاء، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُو أَفْقَرُ كَانَ رَسُولُ الله \_ مللسِّلِي الله م يعْطِينِي الْعَطَاء، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُو أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي . فقال: خُذْهُ، فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، وَمَا آتَاكَ الله مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَهُ وَلا سَائِلِهِ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » (٣).

<sup>= (</sup>۱٤٥٦٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ۲/٤٢.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠١٥٢).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عمرو بن وقدان بن عبد شمس القرشي العامري، وَإِنما قيل لأبيه: السعدي، لأنه استرضع في بني سعد بن بكر، يجتمع هو وسهيل بن عمرو في عبد شمس. توفي سنة سبع وخمسين. (أسد الغابة لابن الأثير: ٣-/٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٢٧٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٥٣/١٥ وأصله في صحيح مسلم (١٠٤٥).





### [١٩٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(اللَّهُمَّ لَا أَرَى شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا يَسْتَقِيمُ، وَلَا حَالًا مِنْ حَالِهَا يَدُومُ، اللَّهُمَّ لَا تُكْثِرْ عَلَيَّ فِيهَا فَأَطْغَى، وَلَا تُقِلَّ لِي فِيهَا فَأَنْسَى، وَاجْعَلْ رِزْقِي مِنْهَا كَفَافًا»(١).

### [١٩٣] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«مَنْ سَمِعَ حَدِيثًا، فَأَدَّاهُ كَمَا سَمِعَ، فَقَدْ سَلِمَ» (٢).

#### [١٩٤] وَهِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ

#### لأبي موسى الأشعري رَضَالِلَّهُ عَنْهُ

(يَا أَبَا مُوسَى إِيَّاكَ وَالسَّوْطَ، وَالعَصَا، اجْتَنِبْهُمَا حَتَّى يُقَالَ: لَيِّنُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، [وَلَا تَكُنْ وَاهِنًا] (٣) وَاسْتَعْمِلْهُمَا حَتَّى يُقَالَ: شَدِيدٌ فِي غَيْرِ غُنْفٍ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه المعافى بن عمران في الزهد (١٦٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: ص٥٤٦ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٨٩) و(١٩١٩) والخطيب البغدادي في الكفاية: ص١٧٢ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٩٣٦/٤٩

<sup>(</sup>٣) ذكر سعيد اللَّحام في ط عالم الكتب ص ١٨٢ أنها غير واضحة في أصل المخطوط وأن الصواب ما أُثبت.

<sup>(</sup>٤) رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٢٨٥/١.





#### [١٩٥] وَهِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ رَخَوْلِتُهُ عَنْهُ

#### لعبد الله بن مسعود رَخَالِتُهُ عَنْهُ حين وجهه إلى الكوفة

( إِنِّي وَجَّهْتُكَ مُعَلِّماً ، لَيْسَ لَكَ سَوْطٌ وَلَا عَصًا ، فَاقْتَصِرْ عَلَى كَتَابِ اللهِ ؛ فَإِنَّهُ كَفَاكَ وَإِيَّاهُمْ ، وَلَا تَقْبَلِ الهَدِيَّةَ وَلَيْسَت بِحَرَامٍ ، وَلَكِنِّي كَتَابِ اللهِ ؛ فَإِنَّهُ كَفَاكَ وَإِيَّاهُمْ ، وَلَا تَقْبَلِ الهَدِيَّةَ وَلَيْسَت بِحَرَامٍ ، وَلَكِنِّي كَتَابِ اللهِ ؛ فَإِنَّهُ كَفَاكَ وَإِيَّاهُمْ ، وَلَا تَقْبَلِ الهَدِيَّةَ وَلَيْسَت بِحَرَامٍ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ القَالَةَ (١) (٢).

# [١٩٦] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَخَالِتُهَنَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ رَخَالِتُهُمَنَّهُ وَقَالِتُهُمَنَّهُ وَقَالِلَّهُمَنَّةُ وَقَالِلَّهُمَنَّةُ عَسَل وقد أُتي بشربة عسل

«اعْزِلُوا عَنِّي حِسَابَهَا، اعْزِلُوا عَنِّي مُؤْنَتَهَا»(٣)

### [١٩٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### لبعض أصحاب النبي صلىتعلية اليام

«لا أَدْرَكْتُ أَنَا وَلا أَنْتَ زَمَانًا يَتَغَايَرُ النَّاسُ فِيهِ عَلَى الْعِلْمِ كَمَا يَتَغَايَرُ النَّاسُ فِيهِ عَلَى الْعِلْمِ كَمَا يَتَغَايَرُونَ عَلَى الأَزْوَاجِ»(٤).

### [١٩٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«أَلَا لَا أَعْلَمَنَّ مَا قَالَ أَحَدُكُمْ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَنَعَنَا أَنْ نَقْرَأَ

<sup>(</sup>١) القَالَة: كثرة القول، وإيقاع الخصومة بين الناس. (جامع الأصول لابن الأثير (٦٢٢١)).

<sup>(</sup>٢) رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٢/١٨٨٠

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في الزهد (٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٥٦٤).



كِتَابَ اللهِ، إِنِّي لَيْسَ لِذَلِكَ أَمْنَعُكُمْ، وَلَكِنْ أَحَدُكُمْ يَقُومُ لِكِتَابِ اللهِ وَالنَّاسُ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْحَدِيثِ مِنْ قِبَل نَفْسِهِ، إِنَّ حَدِيثَكُمْ هُوَ شَرُّ الْحَدِيثِ، وَإِنَّ كَلَامَكُمْ هُوَ شَرُّ الْكَلَام، مَنْ قَامَ مِنْكُمْ فَلْيَقُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَإِلَّا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنَّكُمْ قَدْ حَدَّثْتُمُ النَّاسَ حَتَّى قِيلَ: قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ، وَتُركَ كِتَابُ اللهِ (١).

### [١٩٩] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخِالِتُهُ عَنْهُ في الورع

«لَقَدْ تَرَكْتُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلالِ مَخَافَةَ الحرام»(٢).

### مُنَوَقِينَ هُلُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ الْمُعَافِينَ عُنَافًا مُنْفَافًا مُنْفَاقًا مُنْفَاقًا مُنْفَاقًا مُنْفُلًا مُنْفَاقًا مُنْفُلًا مُنْفَاقًا مُنْفُلًا مُنْفَاقًا مُنْفُلًا مُنْفُلًا مُنْفَاقًا مُنْفُلًا مُنْفَاقًا مُنْفُلًا مُنِلًا مُنْفُلًا مُنْفُلًا مُنْفُلًا مُنْفُلًا مُل في بناء مسجد أمر ببنائه

«أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطَرِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ»(٣).

### [٢٠١] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ عن ذكر الله تعالى

«عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاءٌ»(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٨٠٠/٣ وأبو زرعة الدمشقى في تاريخه: ص٥٤٣

<sup>(</sup>٢) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٨/١٠ ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٦٨٣) بلفظ: «تَركْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبَا»

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه (باب بنيان المسجد) تعليقاً ، ولم أجده موصولاً .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في الزهد (٦٤٤) وهناد في الزهد: ٢/٥٣٧ وابن أبي الدنيا في الصمت (٢٠٣)=





### [۲۰۲] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَعَلِتُهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى جنازة

«اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ فلان» إِنْ كَانَ صَبَاحًا، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً قَالَ: «اللَّهُمَّ أَمْسَى عَبْدُكَ قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرْكَهَا لِأَهْلِهَا، وَافْتَقَرَ إِلَيْكَ وَاللَّهُمَّ أَمْسَى عَبْدُكَ قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرْكَهَا لِأَهْلِهَا، وَافْتَقَرَ إِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ، وَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، فَاغْفِرْ لَهُ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ»(۱).

### [٢٠٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لأُبيِّ بن كعب رَخِالِيَّهُ عَنهُ وقد اجتمع حوله الناس وهو خارج من المسجد:

(إِنَّهَا فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ ، وَمَذَلَّةٌ لِلتَّابِعِ (٢).

### [۲۰۱] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَاهُ الْمُ اللهُ رَضَالِتُهَاهُ المُعلِن فَعَالِمُ المُعلِن المُعِلِي المُعلِن المُعلَنِي المُعلِن المُعِنْ المُعلِن المُعلِن المُعلِن المُعلِن المُعلِن المُعلِن المُ

﴿إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ

<sup>=</sup> و(۲۵۶) وذم الغيبة والنميمة (۲۲).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (٦٤٢١) وابن أبي شيبة في المصنف (١١٤٧٦) والطبراني في الدعاء (١١٤٧٦) و(١١٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي في السنن (٥٤٠) ونعيم بن حمّاد في زيادته على زهد ابن المبارك: ١٣/٢ وابن أبي الدنيا في وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٨٣٨) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢٩١/٢ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (٥١) وأبو نعيم في تثبيت الإمامة (١٢١) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٤٩٩).



اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ (١).

# [۲۰۰] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَحَالِتُهَنَّهُ الْعُرب فِي العرب

(وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ، إِذَا سَاسَهُمْ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ النَّبِيَّ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ، إِذَا سَاسَهُمْ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ النَّبِيَّ وَاللهِ لَهُمْ اللهُ مَا الْعَلِيَّةَ فَيَأْخُذَ بِأَحْلَامِهِمْ (٢).

### [٢٠٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَلِتُهُمْنَهُ

ي هلاك العرب

«تَهْلَكُ الْعَرَبُ حِينَ تَبْلُغُ أَنْبَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ»(٣).

### [۲۰۷] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَحَالِتُهُ عَنْهُ

(يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ قَدْ وَلِيَهُ نَاسٌ قَبْلَكُمْ، ثُمَّ وَلِيَهُ نَاسٌ مِنْ جُرْهُم فَعَصَوْا رَبَّهُ، وَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّه، وَاسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهُ، فَأَهْلَكَهُمْ، مِنْ جُرْهُم فَعَصَوْا رَبَّهُ، وَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّه، وَلا تَسْتَخِفُّوا بِحَقِّه، وَلا تَسْتَخِفُّوا بِحَقِّه، وَلا تَسْتَخِفُّوا بِحَقِّه، وَلا تَسْتَخِفُّوا بِحَقِّه،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات: ٣٧٦/٣ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٥٨٥) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٦٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات: ٦/٩٢١وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣١٣٩) وابن الجعد في المسند (٢٤٣/٧) والحاكم في المستدرك (٨٣١٨) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٢٤٣/٧.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٧٤٦).



وَلَا تَسْتَحِلُّوا حُرْمَتَهُ ، إِنَّ صَلَاةً فِيهَا \_ أَوْ فِيهِ (١) \_ خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مِائَةٍ بِرُكْبَةَ (٢) ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمَعَاصِيَ فِيهِ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ »(٣) .

### المُ لَهُ كُلُم لَهُ كُلُم اللهُ اللهُ

(لَا تَغُرَّنَكُمْ طَنْطَنَةُ الرَّجُلِ بِاللَّيلِ (١) \_ يَعْنِي صَلَاتَهُ \_ فَإِنَّ الرَّجُلَ كُلَّ الرَّجُلِ بِاللَّيلِ (١) \_ يَعْنِي صَلَاتَهُ \_ فَإِنَّ الرَّجُلِ مَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ ، وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ كُلَّ الرَّجُلِ مَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ ، وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (١) .

### [٢٠٩] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ لَهُ الْعَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَالَةِ اللَّهُ الْعَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

«أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ؛ إِنَّ لللهِ رِدَاءَ مَحَبَّةٍ، فَمَنْ طَلَبَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ رَدَّاهُ اللهُ بِرِدَائِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا اسْتَعْتَبَهُ، وَإِنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا اسْتَعْتَبَهُ، وَإِنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا اسْتَعْتَبَهُ، لِئَلَّا يَسْلِبَهُ رِدَاءَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ تَطَاوَلَ بِهِ ذَلِكَ الذَّنْبُ حَتَّى يَمُوتَ » (٧).

(١) الشك من قتادة.

<sup>(</sup>٢) بلفظ الركبة التي في الرجل من البعير وغيره، واختلف في تحديد مكانها ويقال: إنها أرفع الأراضى كلها. (معجم البلدان: ٦٣/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الأزرقي في أخبار مكة: ص٨٠ وذكره ابن أبي عروبة في المناسك (٢٨).

<sup>(</sup>٤) الطُّنْطَنة: كَثْرُةُ الكلام والتصويت به. (لسان العرب \_ (طنن)).

<sup>(</sup>٥) في لفظ آخر: (وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، فَهُوَ الرَّجُلُ).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن المبارك في الزهد (٦٩٥) وأحمد بن حنبل في الزهد (٦٦٤) وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٢٦٩) و(٢٧٠) واللفظ له، وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه (١٥٠) والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٣٠٠).



#### 

( اَلَاثُ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ مَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

### [٢١١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في الجابية

( ( مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ ، وَمَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَل ، وَمَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي ، فَإِنَّ الْفُرَائِضِ فَلْيَأْتِنِي ، فَإِنَّ الْفُرَائِضِ فَلْيَأْتِنِي ، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا ، فَإِنِّي بَادِئٌ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِلْمُعْلِيهُنَّ ، ثُمَّ أَنَا وَأَصْحَابِي ، وَالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، ثُمَّ أَنَا وَأَصْحَابِي ، وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، ثُمَّ أَنَا وَأَصْحَابِي ، وَمَنْ أَسْرَعَ إِلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطاً عَنْهُ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَلُومَنَ رَجُلُ إِلَا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في السنن (۲۷۲۷) وعبد الرزاق في المصنف (۱۹۱۸٤) وابن أبي شيبة في المصنف (۲۲۲۳) والخلال في السنة (۳۳۱) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۲۳۵) والحاكم في المستدرك (۳۱۸۸).

<sup>(</sup>۲) رواه سعيد بن منصور في السنن (۲۳۱۹) والقاسم بن سلام في الأموال (۵٤۸) وابن زنجويه في الأموال (۷۹٦) وابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۵) والفسوي في المعرفة والتاريخ: ۱/۳۲ والطبراني في المعجم الأوسط (۳۷۸۳) والحاكم في المستدرك (۵۱۸۷) و(۱۹۱۵) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ۳۱۰/۷.





### [٢١٢] وَهِرْ كُلَاهِ لَهُ رَخَلِتُهُ عَنُهُ لحفص بن أبي العاص الثقفي<sup>(١)</sup> وقد امتنع عن طعام عمر رَخَلِتَهُ عَنْ لخشونته

(يَا ابْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَمَا تُرَانِي عَالِمًا أَنْ أَرْجِعَ إِلَى دَقِيقٍ يُنْخَلُ فِي خِرْقَةٍ فَيَخْرُجُ كَأَنَّهُ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا تَرَانِي عَالِماً أَنْ أَعْمِدَ إِلَى عَنَاقٍ سَمِينَةٍ فَنُلْقِي عَنْهَا شَعَرَهَا فَتَخْرُجَ كَأَنَّهَا كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا تَرَانِي عَالِماً أَنْ أَعْمِدَ إِلَى صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ فَأَجْعَلَهُ فِي سِقَاءٍ وَأَصُبَّ عَلَيْهِ مِنَ أَعْمِدَ إِلَى صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ فَأَجْعَلَهُ فِي سِقَاءٍ وَأَصُبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَيُصْبِحَ كَأَنَّهُ دَمُ الْغَزَالِ؟) ، فقال حفص: أَحْسَنُ مَا يَبْعَثُ الْعَيْشَ الْمَاءِ فَيُصْبِحَ كَأَنَّهُ دَمُ الْغَزَالِ؟) ، فقال حفص: أَحْسَنُ مَا يَبْعَثُ الْعَيْشَ مِنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ عمر: ((أَجَلْ ، وَاللهِ لَوْلَا مَخَافَةُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ كَمْ الْعَيْقَ لَيْ يَعْمُ لَيْبَكُمْ فِي لِينِ عَيْشِكُمْ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ الله كَوْمَ الْقِيَامَةِ لَشَارَكُتُكُمْ فِي لِينِ عَيْشِكُمْ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ الله ذَكَرَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ أَذَهُمَنُ مُ لِيَبَكِمُ فِي لِينِ عَيْشِكُمْ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ الله ذَكَرَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ أَذَهُمُ مُ لِيَبَكِمُ فِي لِينِ عَيْشِكُمْ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ الله ذَكَرَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ أَذَهُمْ مَنِي لِينِ عَيْشِكُمْ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ الله ذَكَرَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿ أَذَهُ مَنْ مَا يَبْعَلُمُ فِي لِينِ عَيْشِكُمْ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ الله فَكَرَا قَوْمًا فَقَالَ:

#### **80 03**

<sup>(</sup>۱) حفص بن أبي العاص بن بشر الثقفي، أخو عثمان بن أبي العاص الصّحابي المشهور. ذكره ابن سعد في الطبقات الصغرى فيمن نزل البصرة من الصحابة، وقال في الكبرى: كتبناه مع إخوته عثمان والحكم ولم يبلغنا أنّ له صحبة، وذكره خليفة بن خياط في التابعين، وقال ابن حجر: (قد تقدم غير مرة أنه لم يبق قبل حجة الوداع أحدٌ من قريش ومن ثقيف إلّا أسلم، وكلهم شهد حجة الوداع، وهذا القدر كاف في ثبوت صحبة هذا). (الإصابة: ٢/٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف آية ٢٠

<sup>(</sup>٣) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٢ /٦٩٥ ـ ٦٩٦ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٣٥٦) والجوع (١٨٨) مختصراً.





### [٢١٣] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَخِالِتُهُ عَنْهُ

«أَلَا إِنِّي قَدْ سَنَنْتُ الإِسْلامَ سَنَّ الْبَعِيرِ، يَبْدَأُ فَيَكُونُ جَذَعًا(۱)، ثُمَّ ثَنِيًا(۲)، ثُمَّ رَبَاعِيًّا(۳)، ثُمَّ سَدِيسًا(٤)، ثُمَّ بَازِلًا(٥)، أَلا فهل ينتظر بالبازل إلا النُّقْصَانَ! أَلا فَإِنَّ الإِسْلامَ قَدْ بَزَلَ، أَلا وَإِنَّ قُرُيْشًا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا مَالَ اللهِ مُغَوِّيَاتٍ (٦) دُونَ عِبَادِهِ، أَلا فَأَمَّا وَابْنُ الْخَطَّابِ حَيُّ أَنْ يَتَخِذُوا مَالَ اللهِ مُغَوِّيَاتٍ (٦) دُونَ عِبَادِهِ، أَلا فَأَمَّا وَابْنُ الْخَطَّابِ حَيُّ

قال رؤبة:

#### إِلَى مُغَوَّاة الْفَتى بالمرصادِ

يَعْنِي إِلَى مَهْلَكته ومنِيَّته، شبهها بِتِلْكَ المغوَّاة

وإنَّما أَرَادَ عمر أَن قُريْشًا تُرِيدُ أَن تكون مُهلِكة لمَال الله عز وجل كإهلاك تِلْكَ المغوَّاة لما سقط فِيها.

<sup>(</sup>١) وَهُوَ مَا كَانَ مِنْهَا شَابًا فَتِيًّا، فَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَة الْخَامِسَةِ. (النهاية لابن الأثير \_ (جَذَعَ)).

<sup>(</sup>٢) الثني مِنَ الْإِبِلِ ما دخل فِي السَّادِسَةِ، والذَّكر ثَنِيٌّ. (النهاية لابن الأثير \_ (ثَنَا)).

<sup>(</sup>٣) الرباعي من الإبل: الذي دخل في السنة السابعة، جمل رَبَاع والأنثى رباعية، مخففة. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٥٤٧)).

<sup>(</sup>٤) السَّدِيسُ مِنَ الْإِبِلِ مَا دَخَل فِي السَّنة الثَّامِنَةِ ، وَذَلِكَ إِذَا أَلْقَى السِنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّباعية . (النهاية لابن الأثير \_ (سَدَسَ)).

<sup>(</sup>٥) البَازِل مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي تَمَّ ثمانِيَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ، وَحِينَئِذٍ يطلعُ نابُه وَتَكُمُلُ قُوَّتُهُ. وجعَلَه بازِلاً لِأَنَّ بُزُول البَعير نهائيته فِي القُوَّة. (النهاية لابن الأثير \_ (بَزَلَ) و(شَهَبَ)).

<sup>(</sup>٦) قال الخطابي في (إصلاح غلط المحدِّثين \_ (٣٧)): وعَوامُّ الرواةِ يقولونَ: مُغْوِيات، ساكنة الغين مكسورة الواو، وهو خطأٌ، والصواب هو الأَوَّلُ.

وقال أبو عبيد في (غريب الحديث \_ (غَوَى)): (المُغَوِّيات) واحدتها (مُغَوَّاة)، وهي حُفْرَة كالزُّبية تحفر للذئب، ويجْعَل فيها جدي إذا نظر الذئب إليه سقط يُريدهُ فيصطاد، ومن هذا قيل لكل مَهْلَكة مُغَوَّاة.



فَلا ، إِنِّي قَائِمٌ دُونَ شِعْبِ الْحَرَّةِ ، آخِذُ بِحَلاقِيمِ قُرَيْشٍ وَحُجُزِهَا(١) أَنْ يَتَهَافَتُوا فِي النَّارِ»(٢).

### [٢١٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لوفد أهل الكوفة وقد استنكروا عليه تفضيل أهل الشام عليهم بالجائزة:

«يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، أَجَزِعْتُمْ أَنْ فَضَّلْتُ أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْكُمْ لِبُعْدِ شُقَّتِهِمْ؟، لَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»(٣).

# [٢١٥] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَاهُ وَضَالِتُهُمَاهُ وَضَالِتُهُمَاهُ وَضَالِتُهُمَاهُ

(وَاللهِ، إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَفُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَيْطَيْءَامِهِم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ»(١).

#### 8003

<sup>(</sup>١) الحُجْزَة: موضِعُ شَدِّ الإِزار، ثُمَّ قيلَ لِلإِزَارُ حُجْزَة للمُجاوَرة، (النهاية لابن الأثير \_ (حَجَزَ)).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن شبّة في تاريخ المدينة: ۲/۹۷۷ والطبري في تاريخه: ٤/٣٩٧ واللفظ له، وابن
 عساكر في تاريخ دمشق: ٣٠٢/٣٩.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٦/٩ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٩٠١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه (١٥٩٧) ومسلم في صحيحه (١٢٧٠) والترمذي في السنن (٨٦٠) والنسائي في سننه (٢٩٣٧) وابن ماجه في سننه (٢٩٤٣)، واللفظ لمسلم.





# [٢١٦] وَهِنْ كُلَاهِ لَهُ يَعَلَيْهَ عَهُ لَهُ يَعَلَيْهَ عَهُ لَهُ يَعَلَيْهَ عَهُ لَكُ يَعَلَيْهُ عَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بن حصن (٢) وعيينة بن حصن (٢) وقد طلبا منه أن يقطعهما أرضاً:

( إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَيْطِيْهِ اللهِ - كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا وَالْإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ ( ) ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَاذْهَبَا ، فَأَجْهِدَا جَهْدَكُمَا لَا أَرْعَى الله عَلَيْكُمَا إِنْ رَعَيْتُمَا ( ) ) .

(۱) الأقرع بن حابس الدارميّ التميمي: وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام، قدم على رسول الله ملى ملى الله على رسول الله ملى وفد من بني دارم (من تميم) فأسلموا. وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف، وسكن المدينة، وكان من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه، ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر، وكان مع خالد بن الوليد في أكثر وقائعه حتى اليمامة، واستشهد بالجوزجان، (الإصابة: ٢٥٣١ - ٢٥٢ والأعلام للزركلي: ٢٥٥).

(٢) عُيَيْنَة بْن حِصْن الفَزَارِيُّ، أسلم قبل الفتح، وشهدها، وشهد حنيناً والطائف، وبعثه النبيّ صلى عُيَيْنَة بْن حِصْن الفَزَارِيُّ، أسلم قبل العنبر، ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر، ومال إلى طليحة، فبايعه، ثم عاد إلى الإسلام. (تاريخ الإسلام: ١٩٠/٢ والإصابة: ٤/٦٣٨).

(٣) ومنه قوله الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران عن أهل بدر: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ ، أي: إذ أنتم في مبدأ أمركم في قلةٍ وضعف.

وفي سورة الأنفال: ﴿وَاَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىـٰكُمْ وَأَيّدَكُمْ بِنَصْرِهِـ وَرَزْقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ ·

ونقل ابن الملقِّن في (البدر المنير: ٧/٠٠٤) عن العسكري أنه رواه في (الصحابة) بلفظ: «قَلِيل» بدل «ذليل»)، رواه كذلك ابن أبي حاتم في تفسيره ١٨٨٢/٦، وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة: ٥/٧١ وابن حجر في المطالب العالية: ٩/٤٤٦ لابن أبي شيبة، وهو كذلك في مسند الفاروق لابن كثير.

- (٤) أي: لا أنبت الله لبهائمكما ما ترعاه.
- (٥) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ: ٣٩٤/٣ والبيهقي في السنن الكبرى (١٣١٨٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٩/١٩٥٠





«سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ، يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ \_ مله ملي الله \_ ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ فكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ (١) ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ، فَلَبَبْتُهُ (٢) فَقُلْتُ: «مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟» قَالَ: أَقْرَأُنِيهَا رَسُولُ اللهِ \_ صَالِمُعَاثِلِهِم \_، فَقُلْتُ لَهُ: «كَذَبْتَ فَوَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صلى على اللهِ \_ اللهُو أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ، الَّتِي سَمِعْتُكَ »، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ أَقُودُهُ، فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا ، وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الفُرْقَانِ» ، فَقَالَ: «يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا» فَقَرَأَهَا القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى اللهِ \_: (هَكَذَا أُنْزِلَتْ) ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ» فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى معلى الله \_: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى عليه السلم \_: «إِنَّ القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أي: أواثِبُه وأُقَاتِلُهُ. ومنه قصيدُ كعب بن زُهير: إِذَا يُسَاوِرُ قِرْنَا لَا يَحِلَّ لَـهُ أَنْ يَتْـرُكَ الْقِـرْنَ إِلَّا وهـو مَجْـدُول (النهاية لابن الأثير \_ (سَوَرَ)).

<sup>(</sup>٢) يُقال: أخذت بتلبيبه: إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه، وقبضت عليه تَجرُّه. (جامع الأصول لابن الأثير (٩٣٩)).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه (٥٠٤١) ومسلم في صحيحه (٨١٨) وأبو داود في السنن=





### [٢١٨] وَهِنْ كُلُّ مِلْ هُلُهُ رَضَلِنَهُ عَنْهُ

وقد قَدِم عليه وفد أهل البصرة مع أبي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنهُ فكرهوا طعامه الخشن:

(إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ أَرَى تَعْذِيرَكُمْ، وَكَرَاهِيَّتَكُمْ طَعَامِي، وَإِنِّي وَاللهِ لَوْ شِئْتُ لَكُنْتُ أَطْيَبَكُمْ طَعَامًا، وَأَرَقَّكُمْ عَيْشًا، أَمَا وَاللهِ مَا أَجْهَلُ عَنْ شِئْتُ لَكُنْتُ أَطْيَبَكُمْ طَعَامًا، وَأَرَقَّكُمْ عَيْشًا، أَمَا وَاللهِ مَا أَجْهَلُ عَنْ كَرَاكِرَ(۱) وَأَسْنِمَةٍ، وَعَنْ صِلَاءٍ(٢)، وَعَنْ صَلَائِقَ<sup>(٣)</sup>، وَصِنَابٍ<sup>(٤)</sup>، وَكَاكِرَ وَأَسْنِمَةٍ، وَعَنْ صِلَاءٍ أَنْ وَعَنْ صَلَائِقَ مَا يَكُونُونَ وَوَعَنْ صَلَائِقَ مَا يَكُونُ فَقَالَ: ﴿أَذَهَبَتُمْ طَيِبَاتِكُو فِي وَلَكِنِّي سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى عَيَّرَ قَوْمًا بِأَمْ وَعَلُوهُ، فَقَالَ: ﴿أَذْهَبَتُمْ طَيِبَاتِكُو فِي وَلَكِنِي سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى عَيَّرَ قَوْمًا بِأَمْ وَعَلُوهُ، فَقَالَ: ﴿أَذْهَبَتُمْ طَيِبَاتِكُو فِي عَيْرَ قَوْمًا بِأَمْ وَعَلُوهُ، فَقَالَ: ﴿أَذْهَبَتُمْ طَيِبَاتِكُو وَلَا يَعْلُوهُ وَلَا يَعْلُوهُ وَاللهِ عَيْرَ قَوْمًا بِأَمْ وَعَلُوهُ وَعَلَى وَاللهِ عَيْرَ وَوْمًا بِأَمْ وَعَلُوهُ وَاللهِ عَيْرَ وَوَمَا بِأَمْ وَاللهِ مَا عَلَى وَاللّهُ عَيْرَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَيَعَالَى عَيْرَ وَكُولُومُ اللّهُ عَيْرَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَيْرَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَيْلًا وَاللّهَ مَا إِلَا لَهُ لَكُنْ مُنْ وَلَا لَذَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّه

 <sup>(</sup>٩٣٨) والترمذي في السنن (٩٩٣) والنسائي في السنن (٩٣٦) و(٩٣٧) و(٩٣٨)
 ومالك في الموطأ (٩٨٩) وأحمد في المسند (١٥٨) و(٢٧٧) و(٢٩٦).

<sup>(</sup>۱) كِرْكِرة: زَوْرُ البعير الذي إذا برك أصاب الأرض، وهي ناتئة عن جسمه كالقُرصة، وجمعها: كَراكِر. (النهاية لابن الأثير \_ (كَرْكَرَ)).

<sup>(</sup>٢) الصِّلاءُ: الشِّواءُ؛ لأنّه يُصْلَى بالنّار. صليت اللحم أصليه: إذا شويته فإن أردت أنك قذفته في النار ليحترق قلت: أصليته إصلاءً. (الغريب المصنَّف للقاسم بن سلَّام: ٢/٥٠/١).

 <sup>(</sup>٣) الصَّلَائِقُ: الخُبْزُ الرُّقَاقُ، واحِدَتُها صَلِيقَة، وقيل: هي الحُمْلان المَشْوِيّةُ، من صَلَقْتُ الشَّاةَ إذا
 شَوَيْتَها. ويُروى بالسِّين، وهو كُلُّ ما سُلِقَ من البُقول وغيرها. (النهاية لابن الأثير \_ (صَلَقَ)).

<sup>(</sup>٤) الصِّناب: الخردلُ بالزبيب، قال أبو عبيد: ولهذا قيل للبِرذَون: صِنابِيّ، إنَّما شُبِّه لونهُ بذلك. (غريب الحديث للقاسم بن سلَّام \_ (صَلَا)).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٥٧٩) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٧٩/٣ وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢٩٥/ و ٦٩٦٦ وأبو داود في الزهد (٧٢) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣١٧/١٠ و٣١٩ وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٤٩/١.





### لأبى مسعود الأنصاري (١) رَضَالِتُهُ عَنْهُ

﴿ أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تُفْتِي النَّاسَ وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ ؛ فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا » (٢).

### [۲۲۰] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لابنته أم المؤمنين حفصة رَحَلَيْهَا عَهَا وقد أوتي بمال كثير ، فكلمها أقرباؤه في أن يُليّن لهم العيش:

(أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّمَا حَقُّ أَقْرِبَائِي فِي مَالِي ، فَأَمَّا هَذَا فَفَيْءُ الْمُسْلِمِينَ ، غَشَتْتِ أَبَاكِ وَنَصَحْتِ لِأَقْرِبَتِكِ ، قُومِي (٣).

#### SO COR

<sup>(</sup>۱) عقبة بْن عَمْرو بْن ثعلبة، أَبُو مَسْعُود الأَنْصَارِيّ الخزرجي، شهد العقبة، ولم يشهد بدرًا عند جمهور أهل العلم بالسير، قَالَ خليفة: قيل له بدري لأنه سكن ماء بدر وسكن الكوفة، وابتنى بها دارًا. اختلف في وقت وفاته. فقيل: توفي سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، ومنهم من يقول: مات بعد الستين. (الاستيعاب: ١٧٥٦/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٥٢٤) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٦٤) و(٢٠١٦) وعبد الرزاق في المصنف (١٥٢٩٣) وذكر أبا موسى الأشعري بدلاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، والصحيح أنّ الكلام كان موجهاً لأبي مسعود وكلَّكُمُنهُ لأنه لم يكن أميراً بخلاف أبي موسى.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣/٢٧٨ وابن شبة في تاريخ المدينة: ٧٠١/٢ وابن زنجويه في الأموال (٨٢٥).



# [۲۲۱] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَحَالِتُهُ عَنْهُ لَا الْحَارِثِي (۱)

وقد قال له: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِطَعَامٍ لَيِّنٍ، وَمَرْكَبٍ لَيِّنٍ، وَمَلْبَسٍ لَيِّنٍ لَأَنْتَ) فَرَفَعَ عُمَرُ جَرِيدَةً مَعَهُ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَهُ.

(أَمَا وَاللهِ مَا أُرَاكَ أَرَدْتَ بِهَا اللهَ، وَمَا أَرَدْتَ بِهَا إِلّا مُقَارَبَتِي، إِنْ كُنْتُ لَأَحْسِبُ أَنَّ فِيكَ، وَيْحَكَ، هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلِي وَمَثَلُ هَوُلاء؟»، قَالَ الربيع: وَمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُهُمْ؟ قَالَ عمر: ((مَثَلُ قَوْمٍ سَافَرُوا فَدَفَعُوا فَلَفَعُوا نَفَقَاتِهِمْ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: أَنْفِقْ عَلَيْنَا، فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ مِنْهَا بِشَيْءٍ؟»، قَالَ: لَا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: ((فَكَذَلِكَ مَثَلِي مِنْهَا بِشَيْءٍ؟»، قَالَ: لَا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: ((فَكَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُهُمْ)»، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: ((إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْ عَلَيْكُمْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَيَشْتِمُوا أَعْرَاضَكُمْ، وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنِّي اسْتَعْمَلْعُمْ فَلَا لِيَعْمَلُ عَلَيْكُمْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا لِيُعَلِّمُوكُمْ، وَلِيَشْتِمُوا أَعْرَاضَكُمْ، وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنِّي اسْتَعْمَلْعُمْ فَلَا لِيَعْمَلُ عَلَيْكُمْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا لِيُعَلِّمُوكُمْ، وَلِيَشْتِمُوا أَعْرَاضَكُمْ، وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنِّي اسْتَعْمَلْعُمْ فَلَا لَيْعَلِي لِيَضْرِبُوا إِنْ أَوْلَكُمْ، وَلَيَتْ إِلَى عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ! لِيُعَلِّمُوكُمْ عَلَيْكُمْ مَوْلَوا أَنْهُ وَلَكُمْ مَاللَّهُ فَلَا اللهَوْمُونِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّبَ أُمِيرٌ رَجُلًا مِنْ رَعِيَّتِهِ، أَتُوصَّلُهُ مِنْهُ وَيَلِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدْبَ أُمِيرُ رَجُلًا مِنْ رَعِيَّتِهِ، أَتَقِصَّهُ مِنْهُ وَيَلِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَذَبَ أَمِيرٌ رَجُلًا مِنْ رَعِيَّتِهِ، أَتَقِصَّهُ مِنْهُ وَيَلِي يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّبَ أُمِيرُ رَجُلًا مِنْ رَعِيَّتِهِ، أَتَقِصُّهُ مِنْهُ عَلَيْكُمْ مَنْهُ وَيَلِينَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَبَ أُمِيرُكُمْ رَجُلًا مِنْ رَعِيَّتِهِ، أَتَوْقَلُهُ مِنْهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ عَلَى عَمْ وَلَا عَلَى عَمْرُو اللْعَلَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَكُوا أَلْعَلَا عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْعُولُ عَلَاكُولُهُ الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عُلَا

<sup>(</sup>۱) الرَّبِيع بن زياد الحارِثي، من بني الديان: أمير فاتح، أدرك عصر النبوة، وولي البحرين، وقدم المدينة في أيام عمر، وولاه عبد الله بن عامر سجستان سنة ۲۹هـ ففتحت على يديه، له مع عمر بن الخطاب أخبار، وكان شجاعاً تقياً، وَلِيَ خُراسان لمعاوية، وَكَانَ الحسن البصري كاتباً له، (تاريخ الإسلام: ۲۸/۷ والأعلام للزركلي: ۱٤/۳).



# [۲۲۲] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ يُوم بدر عن يوم بدر (إِنَّهُ لَأُوَّلُ يَوْمٍ كَنَّانِي فِيهِ (۲) بِأَبِي حَفْصِ (۳).

# [۲۲۳] وَهِرْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَنُهُ عَنْ كُلُهُ رَضَالِتُهُمَنُهُ عَنْ عَزُوة بدر

﴿ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ـ مَالِمُطَيِّالِمُهُ ـ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفُ ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ وَهُمْ أَلْفُ ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ \_ وَهُمْ أَلْفُ ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائِقِ فَي عِلَى يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: ﴿ اللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ ( ) مِنْ وَعَدْتَنِي ، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ ( ) مِنْ وَعَدْتَنِي ، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ ( ) مِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣/٠٨٠ وابن شبة في تاريخ المدينة: ٦٩٧/٢ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٩٩/٤٤.

<sup>(</sup>٢) أي: رسول الله صلىتعلىة اليام.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن هشام في السيرة النبوية: ٢/٩/١ وابن سعد في الطبقات الكبرى: ١٠/٤ والفسوي في المعرفة والتاريخ: ٥٠٥/١ و١٩/١ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٢/٤ والطبري في تاريخه: ٢/٤٥ والحاكم في المستدرك (٤٩٨٨) والبيهقي في دلائل النبوة: ٣/١٤٠٠

<sup>(</sup>٤) العصابة: الجماعة من الناس. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٠١٤)).



أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْوٍ فَأَخَذَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْوٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكُم فَأَسُتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِن ٱلْمَلَائِكَةِ ﴾ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَأَسَتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِن ٱلْمَلَائِكَةِ ﴾ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَأَسَتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِن ٱلْمَلَائِكَةِ ﴾ (١) .

# [۲۲٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَنَهُ كُلُهُ رَضَالِتُهَمَنُهُ

«لَئِنْ عِشْتُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَأَسِيرَنَّ فِي الرَّعِيَّةِ حَوْلًا، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ لِلنَّاسِ حَوَائِجَ تُقْطَعُ دُونِي، إِمَّا هُمْ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيَّ، وَإِمَّا عُمَّالُهُمْ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيَّ، وَإِمَّا عُمَّالُهُمْ فَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَيَّ، فَأَسِيرُ إِلَى الشَّامِ فَأْقِيمُ بِهَا شَهْرَيْنِ ثُمَّ أَسِيرُ إِلَى الشَّامِ فَأْقِيمُ بِهَا شَهْرَيْنِ ثُمَّ أَسِيرُ إلَى مِصْرَ فَأُقِيمُ بِهَا شَهْرَيْنِ، ثُمَّ أَسِيرُ إلَى مِصْرَ فَأُقِيمُ بِهَا شَهْرَيْنِ، ثُمَّ أَسِيرُ إلَى الْحُوفَةِ فَأُقِيمُ بِهَا شَهْرَيْنِ، ثُمَّ أَسِيرُ إلَى الْكُوفَةِ فَأُقِيمُ بِهَا شَهْرَيْنِ، ثُمَّ أَسِيرُ إلَى الْكُوفَةِ فَأُقِيمُ بِهَا شَهْرَيْنِ، وَاللهِ لَنِعْمَ الْحَوْلُ هَذَا»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه (۱۷۲۳) وأحمد في المسند (۲۰۸) و(۲۲۱) وابن أبي شيبة في المصنف (۳۷۸۳) وابن حبان في صحيحه (٤٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الطيالسي في المسند (٦٤) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٨٢١/٣ واللفظ له، والطبري في تاريخه: ٢٠١/٤.





#### وُهِن كُلُه لَهُ وَهِن اللَّهِ لَهُ وَهِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لابنته أم المؤمنين حفصة رَضَيَلَتُهُ وَقد سألته أن يلبس ثوباً هُوَ أَلْيَنُ مِنْ ثَوْبِه وَطَعَامًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْ طَعَامِه:

(سَأُخَاصِمُكِ إِلَى نَفْسِكِ، أَمَا تَعْلَمِينَ مَا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ مَا سَيْئًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى مَا سَيْئًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى مَا سَيْئِا مِمَّا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ الله مَ مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ، وَجَعَلَ يُذَكِّرُهَا شَيْئًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ الله مَ مِنْ شِدَةِ الْعَيْشِ، وَجَعَلَ يُذَكِّرُهَا شَيْئًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ الله مَا الله مِمَّا مِنْ اللهِ عَنْ مَا مِنْ اللهِ عَنْ مَا مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

### مُونَ كُلُهُ لَهُ وَخَلِيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ

وقد قَدِم عليه معدان اليعمري<sup>(٣)</sup> بقطائف وطعام، فأمر به فقُسِّم ثم قال:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَرْزُقْهُمْ، وَلَنْ أَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ أَضَعَ

<sup>(</sup>١) يريد: النبي \_ صلىنطية اليُّلم \_ وأبا بكر الصدِّيق \_ رَهَالِلَهُ عَنْهُ \_.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٥٧٤) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٧٧/٣ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٤٧٥) وأحمد بن حنبل في الزهد (٦٦٠) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٣٠١/٨ والفسوي في المعرفة والتاريخ: ١٨٨/١ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣١٤/١ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٣٧٢) والجوع (١٨٥) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٤٨/١ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/١٠

<sup>(</sup>٣) مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ الشَّامِيُّ، وثقه أحمد العجلي وغيره، ذكره أبو زرعة في الطبقة التي تلى الصحابة، (تاريخ الإسلام: ٨٨٤/٢).



يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمْ فِي طَعَامِهِمْ، وَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَجْعَلَهُ نَارًا فِي بَطْن عُمَرَ " ، قَالَ مَعْدَانُ : ثُمَّ لَمْ أَبْرَحْ حَتَّى رَأَيْتُهُ اتَّخَذَ صَحْفَةً مِنْ خَالِص مَالِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِفَانِ الْعَامَّة (١).

### [٢٢٧] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ

«أُحَرِّجُ بِاللهِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ سَأَلَ فِيمَا لَمْ يَكُنْ؛ فَإِنَّ اللهَ بَيَّنَ فِيمَا هُوَ كَائِنٌ<sup>٣</sup>).

### [٢٢٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ في النهي عن المغالاة في صداق النساء

«أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صلى شعاية الله - مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى شعاية الله - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ \_ وَقَالَ مَرَّةً: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ \_ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ: كُلِّفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ (٣) عَلَقَ الْقِرْبَةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ۲/٤٠٧٠

<sup>(</sup>٢) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٢/٧٧١.

<sup>(</sup>٣) علق القربة: أي تحملت من أجلك كل شيء حتى علق القربة.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في السنن (٣٣٤٩) وأبو داود في السنن (٢١٠٦) والترمذي في السنن=





#### في النوازل

"إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْعُضَلَ<sup>(۱)</sup>؛ فَإِنَّهَا إِذَا نَزَلَتْ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا مَنْ يُقِيمُهَا وَيُفَسِّرُهَا» (٢).

### [٢٣٠] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### في مُروط (٣) قسَّمها بين نساء من نساء المدينة

فقيل له: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَيْعَالِمُهُمُ النَّهِ صَلَيْعَالِمُهُمُ النَّتِي عِنْدَكَ، يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ عَلِيٍّ:

= (١١٢٧) وابن ماجه في السنن (١٨٨٧) وأحمد في المسند (٢٨٥) وعبد الرزاق في المصنف (١٠٤٠١) وابن أبي شيبة في المصنف (١٦٦٢٨) وسعيد بن منصور في السنن (٥٩٥) و(٧٥٤٧) والحاكم في المستدرك (٢٧٢٥) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧٩٠٥) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٩٢) و(٢٩٣).

(١) وفي المطبوع من جامع بيان العلم: (الْفُضْلَ)، والغريب أنَّ محققه ذكر أنَّ في إحدى نُسخه الخطية: مخطوطاته: (العُضَل) واستبعده، مع أنَّ السياق يقتضيه.

(٢) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٢٩٤) وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٥٥).

(٣) المروط: جمع مِرط، وهو كساء من خز أو صوف يؤتزر به. (جامع الأصول ــ (١٢٣٩)).

(٤) قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري: ٨٠/٦): (لَمْ أَرَ لَهَا فِي كُتُبِ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحَابَةِ ذِكُرًا إِلَّا فِي الْإِسْتِيعَابِ فَذَكَرَهَا مُخْتَصَرَةً بِالَّذِي هُنَا، وَقَدْ ذكرهَا ابن سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِ النِّسَاءِ، وَقَالَ: هِيَ أُمُّ قَيْسِ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ ثَعْلَبَةَ مِنْ بَنِي مَازِنٍ تَزَوَّجَهَا أَبُو سَلِيطِ بْنُ أَبِي=



فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ (١) لَنَا القِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ (٢)، وقال بعضهم في ثوب من الأثواب: إِنَّ هَذا المِرط لِثَمَن كَذا وكَذا، فَلُو أُرسَلتَ بِه إِلَى زَوجَة عَبد الله بن عُمَر صَفيَّةَ بِنت أَبي عُبَيدٍ، فقال عمر: «أَبْعَثُ بِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهَا أُمِّ عُمَارَةَ نُسَيْبَةَ بِنْتِ كَعْبِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تُقَاتِلُ دُونِي<sup>(٣)</sup>.

### [٢٣١] وَهِنْ كُلُّ مِلْ هُ رَضَالُهُ رَضَالُهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

﴿إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صلىنطية السِّلم \_ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَ الْهِمْ، وَقَالَ: «نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ»، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ

حَارِثَةَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ مَنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ فَوَلَدَتْ لَهُ سَلِيطًا وَفَاطِمَةَ يَعْنِي فَلِذَلِكَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سَلِيطٍ، وَذُكِرَ أَنَّهَا شَهِدَتْ خَيْبَرَ وَحُنَيْنًا وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِ شُهُودِهَا أُحُدًا وَهُوَ ثَابِتٌ بِهَذَا

<sup>(</sup>١) فسَّرها الإمام البخاري بقوله: تَخِيطُ. قال الحافظ ابن حجر: (كَذَا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ وَتُعْقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ فِي اللَّغَةِ وَإِنَّمَا الزَّفْرُ الْحَمْلُ، وَهُوَ بِوَزْنِهِ وَمَعْنَاهُ) ثمَّ ذكر مستند البخاري في هذا التفسير، فقال: (وَقَعَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: تَزْفِرُ تَحْمِلُ. وَقَالَ أَبُو صَالِحِ كَاتِبُ اللَّيْثِ: تَزْفِرُ تَخْرِزُ. قُلْتُ: فَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَنَدُ الْبُخَارِيِّ فِي تَفْسِيرِه). (فتح الباري: ٨٠/٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه (٢٨٨١) والقاسم بن سلَّام في الأموال (٦٠٥) وابن زنجويه في الأموال (٨٨٢) و(٩١٧) وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢١٥/٨ وعنه عبد الغني المقدسي في (مناقب النساء الصحابيات \_ (٢)).



هُنَاكَ ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقُدِعَتْ (١) يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ (٢) ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُونٌ غَيْرَهُمْ ، هُمْ عَدُونَنَا وَتُهْمَتُنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءَهُمْ » ، فَلَمَّا أَيَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الحُقَيْقِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الحُقَيْقِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَتُخْرِجْنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ل مِلسِّطِيْسِهِ . ، وَعَامَلَنَا عَلَى المُؤْمِنِينَ ، أَتُخْرِجْنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ل مِلسِطِيْسِهِ . ، وَعَامَلَنَا عَلَى اللهُ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ مُوالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَدُو بِكَ قَلُوصُكَ (٣) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ » ، فَقَالَ : كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (٤) مِنْ أَبِي القاسِمِ ، قَالَ : لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ » ، فَقَالَ : كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (٤) مِنْ أَبِي القاسِمِ ، قَالَ : (كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (٤) مِنْ أَبِي القاسِمِ ، قَالَ : (كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (٤) مِنْ أَبِي القاسِمِ ، قَالَ : (كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (٤) مَنْ أَبِي القاسِمِ ، قَالَ : (كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً (٤) مَنْ أَبِي القاسِمِ ، قَالَ : (كَانَتْ هَذِهِ مُمْرُ ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ ، مَالًا وَإِبِلًا ، وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ (٥) وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ » (٢) .

#### 8008

(١) يُقال: فُدِع الرجل أو رجلٌ أفدع، أي: بيّن الفدع، وهو المعوج الرسغ من اليد أو الرِّجل، فيكون منقلب الكف أو القدم إلى ما يلي الإبهام، وذلك الموضع هو الفدعة. (جامع الأصول لابن الأثير (١١٢٩)).

<sup>(</sup>٢) في مسند أحمد بلفظ (وَقَدْ عَدَوْا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ كَمَا بَلَغَكُمْ، مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ كَمَا بَلَغَكُمْ، مَعَ عَدْوَتِهِمْ عَلَى أنصاري. عَلَى الْأَنْصَارِيِّ قَبَلَهُ)، فزاد الاعتداء على أنصاري.

<sup>(</sup>٣) القلوص: الناقة الشابة، وقيل: القوية على السير، ولا يُسمى الذكر قلوصًا (جامع الأصول لابن الأثير ـ (١١٢٩)).

<sup>(</sup>٤) الهُزَيْلة: تصغير هَزْلة، وهو المرة الواحدة من الهزل ضد الجِد. (جامع الأصول لابن الأثير (١١٢٩)).

<sup>(</sup>٥) أقتاب: جمع قتب، وهو ما يوضع حول سنام البعير تحت الراكب (النهاية لابن الأثير \_ (قتب).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه (٢٧٣٠) وأحمد في المسند (٩٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٦) . (١٨٧٤٥)





### [٢٣٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ

في جارية فجرت ثم أقيم عليها الحد ثم تابت وحسنت توبتها فسأله عمها: أيفشي سرها ؟

«زَوِّجْهَا كَمَا تُزَوِّجُونَ صَالِحَ نِسَائِكُمْ»(١).

# [۲۳۳] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهَا لَهُ رَضَالِتُهَا لَهُ رَضَالِتُهَا لَهُ رَضَالِتُهَا لَهُ النَّاسُ

«هَانَ شَيْءٌ أُصْلِحُ بِهِ قَوْمًا أَنْ أُبْدِلَهُمْ أَمِيرًا مَكَانَ أَمِيرٍ» (٢).

### (٢٣٤ وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

لابنه عبد الله رَضَالِتُهُ عَنهُ وقد استنكر عليه تفضيله لأسامة بن زيد عليه:

<sup>(</sup>١) رواه ابن الجعد في المسند (٢٤٧١) وسعيد بن منصور في السنن (٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات: ٣/٢٨٤ وابن شبة في تاريخ المدينة: ٣/٥٠٨٠

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذي في السنن (۳۸۱۳) وابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۵۳۹) وابن زنجويه في الأموال (۸۰۹) و(۸۱۰) والطبراني في المعجم الأوسط (۲۲۰۸) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۲۹۷) والنجاد في مسند عمر بن الخطاب (۲۹).





### [٢٣٠] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد مرّ برجلين يرميان فقال أحدهما للآخر: أَسَبْتَ (١): فقال عمر: «سُوءُ اللَّحْنِ أَشَدُّ مِنْ سُوءِ الرَّمْي»(٢).

### [۲۳٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَخَالِتُهَانَهُ لَا كُوَالِثَهُانَةُ لِلْمُهَاجِرِينَ للمهاجِرِينَ

في التعبير عن فرحه بالزواج من أم كلثوم بنت علي بن أبى طالب<sup>(٣)</sup> رَحِوَالِيَّاعَتْهَا:

﴿ أَلَا تُهَنُّونِي ؟ ﴾ ، فَقَالُوا: بِمَنْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ: ﴿ بِأُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ ، وَابْنَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٍّ ، وَابْنَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيًّ مَا كَانَ مِنْ عَلِيْ مَا كَانَ مِنْ مِنْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الل

(٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٨٤/٣ والبخاري في الأدب المفرد (٨٨١) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٣٤/١٠.

<sup>(</sup>١) يريد: ((أصبت)).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٥٤) وأحمد في فضائل الصحابة (١٠٦٩) و(١٠٧٠) واللفظ له، والآجري في الشريعة (١٧١٣) و(١٨٢٠) والطبراني في المعجم الكبير=



#### [٢٣٧] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لمولاه مُعَيقيب (١) وقد بلغه عنه أنه كان يكنس بيت المال فوجد فيه درهماً فدفعه إلى ابن لعمر بن الخطاب:

«وَيْحَكَ يَا مُعَيْقِيبُ أَوَجَدْتَ عَلِيَّ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا؟» فَقَالَ مُعَيْقِيبٌ: مَا ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟، قَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تُخَاصِمَنِي أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صلىنطية السلم فِي هَذَا الدِّرْهَمِ (٢).

### [٢٣٨] وَهِنْ خُطْبَةٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ

#### حين استُخلف

﴿أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَمْرِ الْإِسْلَام، فَإِذَا هُوَ هُوَ، إِنَّمَا يَقُومُ بِخَمْس خِصَالٍ، فَمَنْ حَفِظَهُنَّ وَعَمِلَ بِهِنَّ وَقَوِيَ عَلَيْهِنَّ فَقَدْ حَفِظَ أَمْرَ الْإِسْلَام، وَمَنْ ضَيَّعَ مِنْهُنَّ خَصْلَةً وَاحِدَةً فَقَدْ ضَيَّعَ أَمْرَ الْإِسْلَام، أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنْ حَفِظْتُهُنَّ

<sup>(</sup>٢٦٣٥) والأوسط (٢٦٠٦) والحاكم في المستدرك (٢٦٨٤) وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣١٤/٧ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١٠١) و(١٠٢) وابن المغازلي في مناقب على (١٥٢).

<sup>(</sup>١) معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، من المهاجرين، ومن حلفاء بني عبد شمس. وكان أميناً على خاتم النبي صلىنطية اليُّلم، وقد استعمله أبو بكر على الفيء، وولى بيت المال لعمر. وله هجرة إلى الحبشة. وكان مبتلى بالجذام، عاش معيقيب إلى خلافة عثمان. (سير أعلام النبلاء: ٢/١٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في الورع (٢٢٩).



وَعَمِلْتُ بِهِنَّ وَقَوِيتُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا وَآزَرَنِي، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنْ ضَيَّعْتُ مِنْهُنَّ خَصْلَةً وَاحِدَةً إِلَّا خَلَعَنِي خَلْعَ الشَّعَرَةِ مِنَ الْعَجِينِ، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْهِ»، فَقَامَ إِلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ فَقَالَ: وَمَا هَذِهِ الْخَمْسُ الْخِصَالِ يَا عُمَرُ؟ فَقَالَ: ﴿أَمَّا الْأُولَى فَهَذَا الْمَالُ، مِنْ أَيْنَ آخُذُهُ أَوْ أَيْنَ أَجْمَعُهُ، حَتَّى إِذَا أَتَى أَخَذْتُهُ مِنْ مَآخِذِهِ الَّتِي أَمَرَنِي اللهُ أَنْ أَضَعَهُ فِيهَا، حَتَّى لَا يَبْقَى عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، وَلَا عِنْدَ آلِ عُمَرَ خَاصَّةً، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَالْمُهَاجِرُونَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ أُدِرُّ عَلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ، وَأُوفِّرُ عَلَيْهِمْ فَيْنَهُمْ، وَلَا أُجْمِرُهُمْ فِي الْمَغَازِي<sup>(١)</sup>، وَأَكُونُ أَنَا أَبَا الْعِيَالِ حَتَّى يَقُومُوا، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَالْأَنْصَارُ الَّذِينَ آَوَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى المالى عَلَيْهِمْ وَوَاسَوْهُ فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، أُدِرُّ عَلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ، وَأُوَفِّرُ فَيْنَهُمْ، وَأَفْعَلُ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ـ ملهنعلية الملم ـ، فَأَقْبَلُ مُحْسِنَهُم، وَأَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِم، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فِلِلْعَرَب، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْإِسْلَام وَمَنْبِتُ الْعِزِّ، أُثَبِّتُهُمْ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، وَآخُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً أُطَهِّرُهُمْ، وَأُزَكِّيهِمْ، لَا آخُذُ فِي ذَلِكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِلَّا الشَّاةَ وَالْبَعِيرَ، ثُمَّ أَرُدُّهُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَأَهْلُ الذِّمَّةِ أُوفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأُقَاتِلُ عَدُوَّهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا أُكَلِّفُهُمْ إِلَّا دُونَ

<sup>(</sup>١) التجمير: ترك الجيش في مغازيهم لا يقفلون، قال الشاعر: فاليوم لا ظلم ولا تسيير ولا لغاز إن غزا تجمير. (غريب الحديث لابن قتيبة: ١/٩٩٦).



طَاقَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُنْتُ عِنْدَ اللهِ مُصَدَّقًا، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ»<sup>(١)</sup>.

### [٢٣٩] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ لَهُ

وقد سَمِع أُبِيَّ بن كعب يقرأ قول الله تبارك وتعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ ﴾(٢):

«اللَّهُمَّ غَفْراً، إِنِّي رَجُلُ قَدْ دَخَلَ النَّاسَ مِنِّي هَيْبَةٌ، فَأَنَا أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ آذَيْتُ مُسْلِماً "".

### [٢٤٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ اللهُ رَضَالِتُهُ اللهُ لأبي موسى الأشعري وَفِاللَّهُ عَنْهُ

«يَا أَبَا مُوسَى! أيسرُّكَ أَنَّكَ خَرجْتَ مِن عملِكَ كَفافاً خيرُهُ بشرِّهِ وشرُّهُ بخيرهِ لا لَكَ ولا عَليكَ؟»، فقال أبو موسى: يا أُميرَ المؤمنينَ، لَقَدْ قَدِمْتُ البَصْرَةَ وإنَّ الجَفَاءَ فِيهِم لَفاش، قالَ: فعلَّمتُهم القرآنَ والسُّنةَ، وغَزوتُ بِهم في سبيلِ اللهِ، وإنِّي لأَرجو بذلكَ فضيلةً، قالَ عُمَرُ: لَكُنِّي وَدِدْتُّ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ عَمَلِي خَيْرُه بشرِّه وشرُّه بخيرِه كَفافاً

<sup>(</sup>۱) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ۲۷٥/۲.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبيّ بن كعب رَضَالِلَهُعَنهُ٠

<sup>(</sup>٣) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٢٨٣/٢.



لا لِي وَلَا عَلَيَّ، وخلصَ لِي عَملي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى شعاية اليام ) (١).

### الم لَهُ كُلُم اللهُ اللهُ

«لَئِنْ بَقِيتُ لآخُذَنَّ فَضْلَ مَالِ الأَغْنِيَاءِ ولَأَقْسِمَنَّهُ فِي فُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ»(٢).

# [۲٤٢] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَحَالِتُهُ عَالَتُهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَمُ اللهُ المُعَالَةُ عَالَمُ اللهُ المُعَالَةُ عَالَمُ اللهُ ال

﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هَذَا الْفَيْءَ شَيْءٌ أَفَاءَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ ، الرَّفِيعُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَضِيعِ ، لَيْسَ أَحَدُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ ، لَخْم وَجُذَام (٣) ، فَإِنِّي غَيْرُ قَاسِم لَهُمَا شَيْئًا » ، فَقَامَ رَجُلُ مِنْ لَخْم أَحَدُ بَلْجَذْمِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ فِي الْعَدْلِ وَالتَّسْوِيَة ، وَاللهِ وَالتَّسْوِيَة ، وَاللهِ وَالتَّسْوِية ، وَاللهِ الْعَدْلَ وَالتَّسْوِية ، وَاللهِ إِنِّي لَا عُذِيدُ ابْنُ الْخَطَّابِ بِهَذَا إِلَّا الْعَدْلَ وَالتَّسْوِية ، وَاللهِ إِنِّي لَا عُرْجَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ إِنِّي لَا يُوعِي الْعَدْلِ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ إِنِّي لَا عُرْجَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ إِنِّي لَا عُرْجَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ إِنِّي لَا عُلَمْ أَنَّ الْهِجْرَةَ لَوْ كَانَتْ بِصَنْعَاءَ مَا خَرَجَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ إِنِّي لَا عُلَمْ أَنَّ الْهِجْرَةَ لَوْ كَانَتْ بِصَنْعَاءَ مَا خَرَجَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ

<sup>(</sup>١) رواه أبو طاهر في المخلصيات (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) أما (لَخْم) قبيلة كبيرة شهيرة ينسبون إلى لخم، واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد، وأما (جُذَام) فقبيلة كبيرة شهيرة أيضاً ينسبون إلى عمرو بن عدي، وهم إخوة (لَخْم) على المشهور، وقيل هم من ولد أسد بن خزيمة. (فتح الباري لابن حجر: ٧٤/٨). وعن سبب تسمية (جُذام) بهذا الاسم؛ قال ابن الكلبي في (نسب معد واليمن الكبير: وإنما سُمى جُذاماً أن ابن عمِّ له ضَرَب يده فجذمها \_ أي قطعها \_.



إِلَّا قَلِيلٌ ، أَفَأَجْعَلُ مَنْ تَكَلَّفَ السَّفَرَ وَابْتَاعَ الظَّهْرَ بِمَنْزِلَةِ قَوْمِ إِنَّمَا قَاتَلُوا فِي دِيَارِهِمْ ؟ " ، فَقَامَ أَبُو حُدَيْرِ (١) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْ كَانَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاقَ الْهِجْرَةَ إِلَيْنَا فِي دِيَارِنَا فَنَصَرْنَاهَا وَصَدَّقْنَاهَا، أَذَاكَ الَّذِي يُذْهِبُ حَقَّنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: ﴿وَاللَّهِ لَأَقْسِمَنَّ لَكُمْ ﴾ ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ نِصْفَ دِينَارٍ، إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، فَإِذَا كَانَتْ مَعَهُ امْرَأْتُهُ أَعْطَاهُ دِينَارًا، ثُمَّ دَعَا ابْنَ قَاطُورَا صَاحِبَ الْأَرْضِ فَقَالَ: ﴿أُخْبِرْنِي مَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُوتِ فِي الشَّهْرِ وَالْيَوْمِ) ، فَأَتَى بِالْمُدْي (٢) وَالْقِسْطِ (٣) فَقَالَ: يَكْفِيهِ هَذَا؛ الْمُدْيَانِ فِي الشَّهْرِ، وَقِسْطُ زَيْتٍ، وَقِسْطُ خَلِّ، فَأَمَرَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ بِمُدْيَيْنِ مِنْ قَمْح فَطُحِنَا، ثُمَّ عُجِنَا ثُمَّ خُبِزَا، ثُمَّ أَدَمَهُمَا بِقِسْطَيْنِ زَيْتًا، ثُمَّ أَجْلَسَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثِينَ رَجُلًا، فَكَانَ كَفَافَ شِبْعِهِمْ، ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ الْمُدْيَ بِيَمِينِهِ وَالْقِسْطَ بِيَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُنْقِصَهُمَا بَعْدِي، اللهُمَّ فَمَنْ

<sup>(</sup>١) اختلف في كنيته، فقيل: أبو حدير، وأبو حديرة، وأبو حديرج، كما اختلف في نِسبته، فقيل: أبو حدير الجذامي أو الأجذمي أو اللخمي، أدرك النبي صلىمنطية النام وشهد خطبة عمر بالجابية، هكذا ترجم له ابن عساكر في (تاريخ دمشق: ٦٦/٦٦)، ولعله والله أعلم هو هرماس بن زياد الباهلي، فإنَّ كنيته أبو حدير أيضاً، وقد أدرك النبي *طللتْطيْةالشُّلم* ورآه يخطب في مني، وعُمِّر طويلاً إلى سنة تسعين من الهجرة، ويبقى الفرق المحوج للتردد، نِسبة الأول إلى لخم أو جذام، ونِسبة الثاني إلى باهلة أو بني سهم. (سير أعلام النبلاء: ٣٥١/٣ والإصابة: ٦/٧١ع).

<sup>(</sup>٢) المُدْيُ: مكيال لأهل الشام يسع خمسة وأربعين رطلاً. (جامع الأصول لابن الأثير (٥١١)).

<sup>(</sup>٣) القِسْط: نِصْفُ صاع. (النهاية لابن الأثير \_ (مَدَا)).



نَقَصَهُمَا فَانْقُصْ مِنْ عُمْرِهِ".

# [۲٤٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَلِتُهُ عَنْهُ اللهِ المُعْلَقُهُ عَنْهُ اللهِ المُعْلَقُهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُهُ المُعْلَقُهُ اللهُ المُعْلَقُهُ اللهُ المُعْلَقُهُ المُعْلَقُهُ اللهُ المُعْلِقُهُ اللهُ المُعْلَقُهُ اللهُ المُعْلَقُهُ المُعْلَقُهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُهُ اللهُ الله

﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ، وَقَاسِمَهُ لَهُ"، ثُمَّ قَالَ: «بَلِ اللهُ يَقْسِمُهُ، وَأَنَا بَادِئُ بِأَهْلِ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللهُ يَقْسِمُهُ، وَأَنَا بَادِئُ بِأَهْلِ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللهُ يَقْسِمُهُ، وَأَنَا بَادِئُ بِأَهْلِ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللهُ يَقْسِمُهُ، فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَشْرَةَ آلَافٍ إِلَّا جُوَيْرِيَةَ، وَصَفِيَّةَ، ومَيْمُونَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صلى اللهِ مِ عَانِهُمْ \_ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا، فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنِّي بَادِئُ بِأَصْحَابِي الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ، فَإِنَّا أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْمًا، وَعُدُوانًا، ثُمَّ أَشْرَفِهمْ، فَفَرَضَ لِأَصْحَابِ بَدْرِ مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَلِمَنْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَلِمَنْ شَهِدَ أُحُدًا ثَلَاثَةَ آلَافٍ، (وَمَنْ أَسْرَعَ فِي الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ، وَمَنْ أَبْطَأَ فِي الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ، فَلَا يَلُومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ، وَإِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، إِنِّي أَمَرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَ هَذَا الْمَالَ عَلَى ضَعَفَةِ الْمُهَاجِرِينَ، فَأَعْطَاهُ ذَا الْبَأْسِ، وَذَا الشَّرَفِ، وَذَا اللَّسَانَةِ، فَنَزَعْتُهُ، وَأُمَّرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ».

<sup>(</sup>۱) رواه القاسم بن سلام في الأموال (٦٥٠) و(٦٥١) وابن زنجويه في الأموال (٩٤٨) و(٩٤٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٩٧١) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٦٦/٦٦ ـ ١٣٥٠



فقال أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (١): وَاللهِ مَا أَعْذَرْتَ يَا عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ، لَقَدْ نَزَعْتَ عَامِلًا اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ \_ صلى المعاية العلم \_، وَغَمَدْتَ سَيْفًا سَلَّهُ رَسُولٌ اللهِ \_ صلى اللهِ \_ ملى اللهِ \_ ، وَوَضَعْتَ لِوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ اللهِ \_ صلى الله \_ ، وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ ، وَحَسَدْتَ ابْنَ الْعَمِّ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ﴿إِنَّكَ قَرِيبُ الْقَرَابَةِ، حَدِيثُ السِّنِّ، مُغْضَبٌ مِنْ ابْن عَمِّكَ (٢).

### [٢٤٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ في سرية هلكت في الجهاد فاختلف في حالها الناس

«وَاللهِ إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ مِنَ النَّاس نَاسًا يُقَاتِلُونَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ إِنْ دَهَمَهُمُ الْقِتَالُ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، أُولَئِكَ الشُّهَدَاءُ، وَكُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يُبْعَثُ عَلَى الَّذِي يَمُوتُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهَا وَاللهِ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا هُوَ مَفْعُولٌ بِهَا، لَيْسَ هَذَا الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) أبو عَمْرو بْن حفص بْن الْمُغِيرَةِ القرشي المخزومي. ابن عم خالد بن الوليد والحارث بن فطلق امرأته هناك فاطمة بنت قيس الفهرية، وبعث إليها بطلاقها، ثم مات هناك. (الاستعاب: ٤/١٧١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٥٩٠٥) والفسوي في المعرفة والتاريخ: ١٦٣/١ والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٩٩٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٦١/٣٨٢.



الَّذِي قَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ (١).

#### [٢٤٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في رجل ذي بأس من أهل الشام استحوذ عليه الشيطان

﴿إِذَا رَأَيْتُمْ أَخَاكُمْ زَلَّ زَلَّةً، فَقَوِّمُوهُ وَسَدِّدُوهُ، وَادْعُوا اللهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِ، وَيُرَاجِعَ بِهِ إِلَى التَّوْبَةِ، وَلَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ»(٢).

### [۲٤٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ يُحذر قريشاً

(يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنِّي لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ ، إِنِّمَ قُرَيْشٍ ، إِنِّي لَا أَخَافُ النَّاسِ ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ثِنْتَيْنِ لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَزِمْتُمُوهُمَا: الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَحْرَفَةِ النَّعَم (٣) ، إلَّا أَنْ يَتَعَوَّجَ (١٤) قَوْمٌ ، فَيَعْوَجَ بِهِم (٥) .

#### 8003

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الجهاد (١٠) والحاكم في المستدرك (٢٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٦٢٦٣) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) قال الأصمعي: قول عمر: «تركتكم على مثل مخرفة النعم»، إنما أراد بالمخرفة الطريق الواسع البيِّن. (غريب الحديث لأبي عبيد (خرف)).

<sup>(</sup>٤) ضد يستقيم.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٢٢١) والداني في السنن الواردة في الفتن (٢٠٧) وبحشل في تاريخ واسط: ٥٠/١.





#### [٢٤٧] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد رأى النَّاسَ في رمضان، أَوْزَاعاً مُتَفَرِّقُينَ<sup>(١)</sup> يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ النَّفَرُ:

(لَوْ جَمَعْنَا النَّاسَ عَلَى رَجُلٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَلْحَقُ الضَّعِيفُ بِالْقُويِّ، وَمَنْ لَا يَقْرَأُ بِمَنْ يَقْرَأُ (٢)، فجمعهم على قارئ واحد هو أُبيُّ بن كعب، وخرج ليلة والناس يُصلُّون بصلاة قارئهم فقال: (نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (٣)، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ )، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، إذ كَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ (٤).

(١) أي جماعات متفرقة.

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخَه قلت: اطبخوا لي جبّة وقميصاً (انظر: تحقيق الرغبة في شرح النخبة للخضير: ص١١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الشجري في أماليه (١٥٩٠)، وتتمتها: فَشَاوَرَ عمر أَهْلَ بَدْرٍ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَفْعَلَ، فَأَمَرَ أُبِيًّا \_ أَي: أُبِي بن كعب رَحَيَّكَ اللَّهُ \_ أَنْ يَقُومَ بِالنَّاسِ، فَكَانُوا يَنَامُونَ بَعْضَ اللَّيْلِ وَيَقُومُونَ بَعْضًا مِنْهُ، وَيَنْصَرِفُونَ لِسُحُورِهِمْ، وَحَوَائِجِهِمْ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ شَفْعًا فَيُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُنْصَرِفُونَ لِسُحُورِهِمْ، وَحَوَائِجِهِمْ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ شَفْعًا فَيُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُمْهِلُهُمْ قَدْرَ مَا يَقْضِي الرَّجُلُ حَاجَتَهُ، وَيَتَوَضَأَ، وَكَانَ يَقْرَأُ خَمْسَ آيَاتٍ، وَسِتَ آيَاتٍ.

<sup>(</sup>٣) يريد بها التسمية اللغوية لا الشرعية، وذلك أنَّ البدعة في اللغة تعم كل ما فُعِلَ ابتداء من غير مثال سابق. (انظر: اقتضاء الصراط لابن تيمية: ٩٥/٢ ط عالم الكتب).

وقيل: إنَّ هذا صدر منه على سبيل التنزُّل والمشاكلة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَبَحَزَّرُوُّا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مَثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقول أبى الشمقمق:

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه (٢٠١٠) ومالك في الموطأ (٣٧٨) وابن وهب في الموطأ (٣٠٦) والجامع (٣٠٤) وعبد الرزاق في المصنف (٧٧٢٣) والفريابي في الصيام (١٦٤) و(١٦٦) و(١٧١) و(١٧١) و(١٧١) وابن خزيمة في صحيحه (١١٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٤٧٧٤).





### [۲٤٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَعَوَلِنَهُ عَنهُ

#### لأبي سفيان بن حرب رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد مرّ بلبن في الطريق لأبي سفيان يبني فيه بناءً:

(يَا أَبَا سُفْيَانَ، انْزَعْ بِنَاءَكَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَضَرَّ بِالطَّرِيقِ»، فَقال: نَعَمْ وَكَرَامَةٌ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: ((أَمَا وَاللهِ؛ لَقَدْ كُنْتَ أَبيًّا، الحَمْدُ للهِ الذِي أَذْرَكْتُ زَمَاناً أَمَرَ عُمَرُ فِيهِ أَبَا سُفْيَانَ فَأَطَاعَهُ»(۱).

#### [٢٤٩] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَبِيْ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### وقد بلغه أنَّ امرأة خرجت من بيتها مُتزَيِّنة بإذن زوجها

(هَذِهِ الْخَارِجَةُ، وَهَذَا \_ لِمُرْسِلِهَا \_ لَوْ قَدَرْتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَّرْتُ (٢) بِهِمَا، تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ وَإِلَى أَخِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلْتَأْخُذْ زِينَتَهَا فِي بَيْتِهَا، وَلَتْتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) قال عبد الرزاق: يعني شَتَّرْتُ: سَمَّعْتُ بِهِمَا. وقال ابن الأثير في (النهاية \_ (شتر)): (أي أسمعتهما القبيح. يقال شترت به تشتيرا. ويروى بالنون من الشنار، وهو العار والعيب).

<sup>(</sup>٣) قال عبد الرزاق: والمَعَاوِزُ: خَلِقُ الثَّيَابِ. وقال ابن الأثير في (النهاية \_ (عوز)): (هي الخلقان من الثياب، واحدها معوز، بكسر الميم. والعوز بالفتح: العدم وسوء الحال).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨١١١).





#### [۲۵۰] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### لقَبِيصَةَ بْنِ جَابِرِ الأَسَدِيِّ (١) وقد استفتاه في ظبي رآه فرماه

(أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ الْحَرَامَ وَتَتَعَدَّى الْفُتْيَا(٢)، إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةَ الْفُتْيَا وَ الْإِنْسَانِ عَشَرَةَ أَخُلَاقٍ، تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سِيِّئَةٌ، فَيُفْسِدُهَا ذَلِكَ السَّيِّء، إِيَّاكَ وَعَثْرَةَ الشَّبَاب»(٣).

### مُونَ كُلُ مِلْ كُلُ مِلْ عُلِلْ اللهِ اللهُ اللهُ عُنْدُ اللهُ عُنْدُ اللهِ عُنْدُ اللهِ عُنْدُ اللهِ المُلْمُ ال

#### وقد قدِم عليه مسك وعنبر من البحرين

(وَاللهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً حَسَنَةَ الْوَزْنِ تَزِنُ لِي هَذَا الطِّيبَ حَتَّى أَقْسِمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ الطِّيبَ حَتَّى أَقْسِمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بُنِ نُفَيْلٍ (١): أَنَا جَيِّدَةُ الْوَزْنِ فَهَلُمَّ أَزِنُ لَكَ، قَالَ: (لآ)»، بُنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ (١): أَنَا جَيِّدَةُ الْوَزْنِ فَهَلُمَّ أَزِنُ لَكَ، قَالَ: (لآ)»،

<sup>(</sup>۱) قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرِ بْنِ وَهْبِ الأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ، من كبار التابعين، ومن الفصحاء، شهد خطبة عمر بالجابية، وكان أخا معاوية من الرضاعة وقد وفد عليه، وكان كاتب سعيد بن العاص بالكوفة. (تاريخ الإسلام: ٢٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) وذلك أنَّ صاحباً لقَبيصة قال له حينها: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُغْتِيَكَ حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلَ (يعني عبد الرحمن بن عوف)، فسَمع عمر كلامه فَعَلاهُ بالدِّرَّة، ثمَّ أقبل على قَبيصة وقال له هذا الكلام.

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨٣٣٩) والحاكم في المستدرك (٥٣٥٥) والبيهقي في السنن
 الكبرى (٩٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية، كانت من المهاجرات، وكانت حسناء جميلة ذات خلق بارع، تزوجها عَبْد الله بْن أبي بكر الصديق، ثمَّ قتل عنها شهيداً، فتزوجها زيد بْن الْخَطَّابِ وَقُتِل عنها،=



قَالَتْ: لِمَ؟، قَالَ: (إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَأْخُذِيهِ فَتَجْعَلِينَهُ هَكَذَا» أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صُدْغَيْهِ (١) (وَتَمْسَحِينَ بِهِ عُنُقَكِ فَأُصِيبُ فَضْلًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ )(٢).

# [۲۰۲] وَهِنْ كُلُهُمِ لَهُ رَعَمَالِيَّهُ عَنْهُ

في زهده واقتدائه بالنبي صلىنعلية اليملم

﴿ لَا يُنْخَلُ لِي دَقِيقٌ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ \_ صلى مُعلِية الدُهم \_ يَأْكُلُ عَيْرَ مَنْ خُول ﴾ (٣) .

#### [٢٥٣] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

(اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا بِحَبْلِكَ، وَثَبِّتْنَا عَلَى أَمْرِكَ، وَارْزُقْنَا مِنْ فَضْلكَ)(٤).

#### 8003

= ثم تزوجها الزُّبَيْر بْن العوام، فقتل عنها يوم الجمل. ثمَّ تزوجها الحسن بْن علي فتوفي عنها، وَهُوَ آخر من ذكر من أزواجها. (الاستيعاب: ١٨٧٦/٤).

<sup>(</sup>١) الصُّدْغُ: ما بين العين والأُذُنِ. (تهذيب اللغة \_ (صَدَغَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٦٢٣) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٧٠٠٣/٠

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في الزهد (٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٥٣٠) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١/١٥ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٣١/١٦.



# [۲۰۱] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَعَلِسَّعَنهُ وَقَلْسُعَنهُ وَقَلْسُعَنهُ وَقَلْسُعَنهُ وَقَلْسُعُنهُ وَقَلْسُعُنهُ وَقَلْسُعُنهُ وَقَلْسُعُنهُ وَقَلْسُعُمُ وَقَلْسُمُ وَقُلْسُمُ مِنْ مُعْلِمُ وَقُلْسُمُ وَقُلْمُ وَقُلْسُمُ وَقُلْسُمُ وَقُلْسُمُ وَقُلْسُمُ وَقُلْسُمُ وَمُنْ وَقُلْسُمُ وَقُلْسُمُ وَقُلْسُمُ وَقُلْسُمُ وَمُنْ وَمُعْلِمُ وَمُلْمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ والْمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُ مِنْ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمُ مِنْ مُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالِمُ مِنْ مُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُ مِنْ مُعْلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِمِ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ والمُعِلِمُ والْمُعُلِمُ والْمُعِلِم

( مَا هَذِهِ الضَّوْضَاءُ؟ ) ، فَقَالُوا: عُرْسٌ ، قَالَ: ( فَهَلَّ حَرَّكُوا عَرَابِيلَهُمْ ( ) ) ، يَعْنِي الدُّفُوفَ ( ) .

# [١٥٥] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَاهُ لَهُ رَضَالِتُهَاهُ لَا لَهُ الْحَجَ لَلْمُ الْحُهَنِيِّ (٣) في مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ (٣) في متعة الحج

(هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ \_ صلى المُعلقِ السَّمَ \_)(١).

<sup>(</sup>١) الدُّفّ لِأنَّهُ يُشْبه الغِرْبَال فِي اسْتِدَارَته. (النهاية لابن الأثير \_ (غَرْبَلَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر: ص ٦٢٦ - ٦٢٧.

<sup>(</sup>٣) قال الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ مُعرِّفاً بنفسه وبحكايته مع عمر وَ اللَّهُ عَنْدُ كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَا فَأَسْلَمْتُ ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُذَيْمُ بْنُ ثُرُمُلَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا هَنَاهُ إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعَهُمَا ؟ ، قَالَ: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا ، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُدَيْبِ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا الْعُذَيْبَ لَقِينِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا للْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا أَلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْهَدْي : وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَلْتَا وَإِنِّي أَسُلَمْتُ ، وَأَنَا خُريصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَجُلًا وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَجُلًا وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَجُلًا مَنْ الهَدْي ، وَإِنِّي قَقَالَ لِي: (اجْمَعُهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ، وَإِنِّي أَهْلَلْتَ بِهِمَا مَعًا » ثمَّ ذكر كلام عمر وَ اللَّيْسَةَ المشار إليه .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في السنن (١٧٩٩) والنسائي في السنن (٢٧١٩) وابن ماجه في السنن=





## [٢٥٦] وَهِنْ كُلُهِمِ لَهُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ

#### في النهي عن نكاح المتعة

(إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صَلَيْطَةِ المُهُم \_ أَذِنَ لَنَا فِي المُتْعَةِ ثَلاثاً، ثُمَّ حَرَّمَهَا. واللهِ لا أَعْلَمُ أَحَداً يَتَمَتَّعُ وَهُو مُحْصَنُ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالحِجَارَةِ. إلَّا أَنْ يَأْتِينِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صَلَيْطَةِ المُهُم \_ أَحلَها بَعْدَ إِذْ حَرَّمَها (١) (٢).

### [۲۰۷] وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَّهُ في متعتى الحج والنساء

﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ - سَلَمْطَيْءَالِمُهُ - مَا شَاءَ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ اللهِ - مَا شَاءَ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>= (</sup>۲۹۷۰) وأحمد في المسند (۸۳) و(۱۲۹) و(۲۲۷) و(۲۵۷) والطيالسي في المسند (۸۸) و(۹۰) و(۹۰) والحميدي في المسند (۱۸) وابن أبي شيبة في المصنف (۱۶٤۹۷) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۸۸۳) وابن حبان في صحيحه (۳۹۱۰) والطبراني في الأوسط (۸۳۰۱) و(۹۱۳) ومسند الشاميين (۹۳۹) والبيهقي في السنن الكبرى (۸۷۷۶) و(۸۸۸۸) و(۸۸۸۸) و(۸۸۸۸).

<sup>(</sup>۱) وعند البيهقي في السنن الكبرى (۱٤١٧١): (مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ، وَقَدْ نَهَى رَاهُولُ اللهِ \_ صَلِيْعَلِيُهُ اللهِم \_ عَنْهَا، أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَكَحَهَا إِلَّا رَجَمْتُهُ).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في السنن (١٩٦٣) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٢٥)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ٣٢٠/٣: رواه ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح.



عَزَّ وَجَلَّ ، وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ (١).

## [٢٥٨] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخِيَلِتَهُ عَنْهُ وقد قُرِّب له لبن حامض ليذمه «مَا أَطْيَبَ هَذَا مِنْ رِزْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ »(٢).

#### [٢٥٩] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لأصحابه

«مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُل لَا يَحْضُرُهُ أَحْيَانًا ذِهْنُهُ، وَلَا عَقْلُهُ، وَلَا حِفْظُهُ وَأَحْيَانًا يَحْضُرُ ذِهْنُهُ وَعَقْلُهُ ؟ ) قَالُوا: مَا نَدْرِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ لِلْقَلْبِ طَخَاءً (٣) كَطَخَاءِ الْقَمَرِ، فَإِذَا غَشِيَ ذَلِكَ الْقَلْبَ ذَهَبَ ذِهْنُهُ وَعَقْلُهُ وَحِفْظُهُ، فَإِذَا تَجَلَّى عَنْ قَلْبِهِ، أَتَاهُ ذِهْنُهُ وَعَقْلُهُ وَحِفْظُهُ)(٤).

#### **80 03**

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (١٠٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٩٠٢) وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٢٣٩) وعزاه لمُسَدَّد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) الطخاء: ثقل وغشى، وأصل الطَّخاء والطَّخْية: الظلمة والغيم. والمعنى: إنَّ للقلب ما يُغَشِّيهِ من غيم يُغطَى نوره. (النهاية لابن الأثير (طخا)).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في الإشراف (٥).





# [۲٦٠] وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَا اللهِ اللهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَعُدَي بِن حاتم (١) رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد سأله: يا أمير المؤمنين أتعرفني، فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ وقال:

((نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُكَ ، آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا ، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٌ طَيِّعٍ ، جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا أَخُدَ يَعْتَذِرُ ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمُ الْفَاقَةُ (٢) وَهُمْ سَادَةُ عَشَائِرِهِمْ لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ (٣).

### الم لَهُ كَالَمِ لَهُ كَالَمِ لَهُ الْمُعَنَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالُةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقُولَ الْمُعَالِقُولِ الْمُعَالِقُولِ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَقُولُ الْمُعِلَقُلْمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلُومُ الْمُعِلِمُ الْمُع

«إِنِ اشْتَهَى مَرِيضُكُمُ الشَّيْءَ فَلَا تَحْمُوهُ، فَلَعَلَّ اللهَ إِنَّمَا شَهَّاهُ ذَلِكَ لِيَجْعَلَ شِفَاءَهُ فِيهِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) عَدِيُّ بْنُ حَاتِمِ الطَّائِيُّ، وفد على النبي صلى النبي صلى النبي صلى النبي المنافقة النبي المنافقة النبي ا

<sup>(</sup>٢) أي: أَفْقَرَتهم الْحَاجَةُ ، وأَذْهَبَت أموالَهم. (النهاية لابن الأثير \_ (جَحَفَ)).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٣١٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٠٤٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣١٤٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٨٤/٤٠، وأصله في صحيح مسلم (٢٥٢٣) مختصراً.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (٢٠١) والبيهقي في شعب الإيمان (٨٧٩٤).





### [٢٦٢] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### 80 CB

(١) يُقال: كَدَمَ الأرض: إذا عضَّها بملء فيه. (جامع الأصول \_ (١٨٠٥)).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من المستدرك: (تَمَامًا)، وهو غلط، والصحيح ما أثبتناه. والثُّمَام: نبْت ضَعِيفٌ قَصِيرٌ لاَ يَطُول. (النهاية لابن الأثير \_ (ثَمَمَ)).

<sup>(</sup>٣) الرُّمَامُ: مُبَالَغَةٌ في الرَّمِيم، يُريد الهشيمَ المُتَفتِّت مِنَ النَّبت. وقيل: هُوَ حين تنبت رؤوسه فَتُرَمُّ: أَيْ تُؤكَل. (النهاية لابن الأثير \_ (رَمَمَ)).

<sup>(</sup>٤) الحُطَام. المتَكسر المُتَفَتَّت. (النهاية لابن الأثير \_ (ثَمَمَ)).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع من المستدرك: «أَشَاطَتِ»، وهو غلط، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) يُقَال: انتاطَتْ الْمَغَازِي؛ أَي: بَعُدَتْ ، من النَّوط. (تهذيب اللغة: ٢٢/١٤).

<sup>(</sup>٧) المعنى: اغزوا وأنتم تُنْصرون وتُوفِّرُون غَنَائِمَكُم قبل أَنْ يَهنَ ويَضْعُف ويَكُونَ كالثُّمَام.

 <sup>(</sup>٨) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٦٢١) ونعيم بن حماد في الفتن (٣٣٦) والحاكم في
 المستدرك (٨٤٥٩) واللفظ له.





«أَفْلَحَ مِنْكُمْ مَنْ حُفِظَ مِنَ الْهَوَى وَالطَّمَعِ وَالْغَضَبِ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ الصِّدْقِ مِنْ الْحُدِيثِ خَيْرٌ، مَنْ يَكْذِبْ يَفْجُرْ، وَمَنْ يَفْجُرْ يَهْلِكْ، وَمَنْ يَفْجُرْ يَهْلِكْ، وَالْفُجُورَ، وَمَا فُجُورُ عَبْدٍ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، وَإِلَى التُّرَابِ يَعُودُ، وَهُو الْيُومَ حَيُّ، وَعَدًا مَيِّتُ؟ اعْمَلُوا يَوْمًا بِيَوْمٍ، وَاجْتَنِبُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى» (١).

## [٢٦٤] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَعَلَيْتُهُ عَنْهُ

#### في الحض على تعلم النسب لصلة الرحم

«تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَيَكُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَخِيهِ الشَّيْءُ وَلَوْ عَلِمَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دُخْلَةِ الرَّحِمِ (٢) لَوَزَعَهُ (٣) وَأَخِيهِ الشَّيْءُ وَلَوْ عَلِمَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دُخْلَةِ الرَّحِمِ (٢) لَوَزَعَهُ (٣) ذَلِكَ عَنِ التَّهْلُكَةِ »(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الزهد (٤٨) والبيهقي في السنن الكبرى: ٣٠٥/٣ وشعب الإيمان (١٠١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أي: خَاصَّة الْقَرَابَة. (غريب الحديث لابن الجوزي: ٣٢٩/١).

 <sup>(</sup>٣) وَزَعْتُهُ عن الأمر: كففته. قال الله سبحانه: ﴿فَهُمۡ يُورَعُونَ﴾ [النمل: ١٧]، أي: يُحْبَسُ أَوَّلُهُم
 على آخرهم. وجمع الوازع وزعة. (مقاييس اللغة لابن فارس \_ (وَزَعَ)).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن وهب في الجامع (١٥) والحسين بن حرب في البر والصلة (١١٩) وهناد بن السري في الزهد (٤٨٧) والبخاري في الأدب المفرد (٧٢) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٧٩٨/٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٠١٠ والطبراني في مسند الشاميين (٣٢٠٢).



### [٢٦٥] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ هِ الخشية من الله تعالى

«اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُبَالِي إِذَا قَعَدَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيَّ عَلَى مَنْ حَالَ الْحَقُّ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ فَلَا تُمْهِلْنِي طَرْفَةَ عَيْنِ (١).

> [٢٦٦] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخِيَّلِتَهُ عَنْهُ ليزيد بن أبي سفيان (٢) وَخَالِتُهُ عَنْهُ وقد بلغه أنه يُدخل الطعام على الطعام:

«وَاللهِ يَا يَزِيدُ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَطْعَامٌ بَعْدَ طَعَام؟، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَئِنْ خَالَفْتَهُمْ عَنْ سُنَّتِهِمْ لَيُخَالَفَنَّ بِكَ عَنْ طَرِيقَتِهِمْ (٣).

#### 8008

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: ٦/٨٣٨والبيهقي في شعب الإيمان: ٥٠٨/٩ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢١٨/٣٥.

<sup>(</sup>٢) يَزيد بْن أبي سُفْيَان القرشي الأموي. كان أفضل بني أبي سُفْيَان. كَانَ يقال له يَزيد الخير، أسلم يوم فتح مكة، وشهد حنيناً، وأعطاه النبي صلى شطية السُّلم من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال، واستعمله أبو بكر وأوصاه وخرج يشيعه راجلاً. وولاه عمر عَلَى فلسطين وناحيتها، وذلك أنه لما توفي أَبُو عبيدة استخلف معاذ بْن جبل، وتوفى معاذ فاستخلف يَزيد بْن أبي سُفْيَان، وتوفى يَزيد، فاستخلف أخاه معاوية، وَكَانَ موت هؤلاء كلهم فِي طاعون عمواس سنة ثمان عشرة . (الاستيعاب: ١٥٧٦/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٥٧٨) وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٣٧٠).





# [۲٦٧] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَا يَضَالِتُهُ عَنْهُ لَا يَضَالِبُهُ عَاصِم:

((كَفَى بِالْمَرْءِ سَرَفًا أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَى)(١).

### [٢٦٨] وَهِنْ كُلُّمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد قيل له: لقد كاد بعض الناس أن يحيد هذا الأمر عنك:

قال: «وما ذلك؟»، قيل: يزعمون أنك فظٌّ، قال: «الْحَمْدُ للهِ النَّذِي مَلاً قَلْبِي لَهُمْ رُحْمًا، وَمَلاً قُلُوبَهُمْ لِي رُعْبًا»(٢).

# [٢٦٩] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ لَكُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ لَكُ رَضَالِتُهُ عَنهُ لِلْمُهَاجِرِين

«لَا تَتَّخِذُوا مِنْ وَرَاءِ الرَّوْحَا<sup>(٣)</sup> مَالًا، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا تُزَوِّجُوا طُلُقَاءَ مَكَّةَ نِسَاءَكُمْ، وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ، وَالْتُوا بِهِنَّ »(٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٧٦٩) وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٣٣٦) و(٣٦٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۲٦٩/٤٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في فتح الباري: ٥٦٩/١: هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة، وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة، والمسجد الأوسط: هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم، وفي الأذان من (صحيح مسلم) أن بينهما ستة وثلاثين ميلاً.

<sup>(</sup>٤) رواه النجاد في مسند عمر بن الخطاب (١٩).





#### [۲۷۰] وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ للأشعث بن قيس (۱)

#### وقد سأله أن يطلب لهما سمناً يُنصب على لحم يأكلانه:

﴿ أُدْمَانِ فِي أُدْمٍ ؟ كَلَّا ، إِنِّي رَأَيْتُ صَاحِبَيَّ ، وَصَحِبْتُهُمَا ، فَأَخَافُ أَنْ أُخَالُهُ مَا فَيُخَالُفُ بِي عَنْهُمَا ، فَلَا أَنْزِلُ مَعَهُمَا حَيْثُ نَزَلًا »(٢).

## [۲۷۱] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُعَنَّهُ

### لسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (٣) رَضَالِتُهُ عَنْهُ

( إِنِّي أَرَاكَ كَأَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا، أَرَاكَ تَظُنُّ أَنِّي قَتَلْتُ أَبَاكَ، إِنِّي لَوْ قَتَلْتُ أَبَاكَ، إِنِّي لَوْ قَتَلْتُهُ لَمْ أَعْتَذِرْ إِلَيْكَ مِنْ قَتْلِهِ، وَلَكِنِّي قَتَلْتُ خَالِيَ الْعَاصَ بْنَ هِشَام

<sup>(</sup>۱) الأشعث بن قيس، أمير كندة في الجاهلية والإسلام، وفد على النبي صلى الله في جمع من قومه سنة عشر من الهجرة، فأسلم، ثمَّ ارتد أيام الرَّدة، وأُتي به أسيراً إلى أبي بكر ليرى فيه رأيه، فأسلم وأطلقه أبو بكر وزوّجه أخته أم فروة، فأقام في المدينة وشهد الوقائع وأبلى البلاء الحسن. وشهد اليرموك فأصيبت عينه، ثم كان مع سعد بن أبي وقاص في حروب العراق. ولما آل الأمر إلى على كان الأشعث معه يوم صفين، على راية كندة، وحضر معه وقعة النهروان، وورد المدائن، ثم عاد إلى الكوفة، فأقام بها حتى مات في الوقت الذي صالح فيه الحسرن بن عَلِيّ معاوية بن أبي سفيان، وصلى عليه الْحَسَن. (الاستيعاب: ١٣٣/١ وتاريخ الإسلام: ٢/٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٣٧١).

<sup>(</sup>٣) سَعِيْدُ بنُ العَاصِ بنِ أَبِي أُحَيْحَةَ الأُمُوِيُّ، قُتِل أبوه يوم بدر مشركاً، وخلف سعيداً طفلاً. وكان أميراً، شريفاً، جواداً، ممدحاً، حليماً، وقوراً، ذا حزم وعقل، يصلح للخلافة، ولي أمر الكوفة لعثمان بن عفان، وغزا طبرستان فافتتحها، وكان يوم الدار مع المقاتلة يذب عن عثمان، وقد اعتزل الفتنة، فأحسن، ولم يقاتل مع معاوية، (سير أعلام النبلاء: ٤٤٤/٣ ع ٤٤٥).



بْنِ الْمُغِيرَةِ (١) ، فَأَمَّا أَبُوكَ فَإِنِّي مَرَرْتُ بِهِ وَهُوَ يَبْحَثُ بَحْثَ الثَّوْرِ بِرُوْقِهِ (٢) ، فَحِدْتُ عَنْهُ (٣) ، وَقَصَدَ لَهُ ابْنُ عَمِّهِ عَلِيٍّ فَقَتَلَهُ (٤) .

### المُ لَهُ كُلُم لَهُ كُلُم اللهُ اللهُ

«عَلَيْكُمْ بِالْجِمَالِ وَاسْتِصْلَاحِ الْمَالِ، وَإِيَّاكُمْ وَقَوْلَ أَحَدِكُمْ مَا أُبَالِي»(٥).

#### [۲۷۳] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

﴿ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي يَبْقَى وَيَهْلِكُ مَنْ سِوَاهُ، الَّذِي بِطَاعَتِهِ يَنْتَفِعُ أَوْلِيَاؤُهُ، وَبِمَعْصِيتِهِ يُضَرُّ أَعْدَاؤُهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِهَالِكٍ هَلَكَ مَعْذِرَةٌ فِي تَنْفِعُ أَوْلِيَاؤُهُ، وَبِمَعْصِيتِهِ يُضَرُّ أَعْدَاؤُهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِهَالِكٍ هَلَكَ مَعْذِرَةٌ فِي تَعْمُّدِ ضَلالَةٍ حَسِبَهَا هُدًى، وَلا فِي تَرْكِ حَقِّ حَسِبَهُ هَلَكَ مَعْذِرَةٌ فِي تَعَمُّدِ ضَلالَةٍ حَسِبَهَا هُدًى، وَلا فِي تَرْكِ حَقِّ حَسِبَهُ ضَلالَةً، وَإِنَّ أَحَقَّ مَا تَعَهَّدَ الرَّاعِي مِنْ رَعِيَّتِهِ تَعَهُّدُهُمْ بِالَّذِي للهِ عَلَيْهِمْ فَلَا لَهُ ، وَإِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَأَمُرَكُمْ بِمَا فِي وَظَائِفِ دِينِهِمْ اللهِ يَعْدَاهُمْ اللهُ لَهُ ، وَإِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَأْمُرَكُمْ بِمَا فِي وَظَائِفِ دِينِهِمْ الَّذِي هَدَاهُمْ اللهُ لَهُ ، وَإِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَأْمُرَكُمْ بِمَا فِي وَظَائِفِ دِينِهِمْ الَّذِي هَدَاهُمْ اللهُ لَهُ ، وَإِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَأْمُرَكُمْ بِمَا فَي وَظَائِفِ دِينِهِمْ اللّذِي هَدَاهُمْ اللهُ لَهُ ، وَإِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَأْمُرَكُمْ بِمَا أَمَرَكُمُ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيتِهِ، وَأَنْ نَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيتِهِ،

<sup>(</sup>۱) وذلك أنَّ أبا لهب وجَّه العاص بن هشام المخزومي مكانه، وكان قد لاعبه على إمرة مطاعة فقمره فبعثه إلى بدر بديلاً منه فقتله عمر بن الخطاب رَهَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (أنساب الأشراف: ٣٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) الروق: القرن. (النهاية لابن الأثير \_ (رَوَقَ)).

<sup>(</sup>٣) فائدة: قال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق: ٢٠٤/١): (فأما ما يذكره بعض من لا يعلم من أنَّ عمر \_ رَحَيْسَهُ مَنْهُ \_ قتل أباه \_ أي الخطاب \_ يوم بدر، فغلط، ولم يكن أبوه حيًّا يومئذ، بل لم يحضر بدراً مع المشركين أحدٌ من بني عدي بإجماع أمهات المغازي).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن هشام في السيرة النبوية: ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٦٤) و(١٥٥).



وَأَنْ نُقِيمَ أَمْرَ الله فِي قَرِيبِ النَّاسِ وَبَعِيدِهِمْ وَلا نُبَالِي عَلَى مَنْ كَانَ الْحَقُّ.

أَلَا وَإِنَّ الله فَرَضَ الصَّلاةَ وَجَعَلَ لَهَا شُرُوطًا، فَمِنْ شُرُوطِهَا: الْوُضُوءُ وَالْخُشُوعُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ.

وَاعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرُ (١) ، وَأَنَّ الْيَأْسَ غِنَى ، وَفِي اللهُ فِيمَا الْعُزْلَةِ رَاحَةٌ مِنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ . وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ عَنِ الله فِيمَا أُكْرِهَ مِنْ قَضَائِهِ لَمْ يُؤدِّ إِلَيْهِ فِيمَا يُحِبُّ كُنْهَ شُكْرِهِ .

وَاعْلَمُوا أَنَّ للهِ عِبَاداً يُمِيتُونَ الْبَاطِل بِهَجْرِهِ، وَيُحْيُونَ الْحَقَّ بِذِكْرِهِ، وَاعْلَمُوا، وَرَهِبُوا، وَرَهِبُوا، أَنْ خَافُوا فَلا يَأْمَنُوا، أَبْصَرُوا مِنَ الْيَقِينِ مَا لَمْ يُعَايِنُوا فَرُعْبُوا، وَرَهِبُوا بَمَا لَمْ يُزَايِلُوا. أَخْلَصَهُمُ الْخَوْفُ فَهَجَرُوا مَا يَنْقَطِعُ مَا لَمْ يُعَايِنُوا فَخَلَصُهُمُ الْخَوْفُ فَهَجَرُوا مَا يَنْقَطِعُ عَنْهُمْ لِمَا يَبْقَى عَلَيْهِمْ، الْحَيَاةُ عَلَيْهِمْ نِعْمَةٌ وَالْمَوْتُ لَهُمْ كَرَامَة»(٢).

### [۲۷٤] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد ذكر عنده معاوية بن أبي سفيان رَوَالِتُهُعَنُهُ

«احْذَرُوا آدَمَ قُرَيْشٍ (٣) وَابْنَ كَرِيمِهَا، فَإِنَّهُ لا يَنَامُ إِلا عَلَى

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٩٩٨) وابن وهب في الجامع (٤١٨) بلفظ (وَإِنَّ الطَّمَعَ فَقُرُّ حَاضِرٌ).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يوسف في الخراج: ص٣٣، وروى شطره الأخير أبو نعيم في حلية الأولياء: ١/٥٥٠

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري وغيره (فتى قريش).





#### [۲۷۰] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«كُنَّا نَعُدُّ الْمُقْرِضَ بَخِيلاً ، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُوَاسَاةُ»(٢).

## [۲۷٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في الاستخلاف من بعده

﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ ، وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ مله عَلِيْهِ مَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْ ٍ قَدِ رَسُولَ اللهِ \_ مله عَلِيْهِ مِلْهِ لَهُ يَسْتَخْلِفْ ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْ ٍ قَدِ اسْتَخْلَفُ (٣) (٤) .

(١) أنساب الأشراف: ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٤ /٢١٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ١٠ /٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) وفي تتمته: قال عبد الله بن عمر \_ رَحَوَلَتُهُمَّمُهُا \_: فوالله ، ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله على الله على

قال القاضي عياض في (إكمال المعلم: ٢٢١/٦): (وفيه حجة بينة: أنَّ النبي صلى المعلمة المحامة بينص على خلافة أبي بكر، ولا على علي، ولا على العباس، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنَّ عقد ولاية أبي بكر \_ وَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ والتنبيه عليه عليه الواحد؛ من أنَّ تقديم أبي بكر بالنص من رسول الله صلى الله التنبيه عليه ، ، وإجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي على المنابي الله الله على تنفيذ عهد أبي بكر لعمر، وتنفيذ الصحابة على الستة \_ يَرُدُّ هذا كله؛ إذ لو كان ما قالوه صحيحاً لم يخالفه الصحابة، ولا أقرت على ما فعله فاعله بوجه، ولكن نقل ذلك من الأمور المهمة التي لا تغفل).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه (١٨٢٣) وأحمد في المسند (٣٣٢) وعبد الرزاق في المصنف (٩٧٦٣) وأبو عوانة في المسند (٧٠٠٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٤٤/١ والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٥٧٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٣١/٤٤ ـ ٤٣٢.





#### [۲۷۷] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ تَغَيَّرُ الزَّمَانِ، وَزِيغَةُ عَالِمٍ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وَأَئِمَّةُ مُضِلُّونَ يُضِلُّونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ»(١).

### [۲۷۸] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِنَهُ عَنْهُ

لكعب الأحبار، وقد نشر أمام عمر التوراة وسأله أيقرأها (٢)؟

«إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا التَّوْرَاةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى، يَوْمَ طُورِ

(١) رواه أبو الجهم في جزئه: ص٥٥ وابن البر في جامع بيان العلم (١٨٦٧) والآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي (٤٩).

(۲) قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى: ٤٢/١٧): (ولمّا كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع ما سواه؛ قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَتَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتّلَى عَلَيْهِمْ ﴾ وروى النسائي وغيره عن النبي صلى شطية آليه أنه رأى بيد عمر بن الخطاب شيئاً من التوراة فقال: ((لو كان موسى حيّاً ثمّ اتبعتموه وتركتموني لضللتم)، وفي رواية: ((ما وسعه إلا اتباعي))، وفي لفظ: فتغير وجه النبي صلى شطية آليه لما عرض عليه عمر ذلك، فقال له بعض الأنصار: يا ابن الخطاب، ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى شطية آليه ؟ فقال عمر: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً.

ولهذا كان الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن، وعمر انتفع بهذا حتى أنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم، فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن تُحرق، وقال: «حسبنا كتاب الله»، وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر بن الخطاب إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم، قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم، فضربه بقناة معه، فقال له: ما ذنبي؟ قال: فقرأ عليه: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْكِ ٱلْمُبِينِ ﴾، ﴿ فَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَبِهِ إِلِهِ الْمُبِينِ ﴾، ﴿ فَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن فَبِهِ إِلَيْ الْمُبِينِ ﴾، ﴿ فقرأها عليه ثلاث مرات، =



سَيْنَاءَ، فَاقْرَأْهَا آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَإِلاَّ فَلاَ)، فَرَاجَعَهُ كَعْبُ (١)، فَلَمْ يَزِدْهُ عمر عَلَى ذَلِكَ (٢).

# [۲۷۹] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُنَهُ لَكُ رَضَالِتُعَنَهُ لَكُعب الأحبار، حين نزل بيت المقدس

﴿ أَيْنَ تُرَى أَنْ أُصَلِّي؟ ﴾ فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَ عَنِّي صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ ، فَكَانَتِ الْقُدْسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ: ﴿ ضَاهَيْتَ اللَّهُ وَيَتَةَ! لَا ، وَلَكِنْ أُصَلِّي حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ \_ مللمعالية الله م الْيُعَالِقِهِ \_ عَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ \_ مللمعالية الله م الْيُعَالِقِهِ \_ ) ، فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى ( ) ، ثُمَّ جَاءَ فَبَسَطَ رِدَاءَهُ فَكَنَسَ الْكُنَاسَةَ فِي

وضربه ثلاث ضربات، ثمَّ قال له عمر: أنت الذي انتسخت كتاب دانيال؟ قال: نعم. قال: اذهب فامحه بالحَمِيم والصُّوف الأبيض، ولا تقرأه، ولا تُقرِئه أحداً من الناس. فقرأ عليه عمر هذه الآية ليبين له أنَّ القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره. وهذا يدل على أنّ القرآن أفضل من القصص عام لا يختص بسورة يوسف، ويدل على أنهم كانوا يعلمون أنَّ القرآن أفضل من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء، وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود لما أتي بما كتب من الكتب محاه، وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر مَعْلَمُهُمُّا).

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في (الاستذكار: ١٣١/٤): (وما ذكره كعب لم يوقف على صحة، ولم يكذّبه في ذلك عمر، ولا ردَّ عليه قوله ولا صدَّقه فيه؛ لأنه خشي أن يكون عنده فيه علم من التوراة، وهي السُنّة فيما حدَّث به أهل الكتاب عن كتابهم ألا يُصدَّقوا ولا يُكذَّبوا، لئلا يُكذَّبوا في حق جاؤوا به، أو يُصدَّقوا في باطل اختلفوا في دليله، لأنَّ عندهم الحق في التوراة، وعندهم الباطل فيما حرَّفوه عن مواضعه وكتبوه بأيديهم، وقالوا: هو من عند الله وما هو من عند الله ).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط: ٣٧٥/١ ـ ٣٧٦): (فعمر وَعَلِيَهُ عَنهُ عاب على كعب=





#### رِدَائِهِ (١) ، وَكَنَسَ النَّاسُ (٢).

# [۲۸۰] وَمِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنهُ

(اَأَعْيَانِي وَأَعْضَلَ بِي (٢) أَهْلُ الْكُوفَةِ مَا يُرْضُونَ أَحَدًا وَلَا يُرْضَى بِهِمْ، وَلَا يُصْلِحُونَ وَلَا يَصْلُحُ عَلَيْهِم)(١).

= مضاهاة اليهودية ، أي: مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة ؛ لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية ، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها .

وقد كان لعمر وَهِ الله عنه الباب من السياسات المحكمة، ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه وَهُ الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فريه، حتى صدر الناس بعطن فأعز الإسلام، وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعاً في ذلك لله ورسوله، وقافاً عند كتاب الله، ممتثلاً لسنة رسول الله صلى المياتيام، محتذياً حذو صاحبيه، مشاوراً في أموره للسابقين الأولين، مثل: عثمان وعلي وطلحة والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت وَهُ الله عنه ممن له علم، أو نصيحة للإسلام وأهله).

- (۱) قال ابن كثير في (التفسير: ٣٢/٥): (فلم يعظم الصخرة تعظيماً يصلي وراءها وهي بين يديه، كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظّمونها حتى جعلوها قبلتهم، ولكن منَّ الله عليه بالإسلام، فهُدِيَ إلى الحق؛ ولهذا لمَّا أشار بذلك قال له أمير المؤمنين: «ضاهيت اليهودية»، ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود، ولكن أماط الأذى، وكنس عنها الكناس بردائه، وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوى قال: قال رسول الله صلى الله على القبور، ولا تصلوا إليها»).
- (٢) رواه أحمد في المسند (٢٦١) والقاسم بن سلَّام في الأموال (٤٣٠) وابن زنجويه في الأموال (٦٤٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٧١/٢ و٢٨٦/٦٦٠
  - (٣) أي ضاقت عليَّ الحِيل في أمرهم وصَعُبت عليَّ مُدَاراتُهم. (النهاية لابن الأثير ـ (عَضَل)).
    - (٤) رواه إبراهيم بن سعد في جزئه (١٤٥٥) والفسوي في المعرفة والتاريخ: ٢/٥٤/٠





#### [۲۸۱] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(أَيُّهَا النَّاسُ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَمَا لِي مِنْ أَكَالٍ (١) يَأْكُلُهُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّ لِي مِنْ أَكَالٍ (١) يَأْكُلُهُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّ لِي خَالَاتٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَكُنْتُ أَسْتَعْذِبُ لَهُنَّ الْمَاءَ فَيُقَبِّضْنَ لِي الْقَبَضَاتِ مِنَ الزَّبِيبِ» ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا الْقَبَضَاتِ مِنَ الزَّبِيبِ» ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: (إِنِّي وَجَدْتُ فِي نَفْسِي شَيْئًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَأَطِئ مِنْهَا) (٢).

# [۲۸۲] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُعَنهُ المُعَنهُ عَزل القضاة

﴿ لَأَنْزِعَنَّ فُلَانًا عَنِ الْقَضَاءِ، وَلَأَسْتَعْمِلَنَّ عَلَى الْقَضَاءِ رَجُلًا إِذَا رَأُهُ الْفَاجِرُ فَرَقَهُ ﴾ (٣).

#### [۲۸۳] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَخِيَّاتُهُ اللهُ عَنْهُ

وقد قَدِم عليه ناسٌ من أهل العراق فرأى كَأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ تَعْذِيرًا (٤):

«مَا هَذَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ؟ لَوْ شِئْتُ أَنْ يُدَهْمَقَ<sup>(٥)</sup> لِي كَمَا يُدَهْمَقُ

<sup>(</sup>١) الأكال: يقال: ما ذقت أكالاً بالفتح أي: طعاماً (الصحاح ١٦٢٥/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٩٣/٣ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٣١٥.

<sup>(</sup>٣) رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٢٧٠/١ والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) الإعذار: المبالغة في الأمر، والمراد هنا أنهم كانوا يبالغون في الأكل، في مثل الحديث الآخر: «إنَّه كان إذا أكل مع قوم كان آخرهم أكلاً». وقيل: إنَّما هو (وليُعَذِّر) من التعذير: التقصير. أي ليُقَصِّرَ في الأكل ليتوفَّر على الباقين وليُرِ أنه يُبالغ (النهاية لابن الأثير ـ (عذر)).

<sup>(</sup>٥) قال الأصمعي: قوله «يدهمق لي»، الدهمقة: لين الطعام وطيبه ورقته، وكذلك كل شيء لين. (غريب الحديث للقاسم بن سلّام) ـ (٢٧٥)).



لَكُمْ لَفَعَلْتُ (١)، وَلَكِنَّا نَسْتَبْقِي مِنْ دُنْيَانَا كَمَا نَجِدُهُ فِي آخِرَتِنَا، أَمَا سَمِعْتُمُ اللهَ قَالَ: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ [الأحقاف: ۲۰]» (۲).

#### [٢٨٤] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في شكر نعمة الله تعالى عليه وقد مرّ بضجنان (٣) بعد حجه

لا إِلَهَ إِلا اللهُ الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ، الْمُعْطِي مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ! كُنْتُ أَرْعَى إِبِلَ الْخَطَّابِ بِهَذَا الْوَادِي فِي مَدْرَعَةِ صُوفٍ، وَكَانَ فَظَّا يُتْعِبُنِي إِذَا عَمِلْتُ ، وَيَضْرِبُنِي إِذَا قَصَّرْتُ ، وَقَدْ أَمْسَيْتُ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ أَحَدُ ، ثُمَّ تَمَثَّلَ:

يَبْقَى الْإِلَهُ وَيُودَى الْمَالُ وَالْوَلَدُ لا شَيْءَ فِيمَا تَرَى تَبْقَى بَشَاشَتُهُ وَالْخُلْدُ قَدْ حَاوَلَتْ عَادٌ فَمَا خَلَدُوا(٤) لَمْ تُغْنِ عَنْ هُرْمُزِ يَوْمًا خَزَائِنُهُ

<sup>(</sup>١) أَيْ يُليَّن لِي الطَّعامُ ويُجوَّد. (النهاية لابن الأثير \_ (دَهْمَقَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٦١٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) ضجنان فعلان من الضجن، وهي حرة شمال مكة يمر الطريق بنعفها الغربي، على مسافة ٤٥ كيلاً على طريق المدينة، تعرف اليوم بحرة المحسنية. (معجم المعالم الجغرافية للسيرة النبوية: ص١٨٣).

<sup>(</sup>٤) الأبيات من (لَمْ تُغْنِ عَنْ هُرْمُزٍ) إلى (كَمَا وَرَدُوا)، روى ابن بشران في الأمالي (١٣٠٢) وابن الجوزي في المنتظم: ٣٧٣/٢ عن ابن أبي الزِّنَاد أنها لورقة بن نوفل صَيْلَكُهُ عَنُهُ، وقال السهيلي في الروض الأنف: ١٦١/٢: (نَسَبَهُ أبو الفرج إلى وَرَقَة، وفيه أبياتٌ تُنسب إلى أُمَيّةَ بْنِ أَبِي الصّلْتِ).





وَالإِنْسُ وَالْجِنُّ فِيمَا بَيْنَهَا تَردُ (١) وَلا سُلَيْمَانُ إِذْ تَجْرِي الرِّيَاحُ لَهُ مِنْ كُلِّ أَوْبِ إِلَيْهَا رَاكِبٌ يَفِدُ أَيْنَ الْمُلُوكُ الَّتِي كَانَتْ نَوَافِلُهَا لا بُدَّ مِنْ وِرْدِهِ يَوْمًا كَمَا وَرَدُوا(٢) حَوْضًا هُنَالِكَ مَوْرُودًا بِلا كَذِب

### [٢٨٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ

في التواضع والأكل مع الرقيق، وقد جاءه صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة، فوضعت بين يدي عمر، فدعا لها المساكين والأرقاء فأكلوا معه، فقال عند ذلك:

«فَعَلَ اللهُ بِقَوْم \_ أَوْ لَحَا اللهُ قَوْماً (٣) \_ يَرْغَبُونَ عَنْ أَرِقَّائِهِم أَنْ

(١) عند أبي بكر العنبري:

وَلا سُلَيْمَان إِذْ دَانَ الشُّعُوبُ لَـهُ لَقَدْ نَصَحْتُ لأَقْوَام وَقُلْتُ لَهُمْ لا تَعْبُدُنَّ إِلَهًا غَيْرَ خَالِقِكُمْ سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَانًا يَعُودُ لَهُ وَبُّ السَّمَاءِ إِلَهٌ وَاحِدٌ أَحَدُ

وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَجْرِي بَيْنَهَا الْبَرَدُ أنَا النَّذِيرُ فَلا يَغْرُرْكُمُ أَحَدُ وَإِنْ دُعِيتُمْ فَقُولُوا بَيْنَنَا جُدَدُ

- (٢) رواه ابن سعد في الطبقات: ٢٦٦/٣ وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢٥٦/٢ وأبو داود في الزهد (٨٤) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٢٩٩/١٠ والطبري في تاريخه: ٢١٩/٤ واللفظ له، وأبو بكر العنبري في مجلسه (١٨) والخرائطي في فضيلة الشكر لله على نعمته (٤٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٣١٦.
- (٣) قال أبو بكر الأنباري في (الزاهر: ١٦/٢): (معناه: قَشَرَهُ الله وأهلكه، من قولهم: لحوتُ العودَ ألحوه لحواً: إذا قشرته. ويقال: لاحي فلانٌ فلاناً ملاحاةً، ولحاءً: إذا استقصى عليه. ويحكى عن الأصمعي أنه قال: أصل الملاحاة: المباغضة والملاومة، ثمَّ كثر ذلك، حتى جعلت كل ممانعة ومدافعة: مُلاحاةً. وأنشد:

ولاحَـت الراعـيَ مـن دُرُورِهـا مَخاضُـها إلاّ صـفايا خُورِهــا)



يَأْكُلُوا مَعَهُم». قَالَ صَفْوَانُ: إِنَّا وَاللهِ لَا نَرْغَبُ، وَلَكِنَّا نَسْتَأْثِرُ عَلَيْهِمْ لَا نَجْدُ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ مَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُهُم (١).

### [٢٨٦] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ وقد سمع رجلا يثني على رجل

«أَسَافَوْتَ مَعَهُ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «أَخَالَطْتَهُ؟» قَالَ: لا. قَالَ: (وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا تَعْرِفُهُ) (٢).

## [۲۸۷] وَهِنْ كُلُو لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### للأحنف بن قيس وقد احتبسه عنده حولاً

«يَا أَحْنَفُ، قَدْ بَلَوْتُكَ وَخَبَرْتُكَ، فَلَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، وَرَأَيْتُ عَلَانِيَتَكَ حَسَنَةً، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتُكَ مِثْلَ عَلَانِيَتِكَ، فَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِنَّمَا يُهْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيم (٣) (٤٠).

(١) رواه الحسين بن حرب في البر والصلة (٣٥١) والبخاري في الأدب المفرد (٢٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٦٠٣)

<sup>(</sup>٣) فسَّره كما في (تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٦٨٥)) بقوله: (يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ أَوْ قَالَ: الْمُنْكَر).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات: ٧/٤ وأحمد في الزهد (١٣٠٠) والفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين (٢٧) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١١٢١) وابن عساكر في تاريخ دمشق: 71./78



# [۲۸۸] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### لمولاه أسلم، عن الحب والبغض

(يَا أَسْلَمُ لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا (١) ، وَلَا يَكُنْ بُغْضُكَ تَلَفًا (٢) » ، قال أسلم: وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ عمر: (إِذَا أَحْبَبْتَ فَلَا تَكْلَفْ كَمَا يَكْلَفُ الصَّبِيُّ (٣) بِالشَّيْءِ يُحِبُّهُ ، وَإِذَا أَبْغَضْتَ فَلَا تُبْغِضْ بُغْضاً تُحِبُّ أَنْ يَتْلَفَ صَاحِبُكَ وَيَهْلِكَ » (٤) .

### [٢٨٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِنَهُ عَنْهُ

((كَذَبَ النَّسَّابُونَ، مَا يَرْجُونَ اللهَ تَعَالَى: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٨] تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ وَتَعْرِفُونَ بِهِ مَوَارِيثَكُمْ، وَتَعَلَّمُوا مِنَ النَّجُومِ مَا تَعْرِفُونَ بِهِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَعَلَّمُوا مِنَ النَّجُومِ مَا تَعْرِفُونَ بِهِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَعْتَدُونَ بِهِ السَّبِيلَ وَمَنَازِلَ الْقَمَرِ» (٥).

#### ജ

<sup>(</sup>۱) الكاف واللام والفاء أصلٌ صحيحٌ يدل على إيلاع بالشيء وتعلق به. (مقاييس اللغة لابن فارس: ١٣٦/٥).

<sup>(</sup>٢) وهو أن تحب تلف من تبغضه.

<sup>(</sup>٣) كلف الصبي: هو الولوع بالشيء مع شغل القلب.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن وهب في الجامع (٢١٣) و(٢٣٠) وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٢٦) والبخاري في الأدب المفرد (١٣٢٢) والبيهقي في شعب الإيمان (٦١٧٣) والبغوي في شرح السنة (٣٤٨١).

<sup>(</sup>٥) رواه المعافى بن عمران في الزهد (١٤٦) وهناد في الزهد: ٢/٨٧ وابن شبة في تاريخ المدينة: ٧٩٨/٣ واللفظ له، والنجاد في مسند عمر بن الخطاب (٤١).



# [٢٩٠] وَهِنْ كُللَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ فَعِلَاتُهُمَاهُ فَعَالِتُهُمَاهُ فَعَالِثُهُمَاهُ فَعَالِتُهُمَاهُ فَعَالِمُ الرعية

(واللهِ مَا أَحَدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ ، وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مَمْلُوكًا ، وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ ، وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مَالِمُ عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ ، وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مَالِمُ عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ ، وَالرَّجُلُ وَقَدَمُهُ فِي الْإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَعَدَمُهُ فِي الْإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ ، وَوَاللهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ ، وَوَاللهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ ، لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُو يَرْعَى مَكَانَهُ ﴾ (١) .

# [٢٩١] وَهِنْ كُلَاهٍ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ وَ ٢٩١] وَهِنْ كُلَاهٍ لَهُ رَضَالِتُهُمَنَهُ وَقَالِتُهُمَنَهُ وَقَالًا فَعَامُ وَقَالِتُهُمُ عِلْمُ عِلْمُ فِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ النَّبِي صَالِمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِ

(فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ \_ صلى الله ما نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في السنن (۲۹۰۰) مختصراً ورواه أحمد في المسند (۲۹۲) واللفظ له، وابن سعد في الطبقات الكبرى: ۲۹۹/۳ وابن زنجويه في الأموال (۹۳۷) ومحمد بن عاصم في جزئه (۱۸) والبلاذري في أنساب الأشراف: ۲۱۰/۳ والطبري في تاريخه: ۲۱۱/۶ والبيهقي في السنن (۱۲۹۷) وابن عساكر في تاريخه: ٤٤/٣٣٨ والضياء المقدسي في الأحادث المختارة (۲۷۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه (٦٦٤٧) ومسلم في صحيحه (١٦٤٦) والنسائي في السنن (٣٧٦٦) وابن ماجه في السنن (٢٠٩٤) وأحمد في المسند (١١٢) والطيالسي في المسند (٣٧٦٦) والحميدي في المسند (٣٣٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٢٤٠٧).





#### [٢٩٢] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لغيلان بن سلمة الثقفي (١) وقد طلّق نساءه الأربع وقسّم ماله بين بنيه:

(إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللهِ، لَتُرَاجِعَنَّ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللهِ، لَتُرَاجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُورَّ ثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ (٢) (٣).

قلت: وفيه يقول جرير:

إِذَا مَاتَ الْفُرِزْدَقُ فَارْجُمُوهُ كَرَجْمِكُمُ لِقَبْرِ أَبِي رِغَالِ

(٣) رواه أحمد في المسند (٤٦٣١) وعبد الرزاق في المصنف (١٢٢١٦) وأبو يعلى في المسند (٧٥٤٥) والروياني في المسند (١٣٩٥) وابن حبان في صحيحه (٤١٥٦) والطبراني في مسند الشاميين (٣١٦٠) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٦٢٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٣٦/٤٨ ـ ١٣٣١و٩٥، ٣٩٣٠

<sup>(1)</sup> غَيْلان بْن سَلَمَة بْن شرحبيل الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر، وَكَانَ أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، وَكَانَ عنده عشر نسوة، فأمره رَسُول الله صلى عليه أن يتخير منهن أربعاً، وَهُو ممن وفد على كسرى، وخبره معه عجيب، قَالَ كسرى ذات يَوْم: أي ولدك أحب إليك؟ قَالَ: الصغير حَتَّى يكبر، والمريض حَتَّى يبرأ، والغائب حَتَّى يئوب. فَقَالَ كسرى: زه! مَالَك ولهذا الكلام! هَذَا كلام الحكماء، وأنت من قوم جفاة لا حكمة فيهم، فما غذاؤك؟ قَالَ: خبز البر، قَالَ: هَذَا العقل من البر، لا من اللبن والتمر، وَكَانَ شاعراً محسناً. توفي غيلان بْن سَلَمَة فِي آخر خلافة عُمر سَيَّا الله السيعاب: ١٢٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) قَسِيُّ بن منبه بن النبيت بن يقدم ، من بني إياد ، أبو رغال: جاهلي ، صاحب القبر الَّذي يُرجم بين مكة والطائف . كان في الطائف ، وهي ديار ثقيف ، وكانت ثقيف تعيّر به . (الأعلام: ١٩٨/٥). وأبو رغال هذا ، ذكر ابن إسحاق أنه هو الذي دلَّ أبرهة على الطريق إلى مكة ليهدم الكعبة ، فلمَّا توفي رجمت قبره العرب . (السيرة النبوية لابن هشام: ٤٧/١).



#### [٢٩٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَكُونُ صَالِحُو الْحَيِّ فِيهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ رَضُوا رَضُوا لِأَنْفُسِهِمْ، لَا يَغْضَبُونَ إِنْ غَضِبُوا خَضِبُوا لِأَنْفُسِهِمْ، لَا يَغْضَبُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَاحْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ (۱) (۲).

## [۲۹٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ

#### للعباس بن عبد المطلب رَخَالِتُهُ عَنْهُ

وقد قال له: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ جَاءَكَ عَمُّ مُوسَى مُسْلِمًا مَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِ؟ قَالَ: «كُنْتُ وَاللهِ مُحْسِنًا إِلَيْهِ»، قَالَ: فَأَنَا عُمُّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ـ ماللطاقاله ـ، قَالَ: «وَمَا رَأْيُكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ؛ فَوَاللهِ لَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ـ ماللطاقاله ـ، قَالَ: «الله الله ، لِأَنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُّ لِأَبُوكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَبِي»، قَالَ: «الله الله ، لِأَنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُّ

<sup>(</sup>۱) الاحتراس الاحتياط والمعنى تحفظوا من مكائد الناس وأذاهم بسوء الظن فيهم؛ لئلا يطلعوا على سره ويبثه على سرائركم وشركم، وذلك أنه قد يحسن الإنسان ظنه بأحد الناس فيطلعه على سره ويبثه ما لديه من خفي أمره فيضره ويؤذيه، ولذا قال: أسأت إذ أحسنت ظني بكم، والحزم سوء الظن بالناس. وقول الفاروق عمر \_ وَهِيَّهَا أَنَّهُ ـ: (احترسوا) إشارة إلى من يُظن شره؛ لأنَّ الاحتراس والتحفظ إنما يكون عمن يخاف شره بخلاف من يؤمن شره فهو منهي عن إساءة الظن به، وقد أشار قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنْهُ ﴾ [الحجرات: ١٢] إلى أنَّ بعضه غير الثمير الشن كان هذا في الظن نفسه لا في الإساءة. (التَّنوير شرح الجامع الصَّغير للأمير الصنعاني: ١/٧٠٤ ـ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الداني في السنن الواردة في الفتن (٢٣٨).



إِلَى رَسُولِ اللهِ \_ صلى عَلَيْهِ \_ مِنْ أَبِي ، فَأَنَا أُوثِرُ حُبَّ رَسُولِ اللهِ \_ صلى عَلَى حِبِّي ) (١) .

### [۲۹۰] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(إِنَّهُ كَانَ وُلَاةَ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَكُمْ طَسْمٌ (٢)، فَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِ، وَاسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهُ؛ فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ وَلِيَتْهُ بَعْدَهُمْ جُرْهُمْ، فَاسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهُ؛ فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ، فَلَا تَهَاوَنُوا بِهِ، فَاسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِ، وَاسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهُ؛ فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ، فَلَا تَهَاوَنُوا بِهِ، وَعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ».

# [٢٩٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَحَالِتُهَا لَهُ رَحَالِتُهَا الْعُمَاءُ مِنَ الْفَيء

«لأَزِيدَنَّهُمْ مَا زَادَ الْمَالُ، لأَعُدَّنَّهُ لَهُمْ عَدًّا، فَإِنْ أَعْيَانِي كِلْتُهُ لَهُمْ كَيُّل، فَإِنْ أَعْيَانِي كِلْتُهُ لَهُمْ كَيْلً، فَإِنْ أَعْيَانِي حَثْوْتُهُ بِغَيْرِ حِسَابِ»(١).

#### [۲۹۷] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«مَا هَبَّتِ الصَّبَا إِلَّا بَكَيْتُ عَلَى أَخِي زَيْدٍ<sup>(٥)</sup>»، وَكَانَ إِذَا لَقِيَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٠/٤ والبلاذري في أنساب الأشراف: ١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) من العرب البائدة التي استوطنت اليمن (قلائد الجمان للقلقشندي: ص ٣٦). وقال الخليل الفراهيدي في (العين (طسم)): طسمٌ حيُّ ناصبوا عادًا، انقرضوا وصاروا أحاديث.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩١٠٧) والأزرقي في أخبار مكة ٨٠/١ والفاكهي في أخبار مكة ٨٠/١.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن زنجويه في الأموال (٨١٢) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٥٣/١٠.

<sup>(</sup>٥) زَيْدُ بنُ الخَطَّابِ بنِ نُفَيْلِ العَدَوِيُّ ، أخو أمير المؤمنين عمر. وكان أسن من عمر، وأسلم=



مُتَمِّمَ بْنَ نُوَيْرَةً (١) اسْتَنْشَدَهُ قَصِيدَتَهُ فِي أَخِيهِ:

وَكُنَّا كَنِـدْمَاني جُذَيْمَةَ (٢) حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ نَتَصَدَّعَا فَكُنَّا كَنِـدْمَاني جُذَيْمَةَ وَمَالِكً لِطُولِ اجْتِمَاع لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا (٣)

### [۲۹۸] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### لابنه عبد الله رَضَالَتُهُ عُنْهُ

وقد بلغه أنه ابتاع من مغنم جَلَوْلاءَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا:

«لَوْ عُرِضْتُ عَلَى النَّارِ، فَقِيلَ لَكَ: افْدِهِ، أَكُنْتَ مُفْتَدِياً؟»، قال ابن عمر: وَاللهِ، مَا مِنْ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، إِلَّا كُنْتُ مُفْتَدِيكَ مِنْهُ، فَقَالَ

= قبله، شهد بدراً والمشاهد، وكان قد آخى النبي مال عليه وبين معن بن عدي العجلاني. وقال له عمر يوم بدر: البس درعي، قال: إني أريد من الشهادة ما تريد، فتركاها جميعاً. وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة، فلم يزل يقدم بها في نحر العدو، ثم قاتل حتى قتل، فوقعت الراية، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة، وحزن عليه عمر، وكان يقول: أسلم قبلي، واستشهد قبلي، (سير أعلام النبلاء: ٢٩٧/١ ـ ٢٩٨).

(۱) مُتَمِّمُ بنُ نُويْرَةَ الْيَرْبُوعِيُّ التَّمِيمِيِّ، أسلم هو وأخوه مالك، وبعث النبيِّ مله الكاَّ على صدقات بني تميم. ومتمم صاحب المراثي الحسان في أخيه، وهو صاحب البيت السائر:

فلمّا تفرّقنا كاتّي ومالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معاً (الإصابة: ٥٦٦/٥).

- (٢) قال الكلبي: هو جذيمة الأبرش الملك، ونديماه رجلان من بني القين، يقال لهما: مالك، وعقيل. (العقد الفريد لابن عبد ربه: ٤٤/٣).
- (٣) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٦٨٧) و(٢٠١٦) والمدائني في التعازي (٤٨)
   وابن عساكر في تعزية المسلم (١٧) و(١٩).



عمر: «كَأَنِّي شَاهِدٌ النَّاسَ حِينَ تَبَايَعُوا، فَقَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَيْعَالِمُهُم وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَنْتَ كَذَٰلِكَ ، فَكَانَ أَنْ يُرَخِّصُوا عَلَيْكَ بِمِائَةٍ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يُغْلُوا عَلَيْكَ بِدِرْهَم، وَإِنِّي قَاسِمٌ مَسْؤُولٌ، وَأَنَا مُعْطِيكَ أَكْثَرَ مَا رَبِحَ تَاجِرٌ مِنْ قُرَيْشِ، لَكَ رِبْحُ الدِّرْهَم دِرْهَمًا»، ثُمَّ دَعَا التُّجَّارَ فَابتَاعُوهُ مِنْهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفٍ فَدَفَعَ إِلَيَّ ثَمَانِينَ أَلْفًا، وَبَعَثَ بِالْبَقِيَّةِ إِلَى سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاصِ فَقَالَ: «اقْسِمْهُ فِي الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ، وَمَنْ كَانَ مَاتَ مِنْهُمْ فَادْفَعْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ (١).

#### [٢٩٩] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

«اللَّهُمَّ، إِنَّكَ ذَكَرْتَ وَقُلْتَ: ﴿ زُيِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ﴾ [آل عمران: ١٤]، وَقُلْتَ: ﴿ لِكُيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَنَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣]، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ لَا نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَهُ لَنَا، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْنِي أُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّهِ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه القاسم بن سلام في الأموال (٦٣٨) وابن زنجويه في الأموال (٩٧٣) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣١٠/١٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً، ووصله الدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق (١٦٤/٥) بإسنادين الأول عن زيد بن أسلم، وهو منقطع بين زيد وعمر. والثاني: من طريق=





# [٣٠٠] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَوَالِتَهُ عَنهُ وَقَالِتَهُ عَنهُ وَقَالِتَهُ عَنهُ وَقَالِتَهُ عَنهُ وَقَالِتُهُ عَنهُ وَقَالِتُهُ وَقَالِتُهُ عَنهُ وَقَالِتُهُ وَقَالِتُهُ وَقَالِتُهُ وَقَالِتُهُ وَقَالِتُهُ وَقَالِتُهُ وَقَالِتُهُ عَنهُ وَقَالِتُهُ وَقَالِتُهُ عَنهُ وَقَالِكُ وَعَلَيْكُ عَنهُ وَعَالِي اللّهُ عَلَيْكُ عَنهُ وَقَالِلْهُ عَنهُ وَقَالِلْهُ عَلَيْكُ وَعَالِكُ عَلَيْكُ عَنهُ وَعَالِي اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

(يَا هَذَا! ارْفَعْ رَأْسَكَ؛ فَإِنَّ الْخُشُوعَ لا يَزِيدُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ، فَمَنْ أَظْهَرَ نِفَاقًا عَلَى فَمَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ خُشُوعًا فَوْقَ مَا فِي قَلْبِهِ؛ فَإِنَّمَا أَظْهَرَ نِفَاقًا عَلَى نِفَاقِ»(١).

#### [٣٠١] وَهِنْ كُلَامِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

وقد رأى رجلاً يخطر<sup>(۲)</sup> ويقول: أنا ابن بطحاء مكة كُديِّها وكدّتها<sup>(۳)</sup>:

﴿إِنْ يَكُنْ لَكَ دِينٌ ؛ فَلَكَ كَرَمٌ ، وَإِنْ يَكُنْ لَكَ عَقْلٌ ؛ فَلَكَ مُرُوءَةٌ ، وَإِنْ يَكُنْ لَكَ عَقْلٌ ؛ فَلَكَ مُرُوءَةٌ ، وَإِلا فَأَنْتَ وَالْحِمَارُ سَوَاءٌ »(٤).

<sup>=</sup> عبد العزيز بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه «قال الحافظ: وهذا موصول لكن سنده إلى عبد العزيز ضعيف» (فتح الباري ٢٥٩/١١).

ورواه ابن أبي الدنيا في الإشراف (٢٢٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٣٢٥.

<sup>(</sup>۱) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٦٩١) وابن الجوزي في تلبيس إبليس: ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) الخاطر: المتبختر؛ يقال: خطر يخطر إذا تبختر. (لسان العرب٤/٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) كَدَاء: بالفتح والمد، جبل بأعلى مكة عند المحصب، بين جبل الحُجُون وقُعيقان، تصل بين وادي ذي طوى والأبطح، وتعرف الآن باسم الحجون أو الحجول، وكُدي: بالضم والتنوين، ثنية بمكة يخرج منها الطريق من الحرم إلى جرول، تفصل بين نهاية قعيقان في الجنوب الغربي وجبل الكعبة، وتعرف الآن بريع الرسام. (انظر: معجم البلدان (٤/٣٩٤)، معجم معالم الحجاز (١٩٦/٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في الإشراف (٢٣٤) وإصلاح المال (٤٨) والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٠٨٨).



### [٣٠٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ عَرَبِيُّ، وَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ، وَأَحْسِنُوا عِبَارَةَ الرُّوْيَا، فَإِذَا قَصَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَلَنَا، وَإِنْ كَانَ ضَيْرًا فَلَنَا، وَإِنْ كَانَ شَرَّا فَعَلَى عَدُوِّنَا»(١).

# [٣٠٣] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُعَنهُ

(اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ (٢) وَأَنَا مَعَ رَسُولِ الله ـ ملسِّعْلِيَالهُم ـ بِرَأْيِي اجْتِهَادًا إِلَيْهِ مَا اَلُو عَنِ الْحَقِّ، وَالْكِتَابُ يُكْتَبُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ـ ملسِّعْلِيَالهُم ـ فَقَالَ: ((اكْتُبُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ يُكْتَبُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ـ ملسِّعْلِيَالهُم ـ فَقَالَ: ((اكْتُبُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو: إِذَنْ قَدْ صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ، وَلَكِنَّا الرَّحِيمِ )، فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو: إِذَنْ قَدْ صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ، وَلَكِنَّا نَكْتُبُ كَمَا نَكْتُبُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَرَضِيَ رَسُولُ اللهِ ـ ملسِّعْلِيَالهُم .، وَلَكِنَا وَلَكِنَا عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ الله: ((تَرَى أَنِّي قَدْ رَضِيتُ وَلُولُ الله عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ الله: ((تَرَى أَنِّي قَدْ رَضِيتُ وَلَيْ الله عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ الله: ((تَرَى أَنِّي قَدْ رَضِيتُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ الله: ((تَرَى أَنِّي قَدْ رَضِيتُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ الله: ((تَرَى أَنِّي قَدْ رَضِيتُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ الله:

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٠٩٨).

<sup>(</sup>٢) أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري، أسلم قديماً بمكة، فحبسه أبوه وأوثقه في الحديد، ومنعه الهجرة، ثم أفلت بعد الحديبية، فخرج إلى أبي بصير بالعيص، فلم يزل معه حتى مات أبو بصير، فقدم أبو جندل ومن كان معه من المسلمين المدينة على رسول الله ملى الله على الله ملى الله على أول من على عنو منه عنه عن عنو معه حتى قبض رسول الله على الله من المسلمين، فلم يزل يغزو معه حتى قبض رسول الله على الله حتى مات بالشام في طاعون خرج إليها من المسلمين، فلم يزل يغزو، ويجاهد في سبيل الله حتى مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، في خلافة عمر بن الخطاب، ولم يدع أبو جندل عقباً. (الطبقات الكبرى: ٥/٧).



وَتَأْبَى ؟ ) قال عمر: فَرَضِيتُ ) (١).

## [۳۰٤] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إذا قام من الليل

(قَدْ تَرَى مَقَامِي، وَتَعْرِفُ حَاجَتِي، فَارْجِعْنِي مِنْ عِنْدِكَ يَا اللهُ بِحَاجَتِي، مُفْلِحًا، مُسْتَجِيبًا، مُسْتَجَابًا لِي، قَدْ غَفَرْتَ لِي وَرَحِمْتَنِي، مُفْلِحًا، مُسْتَجِيبًا، مُسْتَجَابًا لِي، قَدْ غَفَرْتَ لِي وَرَحِمْتَنِي، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: (اللَّهُمَّ لَا أَرَى شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا يَدُومُ، وَلَا أَرَى حَالًا فِيهَا يَسْتَقِيمُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَنْطِقُ فِيهَا بِعِلْمٍ، وَلَا أَرَى حَالًا فِيهَا يَسْتَقِيمُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَنْطِقُ فِيهَا بِعِلْمٍ، وَلَا تُولِّ فِيهَا بِعِلْمٍ، وَلَا تُولِّ لِي مِنْ الدُّنْيَا فَأَطْغَى، وَلَا تُقِلَّ لِي مِنْهَا فَأَسْمَى، فَإِنَّهُ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى»(٢).

#### [٣٠٠] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إذا قنت في رمضان

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلَّفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَأَلَّفُ بَيْنِهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في فضائل الصحابة (٥٥٨) والبزار في البحر الزخار (١٤٨) وابن الأعرابي في المعجم (١٠٧٥) و(١٩٤٦) والطبراني في المعجم الكبير (٨٢) والقطيعي في جزء الألف دينار (٣٠٣) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٠٨) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٦٣٤).



وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ اللهِ الرَّحْمَنِ بِهِمْ بَأْسَكَ اللَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَنَخْلُعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ وَلَكَ نُصلِي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقُ ﴾ وَنَحْفِدُ ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقُ ﴾ وَنَحْفِدُ ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقُ ﴾ وَنَحْفِدُ ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقُ ﴾ وَنَحْفِدُ ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقُ ﴾ وَنَحْفِدُ ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقُ ﴾ .

### [٣٠٦] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ لولاه هُنني (٢)

(يَا هُنَيُّ؛ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ (٣)، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم (١٤)، فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ (٥)،

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (٤٩٦٨) و(٤٩٦٩) وابن خزيمة في صحيحه (١١٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٤٣).

<sup>(</sup>٢) هني بالتصغير مولى عمر ، أدرك النبي صلى شعلية المرام واستعمله عمر على الحمى (الإصابة: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) أراد: أَلِن جانبك لهم وأحسن مصاحبتهم، فإنَّ الطائر إذا ضم جناحه سكن وإذا نشره تحرك، فاستعار الجناح للإنسان كما قال الله تعالى: ﴿وَاصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِك ﴾، وقال عز من قائل: ﴿وَاصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِك ﴾، وقال عز من قائل: ﴿ وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾، ويد الإنسان جناحه فإذا ضمه كفها عن الناس. (الشافي لابن الأثير: ٢٠٤/٤).

<sup>(</sup>٤) أي: دعوة من تظلمه، وهذا النوع من الكلام يُسمّى تغليفًا، وهو نوع من البلاغة شريف بليغ في النهي عن الظلم بألطف لفظ وأفصح عبارة؛ لأنه إذا اتقى دعوة المظلوم لم يظلم، فكان هذا أحسن من قوله: لا تظلم، ثم بينّ وَجْه النهي عن دعوة المظلوم بقوله: «فإنها مجابة». (الشافى لابن الأثير: ٤/٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) الصُّرَيْمَة: تصغير الصِّرمة وهي القطيع من الإبل يبلغ الثلاثين، وربها صاحبها، والغنيمة=



وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ (١)، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلِ وَزَرْعِ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيتُهُمَا، يَأْتِنِي بِبَنِيهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ (٢)؟ فَالْمَاءُ وَالكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَىَّ مِنَ الذَّهَب وَالوَرِقِ (٣)، وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله (١٤)، مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بلاَدِهِمْ شِبْرًا)(٥).

تصغير الغنم، وإدخال الهاء في التصغير علامة التأنيث؛ لأنَّ لفظ الغنم مؤنث. (الشافي لابن الأثير: ٤/٤٠٢).

<sup>(</sup>١) أي: دعني من نعمهما لأنها كانت كثيرة وكانا غنيين، وفي رواية مالك: «إياي»، أي: دعها واله عنها، ولتكن همتك مصروفة إلى غيرها. وهذه «إياي» و«إياك» في هذا الموضع وأمثاله موضوعة للتحذير، مثل إليك زيدًا وعليك زيدًا أي احذره ودعه، وليست مثل الضمير المنصوب في ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَتْ يَعِينُ ﴾، وإياك أردت. (الشافي لابن الأثير: ٢٠٥/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا أبا لك) من ألفاظ الدعاء التي كثر استعمالها وجريانها على عادة، وهم لا يريدون بها الدعاء، كقولهم قاتلهم الله، ولا أم لك، وهي في الحقيقة دعاء عليه يعدم أبيه. (الشافي لابن الأثبر: ٤/٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) الكلأ: العشب وسواء رطبه ويابسه. أراد أنَّ المراعي إذا لم ينلها رب الصريمة ورب الغنيمة فهلكت ماشيته؛ احتاج أن يجيء إلى بيت المال يأخذ منه ما يحتاج إليه، فتمكينه من الرعى وورد الماء أهون علىّ من أخذ الذهب والفضة من بيت المال. (الشافي لابن الأثير: ٢٠٥/٤

<sup>(</sup>٤) أراد: الخيل والإبل التي يحمل عليها المجاهدين في سبيل الله، والنفقة التي يساعدهم بها، والزاد ونحو ذلك. (الشافي لابن الأثير: ٢٠٥/٤ ـ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه (٣٠٥٩) وموطأ مالك (١) وابن أبي شيبة في المصنف=



#### [٣٠٧] وَهِنْ كُلُ مِلْ هُلَا اللهُ رَضَالِتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُنَافِقُ الْعَلِيمُ»، قَالُوا: كَيْفَ يَكُونُ مُنَافِقًا عَلِيمًا؟ قَالَ: (عَالِمُ اللِّسَانِ، جَاهِلُ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ)(١).

#### [٣٠٨] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَلِنَهُ عَنْهُ

(التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَجْتَنِبَ الرَّجُلُ الْعَمَلَ السُّوءَ كَانَ يَعْمَلُهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ثُمَّ لَا يَعُودُ فِيهِ أَبَدًا»(٢).

#### قَدَ فَاللَّهُ لَهُ كُلُّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَحَدَ رَجُلَيْنِ: رَجُلُ مُؤْمِنٌ قَدْ تَبَيَّنَ إِيمَانُهُ، وَرَجُلُ كَافِرٌ قَدْ تَبَيَّنَ إِيمَانُهُ، وَرَجُلُ كَافِرٌ قَدْ تَبَيَّنَ كُفْرُهُ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقًا يَتَعَوَّذُ بِالْإِيمَانِ وَيَعْمَلُ عَيْرَهُ» (٣).

#### **600**

(٣٣٥٩٥) وابن زنجويه في الأموال (١١٠٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١١٨٠٩).

<sup>(</sup>۱) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٦٨٥) والفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين (٢٦) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٣٦) وابن كثير في مسند الفاروق: ٢/٠/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤٦٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين (٢٨) وعن ابن كثير في مسند الفاروق:
 ٦٦١/٢٠.





# [٣١٠] وَهِرْ كُلَهُ لَهُ رَعَلَيْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَلَيْهُ عَنْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ عَنْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ عَنْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ وَقَلْهُ عَنْهُ وَقَلْهُ وَقُلْهُ وَقُلْهُ وَقُلْهُ وَقُلْهُ وَقُلْهُ وَقُلْهُ وَقَلْهُ وَقُلْهُ وَقُلُولُهُ وَقُلْهُ وَقُلُولُ وَقُلْهُ وَقُلُولُهُ وَقُلُولُهُ وَقُلُولُ وَقُلْهُ وَقُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُلُولُ وَاللَّهُ وَقُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا عَلَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِ

﴿ أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثاً وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفاً وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَكَا يَوْمٍ رَغِيفاً وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ اللَّهُمَّ ، إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُر ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي ﴾ (٢) .

### [٣١١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً لِمَوَدَّةٍ أَوْ لِقَرَابَةٍ لا يَسْتَعْمِلُهُ إِلَّا لِذَلِكَ؛ فَقَدْ خَانَ اللهَ ورَسُولَهُ والمُؤْمِنِينَ»(٣).

#### 80 CB

<sup>(</sup>۱) (تُسْتَر) تُعتبر من خوزستان (الأهواز)، لكنها في التقسيم الإداري في خلافة الفاروق عمر \_ وَعَلَيْهُ مَنْ أَعلَى تُعلَّ تابعة للبصرة، ولذا جاء في رواية ابن أبي شيبة في ذِكر هذه الحادثة: (لَمَّا قَدِمَ على عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرَ، وتُسْتَرُ مِنْ أرض البصرة).

قال ياقوت الحموي: (وتفرّد بعض الناس بجعل (تُسْتَر) مع الأهواز، وبعضهم بجعلها مع البصرة، وعن ابن عون مولى المسور قال: حضرت عمر بن الخطاب \_ وَاللَّهُ اللّهُ الكوفة: هي اختصم إليه أهل الكوفة والبصرة في (تُسْتَر)، وكانوا حضروا فتحها، فقال أهل الكوفة: هي من أرضنا، وقال أهل البصرة: هي من أرضنا، فجعلها عمر بن الخطاب من أرض البصرة لقربها منها. (معجم البلدان: ٣٠/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (٢٧٢٨) والشافعي في المسند (١٦٠٨) وعبد الرزاق في المصنف (١٦٨٨) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٥٢١) والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٨٨٧) ومعرفة السنن والآثار (١٦٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في مناقب عمر: ص٧٨ وابن كثير في مسند الفاروق: ٢/٥٣٠ ـ ٥٣٧.



#### [٣١٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

إذا بعث الجيوش وعقد لهم الألوية أن يوصيهم بتقوى الله العظيم ويقول:

(بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى عَوْنِ اللهِ، وَامْضُوا بِتَأْيِيدِ اللهِ بِالنَّصْرِ، وَبِلْزُومِ اللهِ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنّ اللهَ لَا الحَقِّ والصَّبْرِ، فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ. لا تَجْبُنُوا عِنْدَ اللَّقَاءِ، وَلَا تُمثِّلُوا عِنْدَ القُدْرَةِ، ولا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ. لا تَجْبُنُوا عِنْدَ اللَّقَاءِ، وَلاَ تُمثِّلُوا عِنْدَ القُدْرَةِ، ولا تُسْرِفُوا عِنْدَ الظُّهُورِ، ولا تَقْتُلُوا هَرِماً ولا امْرَأَةً ولا وَلِيداً، وتَوقَّوا قَتْلُهُمْ إِذَا النَّقَى الزَّحْفَان، وعِنْدَ حُمَّةِ النَّهْضَاتِ (١)، وفِي شَنِّ الغَارَاتِ. وَلَا تَعْلَمُ إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَان، وعِنْدَ حُمَّةِ النَّهْضَاتِ (١)، وفِي شَنِّ الغَارَاتِ. ولَا تَعْلَمُ أَوا الْجَهَادَ عَنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، وأَبْشِرُوا ولا تَعْلَمُ اللهِ عَنْدَ الغَنَائِمِ، ونَزِّهُوا الجِهَادَ عَنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، وأَبْشِرُوا ولا تَعْلِيمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ ولا الْعَظِيمُ (٣).

### [٣١٣] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ لشُريح القاضي (٤)

﴿أَنِ اقْضِ بِمَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ كُلَّ كِتَابِ

<sup>(</sup>١) حمة النهضات: أي: شدتها ومعظمها، وحمة كل شيء: معظمه. (لسان العرب١٥٣/١٢).

<sup>(</sup>٢) الغلول: الخيانة في المغنم والسرق من الغنيمة. (لسان العرب ١١/٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن قتيبة في عيون الأخبار: ١٨٥/١ ـ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) شُرَيْحٌ القَاضِي أَبُو أُمِيَّةَ بنُ الحَارِثِ الكِنْدِيُّ، قاضي الكوفة. يُقال: له صحبة، ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي صلى الميانيات الله من اليمن زمن الصديق. صَحَّ أَنَّ عُمرَ ولاَّهُ قضاء الكوفة، فقيل: أقام على قضائها ستين سنة. وقد قضى بالبصرة سنة. وفد زمن مُعاوية إلى دمشق. وكان يُقال له: قاضى المصرين. (سير أعلام النبلاء: ١٠٠/٤).



الله؛ فَاقْض بِمَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ الله \_ صلى المُعلِيْ الله \_، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ كُلَّ قَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ؛ فَاقْضِ بِمَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُهْتَدِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ كُلَّ مَا قَضَتْ بِهِ أَئِمَّةُ الْمُهْتَدِينَ؛ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ، وَاسْتَشِرْ أَهْلَ الْعِلْم وَالصَّلَاحِ»(١).

#### [٣١٤] وَهِنْ كُلُهُ رَخَالِتُهُ مَنْهُ لجبلة بن الأيهم الغساني (٢)

«اخْتَرْ مِنِّي إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، فَيَكُونُ لَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ تُؤَدِّيَ الْخَرَاجَ ، وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالرُّومِ (٣).

#### [٣١٥] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخِالِتُهُ عَنْهُ

«لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِذِكْرِ النَّاسِ فَإِنَّهُ بَلَاءٌ، وَعَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ رَحْمَةً (٤).

(١) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ١٩٠/١ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٩/٢٣.

<sup>(</sup>٢) جَبَلَةُ بنُ الأَيْهَم الغَسَّانِيُّ، ملك آل جفنة بالشام، أسلم، وأهدى للنبي صلىمُعلِيْرَاليُهم هدية، فلما كان زمن عمر، ارتد ولحق بالروم. وكان داس رجلاً، فلكمه الرجل، فهمَّ بقتله، فقال عمر: الطمه بدلها. فغضب، وارتحل، ثم ندم على ردته \_ نعوذ بالله من العتو والكبر \_. هكذا ترجم له الذهبي في (سير أعلام النبلاء: ٥٣٢/٥).

قلت: ومن المحال أن يكون جَبَلة قد أسلم، ثمَّ تحصل له تلك الحادثة فيُخيره عمر بين الإسلام أو الخراج أو اللحاق بالروم! فإما أن تكون قصة إسلامه ثمَّ ارتداده غير صحيحة أو أنَّ كلام عمر المذكور آنفاً منسوب له ولم يقله. فإنه لا يُمكن الجمع بين المتناقضين. على أنّ من أهل العلم من يذهب إلى أنَّ (جَبَلَةَ) لم يُسلم قط. (انظر: تاريخ دمشق: ٢٨/٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه القاسم بن سلام في الأموال (٧٤) وابن زنجويه في الأموال: ص١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (١٩٥) وذم الغيبة والنميمة (٥٨).



## [٣١٦] **وَهِرْ كَالَهِ لَهُ** رَضَيَلَهُ عَنهُ (٣١٦) وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَضَيَلَهُ عَنهُ (٣١٦) (٥) . «مَا أَعْلَمَنِي بِطَرِيقِ الدُّنْيَا لَوْلَا المَوْتُ وخَوْفُ الحِسَابِ» (١).

### [٣١٧] وَهِنْ كَلَاهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنُهُ لملوك رومي له يُدعى (وُسَّقَ)(٢)

«أَسْلِمْ فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَسْتَعِينَ عَلَى أَمَانَتِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ»، قَالَ وُسَّقُ: لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَسْتَعِينَ عَلَى أَمَانَتِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ»، قَالَ وُسَّقُ: فَلَمَّا فَأَبَيْتُ، فَقَالَ: ﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، قَالَ وُسَّقُ: فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي، وَقَالَ: «اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ» (٣).

# [٣١٨] وَهِرْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَاهُ حِينَ أَتَاهُ فَتَحِ الْقَادِسِية

﴿ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ يُبْقِيَنِي اللهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى يُدْرِكَنِي أَوْلادُكُمْ مِنْ هَوُلاءٍ ﴾ ، قَالُوا: وَلِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: ﴿ مَا ظَنَّكُمْ بِمَكْرِ الْعَرَبِيِّ وَقَالَ: ﴿ مَا ظَنَّكُمْ بِمَكْرِ الْعَرَبِيِّ وَقَالَ: ﴿ مَا ظَنَّكُمْ بِمَكْرِ الْعَرَبِيِّ وَوَدَهَاءِ الْعَجَمِيِّ إِذَا اجْتَمَعَا فِي رَجُلِ؟! ﴾ ( \* ) .

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣١٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٦ /١٥٨ أنّ اسمه (أُسَّقُ).

 <sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في التفسير من سننه (٤٣١) والقاسم بن سلام في الأموال (٨٧) وابن
 أبي شيبة في المصنف (١٢٦٩٠) مختصراً، وابن زنجويه في الأموال (١٣٣) وأبو نعيم في
 حلية الأولياء: ٩٤/٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم: (١٥٣١).



### ٣١٩] **وَهِنْ خُطْبَةٍ لَهُ** رَضَايَتُهُ عَنْهُ

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي دَاعِ فَأَمِّنُوا: اللَّهُمَّ إِنِّي غَلِيظٌ فَلَيِّنِّي لِأَهْل طَاعَتِكَ بِمُوَافَقَةِ الحَقِّ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ وَالدَّارِ الآخِرَةِ، وَارْزُقْنِي الغِلْظَةَ وَالشِّدَّةَ عَلَى أَعْدَائِكَ وَأَهْلِ الدَّعَارَةِ والنِّفَاقِ، مِنْ غَيْرِ ظُلْم مِنِّي لَهُمْ، ولا اعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي شَحِيحٌ فَسَخِّنِي فِي نَوَائِبِ المَعْرُوفِ، قَصْدًا مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ ولَا تَبْذِيرِ، وَلَا رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ، وَاجْعَلْنِي أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ والدَّارَ الآخِرَةَ؛ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي خَفْضَ الجَنَاحِ وَلِينَ الجَانِبِ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي كَثِيرُ الغَفْلَةِ والنِّسْيَانِ، فَأَلْهِمْنِي فِكْرَكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَذِكْرَ المَوْتِ فِي كُلِّ حِينِ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ عَنِ العَمَل بِطَاعَتِكَ ، فَارْزُقْنِي النَّشَاطَ فِيهَا وَالقُوَّةَ عَلَيْهَا بِالنِّيَّةِ الحَسَنَةِ التِي لَا تَكُونُ إِلَّا بِعَوْنِكَ وتَوْفِيقِكَ؛ اللَّهُمَّ ثَبَّتْنِي بِاليَقِينِ وَالبِرِّ والتَّقْوَى، وَذِكْرِ المَقَام بَيْنَ يَدَيْكَ وَالحَيَاءِ مِنْكَ، وَارْزُقْنِي الخُشُوعَ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، وَالمُحَاسَبَةَ لِنَفْسِي، وَإِصْلَاحَ السَّاعَاتِ، وَالحَذَرَ مِنَ الشُّبُهَاتِ؛ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي التَّفَكُّرَ والتَّدَبُّرَ لِمَا يَتْلُوهُ لِسَانِي مِنْ كِتَابِكَ، وَالفَهْمَ لَهُ، والمَعْرِفَةَ بِمَعَانِيهِ، وَالنَّظَرَ فِي عَجَائِبِهِ، وَالعَمَلَ بِذَلِكَ مَا بَقِيتُ؛ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١).

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد: ٤/١٥٦، وقد رواه مختصراً ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٧٤/٣ والدولابي في الكنى والأسماء (١١٧٧) والخلال في السنة (٤٠٠) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١/٥٠ بلفظ: «كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُهَا فَهَيْمِنُوا عَلَيْهَا: اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي غَلِيظٌ فَلَيِّنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي بَخِيلٌ فَسَخِّنِي».





#### [٣٢٠] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَارٍ إِلا عَلَى النَّجْعَةِ (١)، وَلا يَقْوَى عَلَيْهِ أَهْلُهُ إِلا بِذَلِك، أَيْنَ الطُّرَّاءُ (٢) الْمُهَاجِرُونَ عَنْ مَوْعُودِ الله! سِيرُوا فِي الْأَرْضِ الَّتِي وَعَدَكُمُ اللهَ فِي الْكِتَابِ أَنْ يُورِثَكُمُوهَا، فَإِنَّهُ قَالَ: اللَّمُ وَمُولًا فَي الْكِتَابِ أَنْ يُورِثَكُمُوهَا، فَإِنَّهُ قَالَ: وَعُدَكُمُ اللهَ فِي الْكِتَابِ أَنْ يُورِثَكُمُوهَا، فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَيْظُهِرُهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ فِي اللهُ مُظْهِرٌ دِينَهُ، وَمُعِزُّ نَاصِرَهُ، وَمُولًا أَهْلَهُ مَوَارِيثَ الأُمَم، أَيْنَ عِبَادُ اللهِ الصَّالِحُونَ ؟».

فَكَانَ أَوَّلَ مُنْتَدَبٍ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ مَسْعُودٍ (٣)، ثُمَّ ثَنَّى سَعْدُ بنُ عُبَيْدٍ (٤)

<sup>(</sup>۱) أصل النُّجْعَة طلب الْكلأ ثمَّ صَار كل طَالب حَاجَة منتجعاً. وَقيل لقوم من الْعَرَب: بِمَ كثرت أَمْوَالكُم؟ فَقَالُوا: أوصانا أَبُونَا بالنجع والرجع فالنجع طلب الْكلأ والرجع أَن تبَاع الذُّكُور وترتجع الْإِنَاث. (جمهرة اللغة ـ (نَجَعَ)).

<sup>(</sup>۲) يُقال للغرباء: الطُّرَّاءُ، وهم الذين يأتون من مكان بعيد. والطَّرِيُّ: الغريبُ. وطَرَى إذا أتى، وطَرَى إذا مَضى، وطَرَى إذا تَجَدَّدَ، وطَرِيَ يَطْرَى إذا أَقبَل، وطَرِيَ يَطْرَى إذا مَرِّ. (لسان العرب: ٦/١٥).

<sup>(</sup>٣) أَبُو عُبَيْد بْن مسعود بْن عمرو الثقفي، والد المختار وصفية زَوْجَة ابن عُمَر. أسلم في عهد النبي ملسطية عند هذا الجسر كما ذكرنا، وقُتل يومئذ أَبُو عبيد، والجسر بين القادسية والحيرة، ولم يذكره أحد في الصحابة إلا ابن عبد البر، ولا يَبْعُدُ أن يكون له رؤية وإسلام. (تاريخ الإسلام: ١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) سعد بْن عُبَيْد بْن النَّعْمَان، أَبُو زيد الأنصاري الأوسي، أحد القراء الذين حفظوا القرآن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلِينَا عَلَى اسْتُشْهِدَ بوقعة القادسية، وقيل: إنه والد عمير بْن سعد الزاهد أمير حمص لعمر، شهِدَ سَعْد بدرًا وغيرها، وكان يقال له: سعد القارئ. وذكر محمد بْن سعد أنّ القادسية سنة ست عشرة، وأنه قُتِل بها وله أربعٌ وستون سنة، ونقلوا عنه أنه خطب الناس بالقادسية فقال: إنا لاقو العدو غدًا، وإنا مستشهدون غدًا، فلا تغسلوا عنا دمًا ولا نُكفَّن إلا في ثوبِ كان علينا. (تاريخ الإسلام: ١٨٨٨).



\_ أو سُلَيْطُ بْنُ قَيْسِ(١)\_ فَلَمَّا اجْتَمَعَ ذَلِكَ الْبَعْثُ، قِيلَ لِعُمَرَ: أَمِّرْ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ السَّابِقِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ قَالَ: «لا وَاللهِ لا أَفْعَلُ ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا رَفَعَكُمْ بِسَبْقِكُمْ وَسُرْعَتِكُمْ إِلَى الْعَدُوِّ ، فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء، فأولى بالرئاسة مِنْكُمْ مَنْ سَبَقَ إِلَى الدَّفْع، وَأَجَابَ إِلَى الدُّعَاءِ! وَاللهِ لا أُوَمِّرُ عَلَيْهِمْ إِلا أَوَّلَهُمُ انْتِدَابًا (٢).

#### [٣٢١] وَهِنْ كُلُّ مِنْ اللهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«الحمْدُ للهِ الذِي أَعَزَّنَا بِالإِسْلَامِ، وَأَكَرْمَنَا بِالإِيمَانِ، وَخَصَّنَا بِنَبِيِّهِ صَلِيْطِيْرَامِهِ ، وَهَدَانَا مِنَ الضَّلَالَةِ ، وجَمَعَنَا بَعْدَ الشَّتَاتِ عَلَى كَلِمَةِ التَّقْوِى، وَأَلُّف بَيْنَ قُلُوبِنَا، ونَصَرَنَا عَلَى عَدُوِّنَا، وَمَكَّنَ لَنَا فِي بِلَادِهِ، وجَعَلَنَا إِخْوَانًا مُتَحَابِّينَ؛ فَاحْمَدُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ وَالمِنَنِ الظَّاهِرَةِ، فَإِنَّ اللهَ يَزِيدُ المُسْتَزِيدِينَ الرَّاغِبِينَ فِيمَا لَدَيْهِ، ويُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَى الشَّاكِرِينَ (٣).

#### 80 03

<sup>(</sup>١) سليط بن قيس النجاري الأنصاري، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وكان من الشجعان والمبادرين إلى البراز، استشهد يوم الجسر مع أبي عبيد بن مسعود الثقفي في خلافة عمر. (مشاهير علماء الأمصار: ص٢٤ والاستيعاب: ٢٤٦/).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٥٤٥ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره الواقدي في فتوح الشام: ٢٢٨/١ وابن عبد ربه في العقد الفريد: ١٥٣/٤ \_ ١٥٥٠.



# [٣٢٢] وَهِنْ كُلَاهٍ لَهُ رَعَيْنَهُ عَنُهُ لَكُمْ رَعَيْنَهُ عَنُهُ لَكُمْ رَعَيْنَهُ عَنُهُ لَكُمْ رَعَيْنَهُ عَنُهُ لَكُمْ بن سور (١) قاضي البصرة (نِعْمَ القَاضِي أَنْتَ!»(٢).

### [٣٢٣] وَهِنْ كَالَهٍ لَهُ رَحَٰلِتُهَنَهُ لأبي عُبيد بن مَسْعُودٍ الثقضي وقد بعثه إلى العراق

«إِسْمَعْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - مِلْمُعْالِمُهُمْ - وَأَشْرِكُهُمْ فِي الأَمْرِ، وَلا تَخْتَهِدْ مُسْرِعًا حَتَّى تَتَبَيَّنَ، فَإِنَّهَا الْحَرْبُ، وَالْحَرْبُ لا يُصْلِحُهَا إِلا تَخْتَهِدْ مُسْرِعًا حَتَّى تَتَبَيَّنَ، فَإِنَّهَا الْحَرْبُ، وَالْحَرْبُ لا يُصْلِحُهَا إِلا الرَّجُلُ الْمَكِيثُ (٣) الَّذِي يَعْرِفُ الْفُرْصَةَ وَالْكَفَّ. إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَلَّ اللَّهُ كُلُ الْمَكِيثُ (١) الَّذِي يَعْرِفُ الْفُرْصَة وَالْكَفَّ. إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُورُ مُنَ الْمَرْبِ ضَيَاعٌ أَوْلًا سُرْعَتُهُ إِلَى الْحَرْبِ ضَيَاعٌ إِلا عَنْ بَيَانٍ، وَاللهِ لَوْلا سُرْعَتُهُ لأَمَّرْتُهُ، وَلَكِنَّ الْحَرْبِ لا يُصْلِحُهَا إِلا أَلْمَكِيثُ (٥).

#### **600**

<sup>(</sup>۱) كعب بن سور الأزدي، قاضي البصرة، وليها لعمر وعثمان. وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم. قتل يوم الجمل، قام يعظ الناس ويذِّكرهم، فجاءه سهم غرب، فقتله \_ رحمه الله تعالى \_. (سير أعلام النبلاء: ٣٤/٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) يُقال: (رَجُلٌ مَكِيثٌ)، أي: رَزينٌ غَيْرُ عَجُول. (مقاييس اللغة لابن فارس \_ (مَكَثَ)).

<sup>(</sup>٤) هو سليط بن عمرو الأنصاري رَحَوَلَيْتُهُ عَنْهُ٠

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٥٤ وابن الأثير في الكامل: ٢٧٣/٢.



#### [٣٢٤] وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَحَالِتُهَا الأبي عُبيد بن مَسْعُودٍ الثَّقضي لفتح فارس

"إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى أَرْضِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ وَالْخِيَانَةِ وَالْجَبْرِيَّةِ، تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ قَدْ جَرَءُوا عَلَى الشَّرِّ فَعَلِمُوهُ، وَتَنَاسَوُا الْخَيْرَ فَجَهِلُوهُ، فَانْظُرْ كَيْفَ قَوْمٍ قَدْ جَرَءُوا عَلَى الشَّرِّ فَعَلِمُوهُ، وَتَنَاسَوُا الْخَيْرَ فَجَهِلُوهُ، فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ! وَاخْزُنْ لِسَانَكَ، وَلا تُفْشِيَنَّ سِرَّكَ، فَإِنَّ صَاحِبَ السِّرِّ، مَا كَيْفَ تَكُونُ! وَاخْزُنْ لِسَانَكَ، وَلا تُفْشِيَنَّ سِرَّكَ، فَإِنَّ صَاحِبَ السِّرِّ، مَا ضَبَطَهُ؛ مُتَحَصِّنُ لا يُؤْتَى مِنْ وَجْهٍ يَكْرَهُهُ، وَإِذَا ضَيَّعَهُ كَانَ بِمَضْيَعَةٍ" (١).

#### [٣٢٠] وَهِنْ كُلُّ مِلْ هُلِيَّةُ عَنْهُ

وقد بلغه ما جرى لأبي عُبيد بن مَسْعُودٍ الثقفي وأصحابه من الاستبسال ثم الاستشهاد:

(اللَّهُمَّ كُلُّ مُسْلِمٍ فِي حِلِّ مِنِّي، أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَفَظِعَ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ فَأَنَا لَهُ فِئَةٌ، يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عُبَيْدٍ لَوْ كَانَ انْحَازَ إِلَيَّ لَكُنْتُ لَهُ فِئَةٌ (٢).

### [٣٢٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

لغُزَاةٍ من بَنِي كِنَانَةً وَالأَزْدِ سألوه أن يرسلهم إلى الشام

«ذَلِكَ قَدْ كُفِيتُمُوهُ، الْعِرَاقَ الْعِرَاقَ! ذَرُوا بَلْدَةً قَدْ قَلَّلَ اللهُ شَوْكَتَهَا

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٤٥٤ وابن الأثير في الكامل: ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٤٢٩) والطبري في تاريخه: ٣٤٥١ و٤٥٨ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ٤٨/٤ وابن الأثير في الكامل: ٢٧٨/٢.



وَعَدَدَهَا، وَاسْتَقْبِلُوا جِهَادَ قَوْمٍ قَدْ حَوَوْا فُنُونَ الْعَيْشِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُورِثَكُمْ بِقِسْطِكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَتَعِيشُوا مَعَ مَنْ عَاشَ مِنَ النَّاسِ»(١).

### [٣٢٧] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«كُونُوا أَوْعِيَةَ الْكِتَابِ، وَيَنَابِيعَ الْعِلْمِ، وَسَلُوا اللهَ رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ، وَلَا يَضُرُّكُمْ أَنْ لَا يُكْثِرَ لَكُمْ»(٢).

## [٣٢٨] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَعَالِتُهُ عَنَهُ عِلَمَ المَّهِ لَهُ رَعَالِتُهُ عَنَهُ فِي المَّهُ المَّهُ المَّهُ المُدينة

(أَلَا إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُم وَقَضَيْتُ الذِي عَلَيَّ فِي الذِي وَلَّانِي اللهُ مِنْ أَمْرِكُمْ، إِنْ شَاءَ اللهُ قَسَطْنَا بَيْنَكُمْ فَيْنَكُمْ وَمَنَازِلَكُمْ وَمَغَازِيكُمْ، وَأَبْلَغْنَا مَا لَدِيكُمْ، فَجَنَّدْنَا لَكُمُ الجُنُودَ، وهَيَّأْنَا لَكُمُ الفُرُوجَ (٣)، وبَوَّأْنَاكُمْ وَوَسَعْنَا عَلَيْكُمْ مَا بَلَغَ فَيْنُكُمْ وَمَا قَاتَلْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَامِكُمْ، وَمَعَانِيْكُمْ وَمَا قَاتَلْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَامِكُمْ، وَمَا قَاتَلْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ شَامِكُمْ، وَمَا قَاتَلْتُمْ عَلَيْهِ فِي فَرَا قَاتُلْتُومُ وَمَا قَاتُلْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَامِكُمْ وَمَا قَاتَلْتُهُمْ وَوَمَا قَاتُهُمْ مِنْ عَلِمْ مَا بَلَعَمَلُ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ شَامِكُمْ وَمَا قَاتَلْتُهُمْ وَمُولِيَاتِكُمْ وَالْمُعُولِيَاتِكُمْ وَالْمَاعِكُمْ وَالْمَاعِكُمْ وَالْمَاعِلَا تِكُمْ لِيهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَمْ وَلَا مَاعِلَا مِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَمَلُ بِهِ فِي الْعَمَلُ بِهِ عَلَيْهِ وَمَا قَاتِلُونَا اللّهُ وَالْمُ عَلَى الْمُعْمَلُ لِهِ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمَاعِلَا وَالْمُ عَلَى الْعُمَلُ لِهِ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُلُولُ وَالْمُولُ لِهُ وَالْمُعُلِيْكُمْ وَالْمُ الْمُؤْمِلِي الْمُعُلِقُولُ وَالْمُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِيْهِ وَالْمُعُلِيْكُمُ وَالْمُولُ لَلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٦٣٢) وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (١٢) بزيادة (وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مَعَ الْمَوْتَى)، وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١/١٥.

<sup>(</sup>٣) أي: الثُّغور، وواحدها: فَرْج.

<sup>(</sup>٤) في البداية والنهاية (أطْعِماتِكم).

<sup>(</sup>٥) في البداية والنهاية (فليُعلِمنا).



إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ) (١).

#### [٣٢٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(أَنَا أُحَدِّثُكُمْ مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ مَالِ الله؟، حُلَّتَانِ: حُلَّةُ الْقَيْظِ (٢)، وَحُلَّةُ الشَّيْاءِ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ مِنَ الظُّهُورِ وَأَعْتَمِرُ، وَقُوتِي وَقُوتُ أَهْلِي كَقُوتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ وَلَا بِأَفْقَرِهِمْ، ثُمَّ أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ، يُصِيبُنِي مَا أَصَابَهُمْ (٣).

#### مُن كُلُم لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

«لَا تَخُورُ (٤) قُوَّةٌ ما كَانَ صَاحِبُهَا يَنْزُو ويَنْزِعُ (١) (٦).

(١) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٦٦ وابن كثير في البداية والنهاية: ١٠/٥٤.

<sup>(</sup>٢) القَيْظُ: صميم الصيف، والمَقيظُ: المصيف، وقاظَ بالمكان وتَقَيَّظُ به، إذا أقام به في الصيف، وقوله: (في قيظ شديد) أي: شديد الحر، (كتاب العين للخليل الفراهيدي: ٥/٠٠٠ والصحاح للجوهري \_ (قيظ)).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد في الأموال (٦٦٣) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣/٢٧٥ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٥٨٣) وابن زنجويه في الأموال (٩٨٩) واللفظ له، والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٠٧/١٠ والدينورى في المجالسة وجواهر العلم (٢٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) أَي: لا تضعف، ومنه قيل للضعيف: خوَّار، وخار فلاَن في العمل إذا ضعف. والقوى جمع قُوَّة. (غريب الحديث لابن قتيبة).

<sup>(</sup>٥) أي: لا تنتكث قوته ما دام ينزع في القوس، وينزو في السرج من غير أن يستعين بركاب. وكانت العرب لا تعوِّد نفسها إذا أرادت الركوب أن تضع أرجلها في الركب، وإنما كانت تنزو نزواً. (البيان والتبيين للجاحظ).

<sup>(</sup>٦) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ٢٠٨/٢ وابن قتيبة في غريب الحديث: ٢٠/٢ والأنباري في الزاهر: ٣٩٤/١.



### [٣٣١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ

«أَفْضَلُ اللِّينِ مَا كَانَ مَعَ سُلْطَانٍ، وَأَفْضَلُ الْعَفْوِ مَا كَانَ عَنْ قُدْرَةٍ» (١).

#### [٣٣٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَوْلَيْهُ عَنْهُ

«جَالِسُوا التَّوَّابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْءٍ أَفْئِدَةً»<sup>(۲)</sup>.

### [٣٣٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَحَالِتَهُ عَنْهُ

#### فيمن يسود قومه

«السَّيِّدُ: الْجَوَادُ حِينَ يُسْأَلُ، الْحَلِيمُ حِينَ يُسْتَجْهَلُ، الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ الْمُجَالَسَةِ لِمَنْ جَاوَرَهُ»، أَوْ الْمُجَالَسَةِ لِمَنْ جَاوَرَهُ»، أَوْ عَنْدَ مَنْ جَاوَرَهُ»، أَوْ قَالَ: «حَاوَرَهُ».

### [٣٣٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ الْعُدَالَةِ اللَّهُ الْعُلَالَةِ اللَّهُ الْعُلَالَةِ ا

«تَعَلَّمُوا الْمِهْنَةَ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَحْتَاجَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِهْنَتِهِ» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه وكيع في الزهد (٢٧٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٦٠٦) وأحمد بن حنبل في الزهد (٦٣١) وهناد في الزهد: ٢/١٥١ وابن أبي الدنيا في التوبة (١٤٤) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١/١٥٠

<sup>(</sup>٣) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٣١٧).



#### [٣٣٠] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(ابَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَتَّخِذُونَ مَجَالِسَ، لا يَجْلِسُ اثْنَانِ مَعًا حَتَّى يُقَالُ: مِنْ صَحَابَةِ فُلانٍ؟ مِنْ جُلَسَاءِ فُلانٍ؟ حَتَّى تُحُومِيَتِ الْمَجَالِسُ، وَايْمُ اللهِ إِنَّ هَذَا لَسَرِيعٌ فِي دِينِكُمْ، سَرِيعٌ فِي شَرَفِكُمْ، سَرِيعٌ فِي ذَاتِ اللهِ إِنَّ هَذَا لَسَرِيعٌ فِي بَعْدَكُمْ يَقُولُ: هَذَا رَأْيُ فُلانٍ، قَدْ قَسَّمُوا بَيْنِكُمْ، وَلَكَأَنِّي بِمَنْ يَأْتِي بَعْدَكُمْ يَقُولُ: هَذَا رَأْيُ فُلانٍ، قَدْ قَسَّمُوا الْإِسْلامَ أَقْسَامًا، أَفِيضُوا مَجَالِسَكُمْ بَيْنَكُمْ، وَتَجَالَسُوا مَعًا، فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لأَلْفَتِكُمْ، وَتَجَالَسُوا مَعًا، فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لأَلْفَتِكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي النَّاسِ، اللَّهُمَّ مَلُّونِي وَمَلَلْتُهُمْ، وَأَحْسَسْتُ لِأَنْفَي وَلَا أَدْرِي بِأَيِّنَا يَكُونُ الْكَوْنُ، وَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّ لَكُونُ الْكَوْنُ، وَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّ لَكُونُ الْكُونُ ، وَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّ لَهُمْ قَبِيلًا مِنْهُمْ، فَاقْبَضْنِي إِلَيْكَ) (۱).

#### [٣٣٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِنَهُ عَنْهُ

«لَوْلَا ثَلَاثٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَقِيتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْلَا أَنْ أَكُونَ قَدْ لَقِيتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْلَا أَنْ أَضَعَ جَبْهَتِي للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَجْلِسُ فِي مَجَالِسَ يُنْتَقَى فِيهَا طَيِّبُ النَّهَ الْكَلَامِ كَمَا يُنْتَقَى فِيهَا طَيِّبُ الثَّمَرِ، وَأَنْ أَسِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» (٢).

#### **600**

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ١٠/٣٧٣ والطبري في تاريخه: ٤ /٢١٣ \_ ٢١٤ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٦٠٧).





# [٣٣٧] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ع

(لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، وَلَمْ يَتَنَطَّعُوا تَنَطُّعَ أَهْلِ الْغِرَاقِ (١) (٢).

#### [٣٣٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخِيَلِتُهُ عَنْهُ

«زوِّجُوا أَوْلَادَكُمْ إِذَا بَلَغُوا وَلَا تَحْمِلُوا آثَامَهُمْ»(٣).

#### [٣٣٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَوْالِنَاعَنَهُ

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، كُتِبَ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ، كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَبْتَغِيَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ فِي وَالْعُمْرَةُ ، كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَبْتَغِيَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ فِي وَالْعُمْرَةُ ، كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَبْتَغِي وَالمُتَصَدِّقُ \_ يعني وَجُهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَالمُسْتَغْنِي وَالمُتَصَدِّقُ \_ يعني أفضل \_ ، فَوَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ أَمُوتَ وَأَنَا أَبْتَغِي بِنَفْسِي وَمَالِي فِي وَجُهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى وَرَاشِي ، وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهَا شَهَادَةٌ لَ رَأَيْتُ أَنَّهَا شَهَادَةً اللهِ أَحَبُ اللهِ أَحَبُ اللهِ أَحَبُ اللهِ أَكُوبَ عَلَى فَوْرَاشِي ، وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهَا شَهَادَةٌ لَ رَأَيْتُ أَنَّهَا شَهَادَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في مصنَّف عبد الرزاق: «لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْتَظِرُوا النُّجُومَ انْتِظَارَ أَهْلِ الْعِرَاقِ».

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٧٥٨٩) والفريابي في الصيام (٤٦) واللفظ له، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٨٤/٥٨.

<sup>(</sup>٣) مسند الفاروق لابن كثير: ١/٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٦٢٦) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢/٦٦٧ واللفظ له، والخلال في الحث على التجارة (٦٢)، واللفظ له، والمتن عند ابن أبي شيبة أخصر.



# [٣٤٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهَنهُ

(لَأَنْ أُخْطِئَ سَبْعِينَ خَطِيئَةً بِرُكْبَةً (١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِئَ خَطِئَ خَطِئَ خَطِئَ أَخُطئَ خَطِيئَةً وَاحِدَةً بِمَكَّةً »(٢).

# [۳٤١] وَهِرْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ وقد رأى رجلاً يسحب شاة برجلها ليذبحها

(وَ يُلَكَ قُدُهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا ( $^{(7)}$ ).

# [٣٤٢] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَحَالِتُهَا اللهِ الْمُ رَحَالِتَهَا الراع شكا إليه الجوع بأرضه

﴿ أَلَسْتَ بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ ﴿ ٢٠٠٠) ، قَالَ: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ عُمَرُ: ﴿ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِالضَّبَابِ حُمْرَ النَّعَم (٥٠) (٦) .

<sup>(</sup>١) ركبة: موضع بالحجاز بين غمرة وذات عرق. (النهاية لابن الأثير \_ (ركب)).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في المصنف (۸۸۷۱) والأزرقي في أخبار مكة: ۱۳٤/۲ والفاكهي في أخبار مكة (۱٤٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٠٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٩١٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُقَال: أضبت أَرض بني فلَان، وإذا كثر ضبابها، وَأَرْض مضبَّة: ذَات ضباب. (تهذيب اللغة للأزهري: ٣٢٧/١١).

<sup>(</sup>٥) النَّعَم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (جامع الأصول لابن الأثير (٤١٤٩)).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨٦٧٧) والطبري في تهذيب الآثار (٢٧٣).



#### [٣٤٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«لَبَيْتُ بِرُكْبَةَ (١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ»(٢).

# [۳٤٤] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ لَا مُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ لَا بِي سَفِيان بِن حَرِب رَضَالِتَهُ عَنْهُ

«لا أحبك أبداً؛ رُبَّ ليلةٍ غممت فيها رسول الله» (٣).

#### [٣٤٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خَيْرَ مَنْ أَعْلَمُ، وَأَمَرْتُهُ بِالْعَدْلِ، أَوَا مَرْتُهُ بِالْعَدْلِ، أَقَضَيْتُ مَا عَلَيَّ؟ ﴾ ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ لَا ، حَتَّى أَنْظُرَ فِي عَمَلِهِ ، وَاللَّهُ مَا أَمَرْتُهُ أَمْ لَا ﴾ (٤) .

#### [٣٤٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لأبي ظبيان (٥)

«يَا أَبَا ظَبْيَانَ ، اتَّخِذْ مِنَ الْحَرْثِ <sup>(٦)</sup> .....

<sup>(</sup>١) انظر: الأثر رقم (٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (٣٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٣/٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٦٦٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٦٥٥) وشعب الإيمان (٧٠١٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٦٢/١٠ و٢٨٠/٤٤

<sup>(</sup>٥) حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبِ بْنِ عَمْرِو، من علماء الكوفة. وكان ممن غزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية سنة خمسين. توفى: سنة تسع وثمانين. وقيل: سنة تسعين. (سير أعلام النبلاء: ٣٦٢/٤).

<sup>(</sup>٦) أي: الزِّراعة.



وَالسَّابْيَاءِ<sup>(۱)</sup> مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلِيَكُمْ غِلْمَةُ قُرَيْشٍ، لَا يُعَدُّ الْعَطَاءُ مَعَهُمْ مَالًا»<sup>(۲)</sup>.

#### [٣٤٧] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### لسلمة بن قيس الأشجعي (٣) وَعَلِيَّكَ وَمِنْ ندبهم معه للخروج للقتال

(انْطَلِقُوا بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ؛ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تُمَثَّلُوا اللهِ؛ تَقْتُلُوا الْمَرَأَةَ، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تُمَثَّلُوا اللهِ عَلَيْكُمْ، وَلَا شَعْتُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ، وَلَا شَيْخًا هَمَّا، وَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَوْمِ فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَهُمْ مِنْكُمْ، فَلَهُمْ مَا لَكُمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ بِللا جِهَادٍ، فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ لَا فَادْعُهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَضَعْ فِيهِمْ جَيْشًا يُقَاتِلُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَمَا عَلَيْهُمْ وَمَا عَلَيْهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَمَا عَلَيْهُمْ وَضَعْ فِيهِمْ جَيْشًا يُقَاتِلُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَمَا عَنْهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ، وَخَلِّهِمْ وَمَا وَضَعْ فِيهِمْ جَيْشًا يُقَاتِلُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَمَا وَضَعْ فِيهِمْ جَيْشًا يُقَاتِلُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَمَا وَضَعْ فِيهِمْ جَيْشًا يُقَاتِلُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَمَا وَضَعْ فِيهِمْ جَيْشًا يُقَاتِلُهُمْ، فَإِنْ تَعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ مُحَمَّدٍ . مِلْمُعُمْ أَبُوا فَقَاتِلُهُمْ ، فَإِنْ دَعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) يُريد بِهِ النِّنَاجَ فِي المَواشي وكثرتهاَ. يُقال إنَّ لِآلِ فُلان سَابِيَاءَ: أَيْ مَوَاشَىَ كَثِيرَةً. والجمعُ السَّوَابِي. (النهاية لابن الأثير ــ (سبي)).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٨٧٠) والبخاري في الأدب المفرد (٥٧٦) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٣١٧) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) سَلَمَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيُّ الغطفاني، له صحبة وله رواية عن النبيّ صلى مُعليّ العُلم، يقال: نزل الكوفة. (الإصابة: ١٢٨/٣).

<sup>(</sup>٤) المُثلة: تشويه خلقة القتيل، والتنكيل به، كجدع أطرافه، وجَبِّ مذاكيره، ونحو ذلك. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (١٠٧٣) و(٧٨٠١).



أَعْطُوهُمْ ذِمَمَ أَنْفُسِكُمْ، ثُمَّ قُولُوا لَهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا عَلَيْكُمْ فَقَاتِلْهُمْ، فَإِنَّ اللهَ نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِم»(١).

### [٣٤٨] وَهِنْ كُلُمٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### وقد بلغه أنّ قومًا يفضلونه على أبي بكر رَخَالِتُهُ عَنْهُ

(إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنِّي وَعَن أَبِي بَكْرٍ: لَمَّا توفِّي رَسُول اللهِ ملى اللهِ اللهِ ملى اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمدَ اللهَ وَكَبَّره وَصَلَّى عَلَى النَّبِي النَّبِي مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَا النَّاسِ فَقَالَ: (اَيُّهَا النَّاسُ؛ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، أَيُّهَا النَّاسُ؛ أَأَنْ كَثُرَ أَعْدَاؤُكُمْ، وَقلَّ عَدَدُكُم رَكِبَ الشَّيْطَانُ يَمُوتُ، أَيُّهَا النَّاسُ؛ أَأَنْ كَثُرَ أَعْدَاؤُكُمْ، وَقلَّ عَدَدُكُم رَكِبَ الشَّيْطَانُ مِنْكُم هَذَا الدِّينَ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا مِنْكُم هَذَا الْمَرْكَبَ؟! وَالله لَيُظْهِرَنَّ اللهُ هَذَا الدِّينَ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يوسف في الخراج: ص۲۱۱ ـ ۲۱۲ مختصراً، وسعيد بن منصور في سننه (۲٤٧٦) واللفظ له، والمنتظم في التاريخ: ٤/٢٧٧.



وَلَو كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. قَوْلُهُ الْحَقُّ، وَوَعْدُهُ الصِّدْق، ﴿ بَلُ نَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ (١) و ﴿ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ (١) و ﴿ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْكَ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذَنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴾ (٢) ، وَاللهِ أَيُّهَا النَّاسُ لَو عُلَبَتْ فِئَةً مَعَ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَبْلِي بِنَفْسِي أُفْرِدت من جَمِيعِكُمْ لَجَاهَدْتُهُمْ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَبْلِي بِنَفْسِي عُذْراً أَوْ أَقْتَلَ قَتِلاً وَاللهِ أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ مَنعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُم عَلَيْهِ ، وَاللهِ أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ مَنعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُم عَلَيْهِ ، وَاللهِ أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ مَنعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُم عَلَيْه ، وَاللهِ أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ مَنعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُم عَلَيْه ،

ثُمَّ نَزَلَ فَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَذْعَنَتِ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ .

### [٣٤٩] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَاهُ الأبي مريم الحنفي (٤)

(0) (و اللهِ لَا أُحِبُّكَ حَتَّى تُحِبَّ الأَرْضُ الدَّمَ المَسْفُوحَ (٥) (٦).

(١) سورة الأنبياء آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٣) ذكره المبرّد في الكامل: ٢/٦٠٥ ـ ٥٠٦ ط الرسالة والآبي في نثر الدر: ١٠/٢ ـ ١١ وابن
 حمدون في التذكرة: ١٢٠/١ ـ ١٢١٠

<sup>(</sup>٤) أَبُو مَرْيَمَ إِيَاسُ بْنُ ضُبَيْحِ الْحَنَفِيُّ، وكان من أهل اليمامة، وكان من أصحاب مسيلمة، وهو قتل زيد بن الخطاب بن نفيل يوم اليمامة، ثم تاب وأسلم، وحسن إسلامه، وولي قضاء البصرة بعد عمران بن الحصين في زمن عمر بن الخطاب. (الطبقات الكبرى: ٩١/٧).

<sup>(</sup>٥) قال الجاحظ: لأنَّ الأرض لا تقبلُ الدم، فإذا جفَّ الدمُ تقلَّعَ جلباً. وقوله: «دَمٌّ مَسْفُوحٌ»: أَيْ مُرَاق. (النهاية لابن الأثير ـ (سَفَحَ)).

<sup>(</sup>٦) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ٢٠/٢ والمبرّد في الكامل: ١٤٥/٢ والآبي في نثر الدر:=





# [٣٥٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ

(وَاللهِ لَأَنْ أُصَلِّيَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ صَلَاةً أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمَسْجِدُ بِأُفْقٍ مِنَ الْآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الْإِبِلِ (۱)»(۲).

#### [٣٥١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَحَالِتُهَا وقد رأى رجلاً متماوتاً يُظهر النسك

«لَا تُمِتُ عَلَيْنَا دِينَنَا، أَمَاتَكَ اللهُ»(٣).

#### مُنْ كُلُم مُلْ مُلِكُم نُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ قَدِ اسْتَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الشُّكْرَ، وَاتَّخَذَ

<sup>=</sup> ٢٧/٢، وفي تتمة الخبر: قال أبو مريم: فَتَمْنَعُنِي لِذَلِكَ حَقًّا؟ قال عُمَرُ: (لَا)، قَالَ أبو مريم: فَلا ضَيْر، إنَّمَا يَأْسَفُ عَلَى الحُبِّ النِّسَاءُ.

<sup>(</sup>١) وفي لفظ: «ضَرَبْنَا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ»، والمَطِيُّ: جمع مَطِيَّةٍ، وهي الناقةُ التي يُرْكَبُ مَطَاها: أَيْ ظَهْرُها. (النهاية لابن الأثير \_ (مَطَا)).

أراد: أي لركبنا وسِرنا عليها، يُقال: ضربتُ في الأرض، إذا سافرت.

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩١٤١) و(٩١٦٣) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢٤٥/١
 وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢/١٤.

 <sup>(</sup>٣) ذكره المبرّد في الكامل: ١٢٢/٢ ط دار الفكر العربي وأبو حيان التوحيدي في البصائر
 والذخائر: ٣٨/٦ والآبي في نثر الدر: ٢٧/٢ والزمخشري في ربيع الأبرار: ١٧٠/٢.



عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فِيمَا آتَاكُمْ مِنْ كَرَامَةِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، عَنْ غَيْر مَسْأَلَةٍ مِنْكُمْ لَهُ، وَلا رَغْبَةٍ مِنْكُمْ فِيهِ إِلَيْهِ، فَخَلَقَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا لِنَفْسِهِ وَعِبَادَتِهِ، وَكَانَ قَادِرًا أَنْ يَجْعَلَكُمْ لأَهْوَنَ خَلْقِهِ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ لَكُمْ عَامَّةَ خَلْقِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْكُمْ لِشَيْءٍ غَيْرِهِ، ﴿أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ ثُمِنيرٍ ﴾ (١).

ثُمَّ جَعَلَ لَكُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا، وَمِنْ نِعَم اللهِ عَلَيْكُمْ نِعَمْ عَمَّ بِهَا بَنِي آدَمَ، وَمِنْهَا نِعَمُّ اخْتَصَّ بِهَا أَهْلَ دِينِكُمْ، ثُمَّ صَارَتْ تِلْكَ النِّعَمُ خَوَاصُّهَا وَعَوَامُّهَا فِي دَوْلَتِكُمْ وَزَمَانِكُمْ وَطَبَقَتِكُمْ، وَلَيْسَ مِنْ تِلْكَ النِّكُم نِعْمَةٌ وَصَلَتْ إِلَى امْرِئٍ خَاصَّةً إِلا لَوْ قُسِمَ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْهَا بَيْنَ النَّاس كُلِّهِمْ أَتْعَبَهُمْ شُكْرُهَا، وَفَدَحَهُمْ (٢) حَقُّهَا، إِلا بِعَوْنِ اللهِ مَعَ الإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، فَأَنْتُمْ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ، قَاهِرُونَ لأَهْلِهَا، قَدْ نَصَرَ اللهُ دِينَكُمْ، فَلَمْ تُصْبحْ أُمَّةٌ مُخَالِفَةً لِدِينِكُمْ إِلا أُمَّتَانِ، أُمَّةٌ مُسْتَعْبَدَةٌ لِلإِسْلام وَأَهْلِهِ، يَجْزُونَ لَكُمْ، يَسْتَصْفُونَ مَعَايشَهُمْ وَكَدَائِحَهُمْ وَرَشْح جِبَاهِهِمْ (٣) ، عَلَيْهِمُ الْمَثُونَةُ وَلَكُمُ الْمَنْفَعَةُ ، وَأُمَّةٌ تَنْتَظِرُ وَقَائِعَ اللهِ وَسَطْوَاتَهُ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، قَدْ مَلاَّ اللهُ قُلُوبَهُمْ رُعْبًا، فَلَيْسَ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة لقمان آية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) أي: أثقلهم. (النهاية لابن الأثير \_ (فَدَحَ)).

<sup>(</sup>٣) أي: عَرَق جباههم.



مَعْقِلٌ (١) يَلْجَئُونَ إِلَيْهِ، وَلا مَهْرَبٌ يَتَّقُونَ بِهِ، قَدْ دَهِمَتْهُمْ جُنُودُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَزَلَتْ بِسَاحَتِهِمْ، مَعَ رَفَاغَةِ الْعَيْشِ(٢)، وَاسْتِفَاضَةِ الْمَالِ، وَتَتَابُعِ الْبُعُوثِ، وَسَدِّ الثُّغُورِ بِإِذْنِ اللهِ، مَعَ الْعَافِيَةِ الْجَلِيلَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى أَحْسَنَ مِنْهَا مُذْ كَانَ الإِسْلامُ، وَاللهُ الْمَحْمُودُ، مَعَ الْفُتُوحِ الْعِظَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ، فَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مَعَ هَذَا شُكْرُ الشَّاكِرِينَ وَذِكْرُ الذَّاكِرِينَ وَاجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدِينَ، مَعَ هَذِهِ النِّعَم الَّتِي لا يُحْصَى عَدَدُهَا، وَلا يُقَدَّرُ قَدْرُهَا، وَلا يُسْتَطَاعُ أَدَاءُ حَقِّهَا إِلا بِعَوْنِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ! فَنَسْأَلُ اللهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الَّذِي أَبْلانَا هَذَا، أَنْ يَرْزُقْنَا الْعَمَلَ بِطَاعَتِهِ، وَالْمُسَارَعَةَ إِلَى مَرْضَاتِهِ.

وَاذْكُرُوا عِبَادَ اللهِ بَلاءَ اللهِ عِنْدَكُمْ، وَاسْتَتِمُّوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَفِي مَجَالِسِكُمْ مَثْنَى وَفُرَادَى، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِمُوسَى: ﴿أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ﴾(٣) وقال لمحمد \_ صلىسْعكِ السُّلم \_: ﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهِ اللَّهُ مُسْتَضَّعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) فَلَوْ كُنْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ مُسْتَضْعَفِينَ مَحْرُومِينَ خَيْرَ الدُّنْيَا عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ الْحَقِّ، تُؤْمِنُونَ بِهَا، وَتَسْتَرِيحُونَ إِلَيْهَا، مَعَ الْمَعْرِفَةِ بِاللهِ وَدِينِهِ، وَتَرْجُونَ بِهَا الْخَيْرَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، لَكَانَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّكُمْ

<sup>(</sup>١) أي: حصنٌ وملجأ.

<sup>(</sup>٢) أي: وسْعِهِ، يُقال: عيشٌ رافغ، أي واسع. (النهاية لابن الأثير \_ (رَفَعَ)).

<sup>(</sup>٣) سورة ابراهيم آية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال آية ٢٦.



كُنْتُمْ أَشَدَّ النَّاسِ مَعِيشَةً، وَأَثْبَتَهُمْ بِاللهِ جَهَالَةً فَلَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي اسْتَشْلاكُمْ(١) بِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حَظٌّ فِي دُنْيَاكُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ثِقَةٌ لَكُمْ فِي آخِرَتِكُمُ الَّتِي إِلَيْهَا الْمَعَادُ وَالْمُنْقَلَبُ، وَأَنْتُمْ مِنْ جَهْدِ الْمَعِيشَةِ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ أَحْرِيَاءُ (٢) أَنْ تَشُحُّوا عَلَى نَصِيبِكُمْ مِنْهُ، وَأَنْ تُظْهِرُوهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَبَلْهُ (٣) مَا إِنَّهُ قَدْ جُمِعَ لَكُمْ فَضِيلَةُ الدُّنْيَا وَكَرَامَةُ الآخِرَةِ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُجْمَعَ لَهُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَأَذَكِّرُكُمُ اللهَ الْحَائِلَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ إلَّا مَا عَرَفْتُمْ حَقَّ اللهِ فَعَلِمْتُمْ لَهُ، وَقَسَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، وَجَمَعْتُمْ مَعَ السُّرُورِ بِالنِّعَم خَوْفًا لَهَا وَلانْتِقَالِهَا، وَوَجَلاً مِنْهَا وَمِنْ تَحْوِيلِهَا، فَإِنَّهُ لا شَيْءَ أَسْلَبُ لِلنِّعَمَةِ مِنْ كُفْرَانِهَا، وَإِنَّ الشُّكْرَ أَمْنٌ لِلْغَيْرِ، وَنَمَاءٌ لِلنِّعْمَةِ، وَاسْتِيجَابٌ لِلزِّيَادَةِ، هَذَا للهِ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِكُمْ وَنَهْيِكُمْ وَاجِبٌ)(٤).

### [٣٥٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَهُ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ وقد رأى قُوْمًا سَمَرُوا بَعْدَ الْعِشَاءِ «أَسَمَرًا مِنْ أَوَّلِهِ، وَنَوْمًا مِنْ آخِرهِ»(٥).

<sup>(</sup>١) استَشْلَى غيره: دعاه ليُنجيه ويخرجه من ضيق أو هلاك. (تاج العروس: ٣٩٤/٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُقَالُ: فُلَانٌ حَرِيٌّ بِكَذَا على وزن فعيل، أَي: خَلِيقٌ، والاثنان: حَرِيَّانِ، والجمع: أُحرِيَاءُ. (طلبة الطلبة للنسفى: ص ٩٠).

<sup>(</sup>٣) (بَلْ) مضافًا إليها هاء، وما بمعنى إلا.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تاريخه: ٢١٦/٤ ـ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢١٣٤).





### [٣٥٤] وَهِنْ كَالَمٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### في ستر النساء

﴿ لَا تَزْهَدْنَ فِي إِخْفَاءِ الْحَقْوِ (١) ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَخْفَى لَهُ ﴾ (٢) .

#### [٣٥٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنهُ

«مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلْيَسَجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ»(٣).

#### [٣٥٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### وقد رأى رجلاً عليه هيئة السفرينتظر صلاة الجمعة

«إِنَّ الْجُمْعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ»(١٠).

#### [٣٥٧] وَهِنْ كُلُّ مِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### وقد استنكر الناس منه الاكتفاء بالاستغفار في الاستسقاء

«لَقَدْ طَلَبْتُ الْمَطَرَ بِمَجَادِيحٍ (٥) السَّمَاءِ الَّتِي تُسْتَنْزَلُ بِهَا الْمَطَرُ:

<sup>(</sup>١) أي لا تزهدن في غِلَظ الإزَار، وَهُوَ حَثُّ عَلَى تَرك التَّنَعُّم. (النهاية لابن الأثير \_ (جَفَا)).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٥٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٩٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٣٥) وأحمد في المسند (٢١٧) والطيالسي في المسند (٧٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٥٦٢٩) و(٥٦٣٠) و(٥٦٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي في المسند (٤٥٨) وعبد الرزاق في المصنف (٥٣٧) بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) المَجادِيحُ: وَاحِدهَا مِجْدَح، وهو كل نجم من النُّجُوم كانت العربُ تزْعم أَنه يُمْطَر به؛ كقولهم=



﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا ۞ وَيُمۡدِدُكُمُ بِأَمُوٰلِ وَبَنِينَ ﴾ [نرح: ١١- ١٢] ﴿ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مُ مُدَرَارًا وَيَزِدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾ [هود: ٥٢] (١١).

# [٣٥٨] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَخَالِتُهَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللهَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَفِيمَا غَابَ عَنِ النَّاسِ مِنْ أَمْرِكُمْ ، فَقَدِ ابْتُلِيتُ بِكُمْ ، وَابْتُلِيتُمْ بِي ، فَمَا أَدْرِي ، السُّخْطَةُ عَلَيَّ دُونَكُمْ ، فَقَد ابْتُلِيتُ ، وَابْتُلِيتُمْ بِي ، فَمَا أَدْرِي ، السُّخْطَةُ عَلَيَّ دُونَكُمْ ، فَهَلُمُّوا فَلْنَدْعُ اللهَ دُونَكُمْ ، فَهَلُمُّوا فَلْنَدْعُ اللهَ يُصْلِحْ قُلُوبَنَا ، وَأَنْ يَرْخَمَنَا ، وَأَنْ يَرْفَعَ عَنَّا الْمَحْلَ » ، فَرُئِي عُمَرُ يَوْمَئِذٍ يُصْلِحْ قُلُوبَنَا ، وَأَنْ يَرْخَمَنَا ، وَأَنْ يَرْفَعَ عَنَّا الْمَحْلَ » ، فَرُئِي عُمَرُ يَوْمَئِذٍ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو الله ، وَدَعَا النَّاسُ ، وَبَكَى وَبَكَى النَّاسُ مَلِيًّا ، ثُمَّ نَزَلَ (٢) .

# [٣٥٩] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ عَام الرمادة

«لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلنَّاسِ مِنَ الْمَالِ مَا يَسَعُهُمْ لأَدْخَلْتُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ

في الأنواء. والذي يُراد من الحديث أنه جعل الاستغفار استشفاء، يتَأوَّلُ قول الله جلّ وعزّ:

 «فَقُلُتُ ٱسۡ تَغۡفِرُواْ رَبَّكُم إِنَّهُ كَاتَ عَفَّارًا ﴾، وأراد عُمرُ إِبطال الأنواء والتكذيب بها، لأنّه جعل الاستغفار هُو الذي يُسْتَسْقَى به لا الْمَجَاديحَ والأنواء التي كانوا يسْتَسْقُون بِها. (تهذيب اللغة للأزهري: ٤/٧٧).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۲۰۹۶) وسعيد بن منصور في التفسير من سننه (۱۰۹۵) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ۳۲۰/۳ وابن أبي شيبة في المصنف (۸٤۲۹) وابن شبة في تاريخ المدينة: ۷۳۷/۲ وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق (۸٤) والطبراني في الدعاء (۹٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٢٢/٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٢٠١١٠.



بَيْتٍ عُدَّتَهُمْ فَقَاسَمُوهُمْ أَنْصَافَ بُطُونِهِمْ، حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِالْحَيَا، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْلَكُوا عَلَى أَنْصَافِ بُطُونِهِم»(١).

### [٣٦٠] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لعبد الرحمن بن عوف رَضَالِتُهُ عَنْهُ

﴿ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ ﴿ وَجَلِهِ دُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٨] فِي آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا جَاهَدْتُمْ فِي أَوَّلِهِ ﴾ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ الْأُمَرَاءَ ، وَبَنُو الْمُغِيرَةِ الْوزَرَاءَ ﴾ (٢) .

#### [٣٦١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

في الاستسقاء بالعباس بن عبد المطلِّب رَحَالِتُهُمَنُهُ حين قحط الناس

«اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا (٤) فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ

(١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٩٥/١٠ ٣٩٦.

(٢) رواه عبد الرزاق في الأمالي (٦٩) والبيهقي في دلائل النبوة: ٢٢/٦ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن مردويه: ٦٨٨٠.

قال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق: ٢/٥٩٥): (وهو غريب مع نظافة إسناده، والله أعلم).

وقال في (البداية والنهاية: ١٩٦/٩): (ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ هَا هُنَا، وَكَأَنَّهُ يَسْتَشْهِدُ بِهِ عَلَى مَا عَقَدَ لَهُ الْبَابَ بَعْدَهُ مِنْ ذِكْرِ الْحَكَمَيْنِ وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا، فَقَالَ: بَابُ مَا جَاءَ فِي إِخْبَارِهِ صَلَاسْعَلَيْهُ السُّلم عَن الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ بُعِثَا فِي زَمَنِ عَلِيٍّ رَحَقَيْقَانَهُ).

- (٣) قال ابن بطّال في شرحه لصحيح البخاري: ٩/٣: (وأما استسقاء عمر بالعباس، فإنما هو للرحم التي كانت بينه وبين النبي مل المنطيق المنام من أرد عمر أن يصلها بمراعاة حقه، ويتوسل إلى من أمر بصلة الأرحام بما وصلوه من رحم العباس، وأن يجعلوا ذلك السبب إلى رحمة الله تعالى).
- (٤) ومعنى قوله (كنا نتوسل إليك بنبينا) أي بدعائه وشفاعته، ولهذا توسلوا بعد موته بدعاء=



بِعَمِّ نَبِيِّنَا (١) فَاسْقِنَا (٢).

#### [٣٦٢] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَخَاتُهُ اللَّهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ وهو يطوف بالبيت

«اللهُمَّ إِنْ كَانَ كِتَابِي فِي كِتَابِ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَأَثْبِتْهُ، وَإِنْ كَانَ كِتَابِي فِي أَهْلِ الشَّقَاءِ كَتَبْتَ عَلَيَّ صَعْبًا أَوْ ذَنْبًا فَامْحُهُ، وَاجْعَلْهُ فِي كِتَابِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ".

العباس وشفاعته لما تعذر عليهم التوسل به بعد موته كما كانوا يتوسلون به في حياته، ولم يرد عمر بقوله (كنا نتوسل إليك بنبينا) أن نسألك بحرمته أو نقسم عليك به من غير أن يكون هو داعيًا شافعًا لنا كما يفعله بعض الناس بعد موته، فإن هذا لم يكونوا يفعلونه في حياته، إنما كانوا يتوسلون بدعائه. ولو كانوا يفعلونه في حياته لكان ذلك ممكنًا بعد موته كما كان في حياته، ولم يكونوا يحتاجون أن يتوسلوا بالعباس. وكثير من الناس يغلط في معنى قول عمر، وإذا تدبره عرف الفرق. ولو كان التوسل به بعد موته ممكنًا كالتوسل به في حياته لما عدلوا عن الرسول صلى معلى الله إلى العباس. (الأخنائية لابن تيمية: ص ٤٦٤).

<sup>(</sup>١) ويُروى: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نبيِّكَ وَبَقِيَّةِ آبَائِهِ»، ويُروى أيضاً: «وَقَفِيَّةِ آبَائِهِ»، قال البغوى في (شرح السنة: ٤١١/٤): (أراد به أنه كان تلو عبد المطلب، وكان قد استسقى بأهل الحرم، فسقوا، يقال: هذا قَفِيُّ الأشياخ: إذا كان الخَلَفَ منهم، مأخوذ من: قَفَوْتُ الرجل: إذا تَبعْتُهُ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه (١٠١٠) و(٣٧١٠) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢٨/٤ والفسوي في المعرفة والتاريخ: ٥٠٤/١ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٥١) وأبو عوانة في المسند (٢٥٢٠) والآجري في الشريعة (١٧٤٤) والطبراني في المعجم الكبير (٨٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٦٤٢٧) والبغوى في شرح السنة (١١٦٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٦/٥٥٥ \_ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الفاكهي في أخبار مكة (٤١٨) والدولابي في الكنى والأسماء (٨٧٢) وابن بطة في=





#### [٣٦٣] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَوَالِثَهُ عَنَهُ وقد وقف بالْبَقِيع فِي وقت السَّحَر

«اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي، وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ، وَلاَ مُفَرِّطٍ (١) (٢).

= الإبانة (١٥٦٥) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٢٠٧) والبيهقي في القضاء والقدر: ص٢١٥.

(۱) وفي لفظ: (وَخَشِيتُ الْإِنْتِشَارَ مِنْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْر عَاجِزٍ وَلَا مَلُومٍ».

قال ابن عبد البر في (الاستذكار: ٤٨٩/٧): (ليس في قول عمر وَ الله عنين إليك غير مضيع ولا مفرط» خلافاً لما روي عن النبي صلى الميارات في قوله (الا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به)، لأنَّ هذا دعاء كان من عمر شفقة على دينه وخوفاً من أن تدركه فتنة تصده عن القيام بأمور الناس في دنياهم ودينهم مما أدخل فيه نفسه، وإنما نهى النبي صلى الميارات من عمر مبر تمني الموت عند نزول المصائب وحلول البلاء تسخَّطاً للقضاء، وقلة رضى، وعدم صبر على الإيذاء، وأما إذا كان ذلك شحاً من المرء على دينه وخوفاً من أن يفتن لما يرى من عموم الفتن، فليس ذلك من معنى ما نهى عنه النبي صلى النبي صلى الميارات الميارات فليس ذلك من معنى ما نهى عنه النبي صلى الميارات الميارات فليس ذلك من معنى ما نهى عنه النبي صلى الميارات الميارات فليس ذلك من معنى ما نهى عنه النبي صلى الميارات ا

ألا ترى إلى قول معاذ بن جبل لما رأى ما رأى ، وعَلِمَ ما عَلِم من إقبال الفتن قال في طاعون عمواس: «يا طاعون خذني إليك» تمنياً للموت ، فمات في ذلك الطاعون.

وما زال الأنبياء والصالحون يخافون الفتنة في الدين على أنفسهم ويتمنون من أجل ذلك الموت على خير ما هم عليه.

قال إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿وَالْجَنُّبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. وقال يوسف عليه السلام: ﴿وَوَفَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقِّنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١]).

(۲) رواه مالك في الموطأ (٢٠٤٣) وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٦٣) و(٢٠٦٣) وابن سبة في سعد في الطبقات الكبرى: ٣٣٤/٣ و٣٣٥ وأحمد في فضائل الصحابة (٢٠٨) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٣/٨٧٨ و ٨٧٦ و ولا والفاكهي في أخبار مكة (١٧٩٧) والبلاذري في أنساب الأشراف: ١١/١٠ وابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة (٢٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٠) والخطابي في العزلة ص٧٧ وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١٤/٥ و ١٤/١ والخطيب في تاريخ بغداد (٢٦٠٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٠٠٣.



# [٣٦٤] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَوَالِلَهُ عَنْهُ يَطلب فيه الشهادة في سبيل الله

﴿ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ \_ . وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ . وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلِي مَا يَعْ فِي اللّهُ مِنْ إِلَا عَلَى مُوتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ . وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ . وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ مِنْ اللّهِ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ إِلَيْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِنْ إِلَالْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلَا لَهُ مِنْ إِلَا لِللللْهِ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلَا لِللْهِ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلَا لِللّهُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلّهُ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلّهُ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُولِكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُونِ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُولِكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُ مِنْ إِلْكُونِ مِنْ إِلَّا لِلْكُونُ مِنْ إِلْكُونِ مِنْ إِلْكُونُ مِنْ أَلْمُ مِنْ إِلْمُ لِلْكُونِ مِنْ إِلْكُو

#### [٣٦٠] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَضَاتِهُ

#### وهو يحتضر ولم يبلغه بعد خبر قاتله

«اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٣).

#### [٣٦٦] وَهِنْ دُكَاءٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ

«اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي مَعَ الْأَبْرَارِ، وَلَا تُخَلِّفْنِي فِي الْأَشْرَارِ، وَقِنِي عَذَابَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في (الاستذكار: ٥/١١٣): (وهذا الحديث يدل على أنَّ المقتول ظلماً شهيد في غزاة أو في غير غزاة في بلاد الحرب وغيرها. وقد أجاب الله تعالى دعوة عمر إذ قتله كافر، ولم يجعل الله قتله بيد مسلم كما كان يتمناه لنفسه.

ويدل أيضاً هذا الحديث على فضل المدينة لتمني عمر أن تكون وفاته بها كما جاء عن النبي المال المدينة في الباب قبل هذا من قوله: «مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا»).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه (١٨٩٠) ومالك في الموطأ (١٦٨٠) وعبد الرزاق في المصنف (٢٥٠) و(٩٥٥٠) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٣١/٣٠

 <sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (١٦٧٥) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٩٠٣/٣ والآجري في الشريعة
 (٣) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٥٣/١.



النَّارِ، وَأَلْحِقْنِي بِالْأَخْيَارِ»(١).

### 

(ایَا أَیُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّا إِنَّا اِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفْكُمْ إِذْ بَیْنَ ظَهْرَانَیْنَا النَّبِیُّ مَلِیْ اللهٔ مِنْ أَخْبَارِکُمْ، أَلَا وَإِنَّ النَّبِیُّ مَلِیْ اللهٔ مِنْ أَخْبَارِکُمْ، أَلَا وَإِنَّ النَّبِی مَا النَّبِی مَلِیْ الله مِنْ أَخْبَارِکُمْ، وَقِدِ انْقَطَعَ الْوَحْیُ، وَإِنَّمَا نَعْرِفْکُمْ بِمَا نَقُولُ لَکُمْ، مَنْ أَظْهَرَ مِنْکُمْ خَیْرًا، ظَنَنَا بِهِ خَیْرًا، وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَیْهِ، وَمَنْ نَقُولُ لَکُمْ، مَنْ أَظْهَرَ مِنْکُمْ خَیْرًا، وَأَبْعَضْنَاهُ عَلَیْهِ، سَرَائِرُکُمْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ أَظْهَرَ مِنْکُمْ لَنَا شَرًّا ظَنَنَا بِهِ شَرًّا، وَأَبْعَضْنَاهُ عَلَیْهِ، سَرَائِرُکُمْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ رَبِّکُمْ، أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَتَی عَلَیَّ حِینٌ وَأَنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ یُرِیدُ الله وَمَا عِنْدَهُ، فَقَدْ خُیلً إِلَیَ بِآخِرَةٍ، أَلَا إِنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَؤُوهُ یُرِیدُونَ بِهِ الله وَمَا عِنْدَهُ، فَقَدْ خُیلً إِلَیَ بِآخِرَةٍ، أَلَا إِنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَؤُوهُ یُرِیدُونَ بِهِ مَا عِنْدَهُ، فَقَدْ خُیلً إِلَیْ بِآخِرَةٍ، أَلَا إِنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَؤُوهُ یُرِیدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ، فَأْرِیدُوا الله بِقِرَاءَتِکُمْ، وَأَرِیدُوهُ بِأَعْمَالِکُمْ.

أَلَا إِنِّي وَاللهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ (٢)، وَلا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، وَلَكُ فَلْيَرْ فَعْهُ إِلَيْ يَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَا فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْ فَعْهُ إِلَيْ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَا لَمُؤْمِنِينَ، لَأُوصَى فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَأُوصَى فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات: ٣٣٠/٣ والبخاري في الأدب المفرد (٦٢٩) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٤٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٢) أَبْشَارَكُمْ: جمع بشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٠٦٩)).

<sup>(</sup>٣) وفي (أنساب الأشراف: ٣٣٤/١٠) عن المدائني بلفظ: (من ظلمه أميره فلا أُمِير عَلَيْهِ=



أُوَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ، فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ، أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: ﴿إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، إِذَا لَأَقِصَّنَّهُ مِنْهُ، أَنَّى لَا أُقِصَّنَّهُ مِنْهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ \_ صَلَىٰعَلَىٰ اللهِ \_ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ؟ أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتَذِلُّوهُمْ، وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ (١) فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ (٢)، وَلا تُنْزِلُوهُمُ الْغِيَاضَ (٣) فَتُضَيِّعُوهُمْ (٤).

#### [٣٦٨] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخَلِنَكُ عَنْهُ يذكر فيه أمر الاستخلاف من بعده

«إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنَّ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَيْطَا اللهِ، فَإِنْ عَجِلَ

دوني)، وقوله: (أُقِصُّنَّه): أي: آخذ منه القصاص بما فعل به. (جامع الأصول لابن الأثير ــ .((٢٠٦٩)

<sup>(</sup>١) قوله: «ولا تُجمِّروهم»، قال السندي: من التجمير \_ بالجيم والراء المهملة \_، وتجمير الجيش: جمعهم في الثغور، وحَبْسهم عن العَوْد إلى أهليهم.

<sup>(</sup>٢) فتكفروهم: أي تحملوهم على الكفران وعدم الرضا بكم، أو على الكفر بالله لظنهم أنه ما شرع الإنصاف في الدين.

<sup>(</sup>٣) الغِياض: جمع غَيْضة \_ بفتح الغين \_ وهي الشجر الملتفُّ، قيل: لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها، فتمكن منهم العدوُّ.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٢٨٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٥٩٢) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٨٠٧/٣ وأبو يعلى في مسنده (١٩٦) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٥٢٨) والحاكم في المستدرك (٨٣٥٦).



بِي أَمْرٌ ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ (١) ، الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهُ مَا وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ، الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ، ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ \_ صَلَىٰ عَلَيْهِ لَهِ \_ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ (٢) ؟) وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْض فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مِنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ \_ صلىلنطية السلم \_ ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَهُمْ ، وَيَرْفَعُوا إِلَىَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ (<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الستة: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة المبشرين بالجنة؛ لأنه من أقاربه.

<sup>(</sup>٢) أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين، إحداهما: التي في أول سورة النساء، وكان نزولها في الشتاء، والثانية: التي في آخر سورة النساء، وكان نزولها في الصَّيف، فسُمِّيت بآية الصَّيف. وهي قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفَتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْالَةُ إِنِ ٱمْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمُ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱتَنتَيْنِ فَلَهُمَا وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمُ مَن رَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱتُنتَيْنِ فَلَهُمَا وَلَدُ وَلَهُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنْشَيُنُ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ أَن الله لَكُوا الله الله الله وَإِن كَانَتَا الله وَلِي الله وَلَمُ الله وَلِي الله وَلَمُ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَو الله وَلَمُ الله وَلَو الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَو الله وَلَمُ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِلْ الله وَلَكُوا الله وَلَمُ الله وَلَو الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَكُ وَلَمُ لَهُ وَلَّهُ وَلَمُ الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ اللهُ وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الل



### [٣٦٩] وَهِر كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ

#### في آخر حجة حجها

﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَائِلُ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا ، لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ لِعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْا أُحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَكُذِبَ عَلَيَّ: بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَكُذِبَ عَلَيَّ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا \_ مِلْعَلِيْ اللهِ مَ إِللَّهَ مَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ ، فَكَانَ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا \_ مِلْعَلِيْ اللهِ مَ إِللَّهُ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ (١) ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا مَ وَعَيْنَاهَا مَ وَعَيْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا مَ رَجَمَ

<sup>=</sup> و(٣٦٣) والطيالسي في المسند (٥٣) والحميدي في المسند (٢٩) مختصراً، وابن الجعد في المسند (١٢٨٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٢١٧) وابن حبان في صحيحه (٢٠٩١).

<sup>(</sup>۱) يشير بذلك إلى كونها مما نُسخ تلاوته وبقي حكمه، وهو النوع الثالث من أنواع النسخ عند أهل العلم، ووافقهم عليه من الإمامية كل من: الشريف المرتضى في (الذريعة: ٢٨/١ - ٢٤)، وشيخ الطائفة الطوسي في (عدة الأصول: ٣٦/٣ - ٣٧) وتفسيره (التبيان: ٢/٤٩)، وابين المطهر الحلي في (قواعد الأحكام: ٢/١٠)، والقطب الراوندي في (فقه القرآن: ٢/٤٠١)، وابين المطهر الحلي في (قواعد الأحكام: ٢/١٠) و(منتهى المطلب: ٢/٧٧) و(مبادئ الوصول: ص١٨١)، والمحقق اللحكي في (معارج الأصول: ص٠١٧)، والمحقق الكركي في (جامع المقاصد: ٢/٧١)، والمحقق وزين الدين العاملي في (روض الجنان: ص٠٥)، والمحقق الخوانساري في (مشارق الشموس: ١/٥١)، وبهاء الدين الأصفهاني الهندي في (كشف اللثام: ٢/٢١)، والمحقق والمحقق يوسف البحراني في (الحدائق الناضرة: ٢/٥١).

<sup>(</sup>٢) قال الباقلاني في (الانتصار للقرآن: ٤٠١/١ ـ ٣٠٤): (وقولهم: إنَّ هذا تصريحٌ منه بنقصان القرآن وسقوط آية الرَّجم، فإنّه أيضاً جهلٌ من المتعمق به، وذهابٌ عن الواجب، لأنّ هذه الرواية بأن تكون عليهم، وحجة على فسادِ قولهم أولى من أن تكون دلالة لهم.



\*\*\*

وذلك أنّه لمّا كانت هذه الآية مما أنزله الله تعالى من القرآن لم يذهب حفظها عن عمر بن الخطاب وغيره، وإن كانت منسوخة التلاوة وباقية الحكم، وقد زالَ فرضُ حفظ التلاوة مع النسخ لها ولم تنصرف همم الأمّة عن حفظ ما نزلَ ممّا تضمّن حُكما خيف تضييعه، وأن يحتج محتج في إسقاطه بأنه ليس من كتاب الله تعالى، فلو كان هناك قرآنٌ كثير منزلٌ غير الذي في أيدينا ثابتٌ غيرُ منسوخ ولا مزالٍ فرضُه لم يجزُ أن يذهبَ حفظه على عُمرَ وغيره من الصحابة، كما لم يجز أن يذهبَ عليهم حفظُ هذه الآية الساقط فرضُ تلاوتها بالنسخ لها، بل العادة موضوعة جارية بأنهم أحفظ لما ثبت حكمه وبقي فرض حفظه وتلاوته وإثباته، وأنهم إذا لم يجز أن يذهب عليهم حفظ القليل الزائلِ الفرض، لم يجزُ أن يذهبَ عليهم حفظ الكثير الباقي فرضُ حفظه وتلاوته وإجزاء الصلاة به، وإذا كان ذلك كذلك كانت هذه الرواية من أدل الأمور على إبطال قولهم بسقوط شيء كثيرٍ من القرآن وذهاب الأمة عن حفظه.

والدليلُ على أن هذه الآية كانت محفوظة عند غير عمر من الأمّة قوله: «كنا نقرؤها»، وتلاوتُه لها بمحضرٍ من الصحابة وترك النكير لقوله والرد له، وأن يقولَ قائل في أيّام حياتِه أو بعده أو مواجها له أو بغير حضرته متى نزلت هذه الآية ومتى قرأناها، والعادة جارية بمثل هذا في قرآن يُدعى إنزاله لا أصلَ له ويُدعى فيه حضورُ قومٍ نبلٍ أخيار أبرار، أهلِ دينٍ ونسكِ وحفظ ولسنِ وبراعة، وقرائح سليمةٍ وأذهانٍ صافية، فإمساكُهم عنه أوضحُ دليلٍ على أنَّ ما قاله وادّعاهُ كان معلوماً محفوظاً عندهم، وكذلك سبيلُ غيرهم لو كان هناك قرآن أكثرُ من هذا قد نزل وقرىء على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه، ولا سيما مع بقاء رسمه ولزوم حفظه وتلاوته، وهذا واضح في سقوط قولهم.

وأمّا ما يدلّ على أنّ هذه الآية منسوخة برواية جميع من روى هذه القصّة، وأكثر من تكلم في الناسخ والمنسوخ أنّ هذه الآية كانت ممّا أنزلت ونُسخت فهي في ذلك جارية مجرى ما أنزل ثمّ نُسخ، وهذه الروايةُ حجة قاطعة في نسخ تلاوة الآية في الجملة، فإنها لمّا كانت قرآنا منزل عُون خالف قوم لا يُعتَدُّ بهم في نسخها، فكذلك يجبُ لو كان هناك قرآن منزل غيرُ هذا أن يكون محفوظاً لا سيّما مع بقاء فرضه وتجبُ الإحاطة به، وإن اختلفت في نسخ حُكمه وتلاوته لو اتفق على ذلك.

ومما يدلُّ أيضاً على أنَّ آية الرِّجم منسوخةُ الرسم قولُ عمرُ بنُ الخطابِ في الملأ من أصحابه: «لولا أن يُقال زاد ابنُ الخطاب في كتاب الله لأثبتها»، ولولا علمه وعلم الجماعة=



#### رَسُولُ اللهِ \_ صَلَيْطِيْهِ لِللهِ \_ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ (١) ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ

بأنَّها منسوخةُ الرسم لم يكن إثباتُها زيادةَ في كتاب الله تعالى، ولم يحسُن من عمرَ أن يقول ذلك، ومن يقولُ هذا في قرآنٍ ثابت التلاوة غير منسوخ فإظهاراً لهذا القول، وتركُ أن يقولَ له القومُ أو بعضُهم كيفَ زيدَ في كتاب الله إذا أثبت ما هو باقِ الرسم والحكم، أوضحُ دليل على أنّه وإياهم كانوا عالمين بنزول هذه الآية ونسخ رسمها، وبقاء حُكمِها، وكل هذا يُنبي عن أنَّ القومَ يجبُّ أن يكونوا أحفظَ لسورةِ الأحزابِ التي رووا أنَّها كانت توازي سورة البقرة ولغير ذلك ممّا أسقطَ من كتاب الله تعالى لو كان هناك شيءٌ منزلٌ غيرُ الذي في أيدينا، فبانَ بهذه الجملة كونُ هذا القول من عمرَ حجة عليهم وبرهاناً على بطلان دعواهم).

(١) قال الشنقيطي في (أضواء البيان: ٣٦/٣ ـ ٣٧): (والملحدون يقولون: إنَّ الرجم قتلٌ وحشيٌّ لا يناسب الحكمة التشريعية، ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان، لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه.

والحاصل: أنَّ الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى ؛ لأنَّ الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر، فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض، وتقذير الحرمات، والسعى في ضياع أنساب المجتمع الإنساني، والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله، ومن كان كذلك فهو نجس قذر لا يصلح للمصاحبة، فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الخبث والخسة، وشر أمثاله عن المجتمع، ويطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب، وجعل قتلته أفظع قتلة؛ لأنَّ جريمته أفظع جريمة، والجزاء من جنس العمل.

وقد دلُّ الشرع المطهر على أنَّ إدخال الْفُرْجِ فِي الْفَرْجِ المأذون فيه شرعاً يوجب الغسل، والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء، فدلَّ ذلك أنَّ ذلك الفعل يتطلب طهارة في الأصل، وطهارته المعنوية إن كان حراماً قتل صاحبه المحصن، لأنه إن رُجِمَ كُفَّر ذلك عنه ذنب الزني، ويبقى عليه حق الآدمي؛ كالزوج إن زنى بمتزوجة، وحق الأولياء في إلحاق العار بهم.

وشدة قبح الزني أمر مركوز في الطبائع، وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك الفعل حلالاً! فكيف به وهو حرام. وغلَّظ جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغليظاً أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة ؛ لأنَّ المحصن قد ذاق عسيلة النساء، ومن كان كذلك يعسر=



أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مَنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ، أَوِ الإعْتِرَافُ، مَنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ، أَوِ الإعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: (أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ)، أَوْ (إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تُوعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ)، أَوْ (إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ)، أَوْ (إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ)، أَوْ (إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ)، أَوْ رَبُولَ اللهِ وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَ أَطُرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَ الْمُرُونِ وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمُرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَلاَ يَغْتَرَّنَ الْمُرُقُ أَنْ يَقُولُ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكُرِ فَلْتَةً (٢) وَتَمَّتْ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَنْ يَقُولُ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكُرِ فَلْتَةً (٢) وَتَمَّتْ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ

<sup>=</sup> عليه الصبر عنهن، فلما كان الداعي إلى الزنى أعظم، كان الرادع عنه أعظم وهو الرجم. وأما جلد الزاني البكر ذكراً كان أو أنثى مائة جلدة فهذا منصوص بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيةِ وَأَمْتُالُهُ عَنِ الزنى، وتطهره من ذنب الزنى.

وتشريع الحكيم الخبير جل وعلا مشتمل على جميع الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح، والجري على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، ولا شك أنَّ من أقومِ الطرقِ معاقبةُ فظيع الجنايةِ بعظيم العقابِ جزاءً وفاقاً).

<sup>(</sup>١) الإطراء: المبالغة في المدح والإسراف فيه بما ليس في الممدوح. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٠٧٦)).

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد: أما قوله: (فَلْتَةً) فإنَّ معنى الفَلْتَة: الفُجاءَةُ، وإنَّما كانت كذلكِ؛ لأنَّهُ لم يُنْتَظر بها العَوَام، وإنَّما ابْتَدَرَها أكابرُ أصحابِ محمدٍ صلى المُعلِقِ الله من المهاجرينَ، وعامَّة الأنصارِ، الا تلك الطَّيْرةَ التي كانت من بعضهم، ثمَّ أَصْفَقوا له كُلُّهُم لمعرفتهم أنْ ليسَ لأبي بكرٍ مُنازعٌ، ولا شريكٌ في الفَضْلِ، ولم يَكُن يُحْتاجُ في أَمْرِهِ إلى نَظرٍ، ولا مُشاورَةٍ؛ فلهذا كانَتِ الفَلْتَةُ، وبها وقى اللهُ الإسلامَ وأهلهُ شَرَّها، وَلَو عَلِموا أَنَّ في أَمْرِ أبي بكر شُبْهَةً، وأنَّ بَيْنَ =



كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ (١) مِنْلُ أَبِي بَكْرٍ (٢) ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ مِنْلُ أَبِي بَكْرٍ اللهُ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً (٣) أَنْ يُقْتَلاَ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا يُبَايعُ هُو وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً (٣) أَنْ يُقْتَلاَ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ - مَالسَّلِيَالِهُم - أَنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُونَا ، وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَة ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا ، وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَوُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَجُلانِ صَالِحَانِ ، فَذَكَرَا مَا تَمَالاً عَلَيْهِ القَوْمُ ، فَقَالاَ: نُرِيدُ وَنَا هَوُلاَءِ مِنَ المُهَاجِرِينَ ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَوُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقُالاً: نُرِيدُ إِنْ عَلَيْهُ الْمُهَاجِرِينَ ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَوُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقُالاً: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمْ ، اقْضُوا أَمْرُكُمْ ، فَقُلْتُ: وَاللهِ الأَنْصَارِ ، فَقَالاً: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمْ ، اقْضُوا أَمْرُكُمْ ، فَقُلْتُ: وَاللهِ وَاللهَ مَا لاَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمْ ، اقْضُوا أَمْرُكُمْ ، فَقُلْتُ: وَاللهِ

الخاصة والعامَّة فيه اخْتِلافاً، ما اسْتَجازوا الحُكْمَ عَلَيْهِم بِعَقدِ البَيْعةِ، وَلَو اسْتَجازوهُ ما أجازَهُ
 الآخَرونَ، إلاَّ لِمَعْرفَة مِنْهُم به مُتَقَدِّمة. (غريب الحديث \_ (غرر)).

<sup>(</sup>۱) أي: ليس فيكم سابق إلى الخيرات تقطع أعناق مسابقيه سبقاً إلى كل خير مثل أبي بكر، كأنه تنقطع الأعناق من المشقة في تكلف السبق الذي لم ينالوه (جامع الأصول لابن الأثير \_ (۲۰۷٦)).

<sup>(</sup>۲) قال الإمام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية: ١٩٦/٦): (وإذا كان جعفر \_ أي ابن أبي طالب \_ أفضل بني هاشم بعد علي في حياته، ثمّ مع هذا أمَّرَ النبي \_ مله المؤلفة م زيد بن حارثة \_ وهو من كلب \_ عليه، عُلِمَ أنَّ التقديم بفضيلة الإيمان والتقوى، وبحسب أمور أخر، بحسب المصلحة لا بالنسب. ولهذا قدَّم النبي \_ مله المؤلفة م أبا بكر وعمر على أقاربه؛ لأنَّ رسول الله يأمر بأمر الله، ليس من الملوك الذين يُقدِّمون بأهوائهم لأقاربهم ومواليهم وأصدقائهم، وكذلك كان أبو بكر وعمر \_ رَهِي المنه على الله ورسوله وخان المؤمنين».

<sup>(</sup>٣) سيأتي بيانه في نهاية الحديث.



لَنَاْتِيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَة، فَإِذَا رَجُلُ مُرَمَّلُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَة، مُزَمَّلُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَة، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنصارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ ('') الإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ ('') فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْضَنُونَا مِنَ الأَمْرِ ('') فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْضَنُونَا مِنَ الأَمْرِ ('') فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ يَخْضَنُونَا مِنْ أَصْلِنَا ('')، وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأَمْرِ ('') فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ يَخْضَنُونَا مِنَ الْمُهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَدُارِي مِنْهُ بَعْضَ الحَدِّنِ أَنْ أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أَقُدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الحَدِّنَ أَنْ أَعْجَبَتْنِي أَرِيدُ أَنْ أَتُكَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُو أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةً فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُو أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةً

<sup>(</sup>١) الدَّاقَّةُ: الجماعةُ من أهل البادية ، يقصِدونَ المِصْرَ ، أي: جاءت جماعة . (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٠٧٦)).

<sup>(</sup>٢) أي: يقتطعونا، ويذهبوا بنا منفردين. (النهاية لابن الأثير \_ (خزل)).

<sup>(</sup>٣) أي: يُخْرِجونا. يُقال حَضَنْتُ الرجل عن الأمر أحضنه حضناً وحضانة: إذا نَحَّيْتَه عنه وانفردت به دُونَهُ، كأنه جعله في حضن منه، أي جانب. قال الأزهري: قال الليث: يُقال (أَحْضَنَنِي من هذا الأمر): أي أخرجني منه. قال: والصواب حَضَنَنِي. (النهاية لابن الأثير \_ (حَضَنَ)).

<sup>(</sup>٤) أي: هيَّأتُ ورتبَّتُ، والمراد: رتبتُ في نفسي كلاماً لأذكره، قال الأصمعي: التزوير: إصلاح الكلام وتهيئته، قال أبو زيد: المُزَوِّر من الكلام والمزوِّق واحد، وهو المُصلح المُحَسَّن، وكذلك الخط إذا قُوِّم أيضاً. (غريب الحديث لأبي عبيد \_ (زور)، وجامع الأصول لابن الأثير (٢٠٧٦)).

<sup>(</sup>٥) الحَدِّ والحِدَّة سواءٌ مِن الغَضَب، يُقال: حَدَّ يَجِدُّ حَدَّاً وحَدَّةً إذا غَضِب. (النهاية لابن الأثير \_ (حَدَد)).



أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي، إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلُ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ العَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أَقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنْقِي، لاَ يُقَرِّبْنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْم، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ المَوْتِ شَيْئًا لاَ أَجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ (١) ، وَعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ (٢) ، مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْش. فَكَثْرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الإخْتِلاَفِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرِ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ. وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ

أَنَا ممَّن يُسْتَشْفي بِرَأْيِهِ كَمَا تَسْتَشْفي الإبلُ الجَرْبَي بالاحْتِكاك بِهَذَا العُود. (النهاية لابن الأثير \_ (جَذَلَ)).

<sup>(</sup>٢) عذيقها: تَصغِير العَذْق \_ بفتح العين \_ وهو النَّخلة، والمرجَّب المسند بالرُّجْبة، وهي خشبة ذات شعبتين، وذلك إذا طالت الشجرة وكثر حملها اتخذوا ذلك لها، لضعفها عن كثرة حملها، والمعنى أنى ذو رأي يستشفى به في الحوادث، لاسيما في مثل هذه الحادثة، وأنى في ذلك كالعود الذي يشفى الجربي، وكالنخلة الكثيرة الحمل، من توفر مواد الآراء عندي، ثم إنه أشار بالرأى الصائب عنده ، فقال: ((منا أمير ومنكم أمير)). (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٠٧٦)).



عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا القَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ: أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا القَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ: أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادُ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَلاَ يُتَابَعُ هُو وَلاَ اللَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلا (١) (٢).

(۱) التَّغِرَّة: مصدر غَرَرْتُه: إذا لَقِيتُهُ في الغَرَر، وهي من التغرير، كالتَّعِلَّةِ من التَّعْليل، وفي الكلام مضافٌ محذوف، تقديرُه: خَوْفَ تَغِرَّةٍ أَنْ يُقتلا، أي: خوفَ إيقاعهما في القَتْل، وانتصاب الخوف على أنه مفعول له، فحَذَف المضاف الذي هو الخوف، وأقام المضاف إليه \_ الذي هو (تَغِرَّة» ويكون المضاف أيضاً هو (تَغِرَّة» \_ مقامَه، ويجوزُ أن يكون قوله: «أن يُقتلا» بدلاً من (تَغِرَّة» ؛ ويكون المضاف أيضاً محذوفاً ، كالأول، ومن أضاف (تَغِرَّة» ، إلى: أن يقتلا، فمعناه خوفَ تَغِرَّتِه قتلهما، على طريقة قوله تعالى: ﴿بَلُ مَكْرُ النَّهَارِ ﴾ [سبأ: ٣٣].

قال أبو عُبيد في (غريب الحديث \_ (غَرَرَ)): قال شُعْبَةُ: (قلت لسَعْدِ: ما تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلا؟ فقال: عُقُوبَتُهما أَلاَّ يُؤَمَّرَ واحِدُ منهما). وهذا مذهبٌ ذهب إليه سعدٌ تحقيقاً لقول عُمَرَ: (لا يُؤمَّرَ واحِدُ منهما)، وهو مذهبٌ حسنٌ. ولكنَّ التَّغِرَّةَ في الكلامِ ليستْ بالعقوبةِ، وإنَّما التَّغِرَّةُ: يُؤمَّرَ واحِدُ منهما)، وهو مذهبٌ حسنٌ، ولكنَّ التَّغِرَّةَ في الكلامِ ليستْ بالعقوبةِ، وإنَّما التَّغِرَّةُ: التَّغْرِيرُ، يُقال: غَرَّرْتُ بالقومِ تغريراً، وتَغِرَّةً، وكذلك يُقال في المضاعفِ خاصةً، كقوله: (حَلَّلْتُ اليمينَ تحليلاً وتَحِلَّةً، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَدَ فَضَ اللهُ لَكُونَ عَلَهُ أَيْمَنِكُمْ ﴾، وكذلك: عَلَلْتُ المريض تعليلاً، وتَعِلَّةً، وإنَّما هذا في المُضاعف في فَعَلْتُ. وإنَّما أرادَ (عُمر) أنَّ في بيعتِهما تَغريراً بأنْفُسِهِما للقَتْلِ، وتَعرُّضاً لذلك، فَنهاهُما عنه لهذا، وأمر ألا يُؤمَّر واحدُ مِنهما؛ لِئلاً يُطمَّمَ في ذلك، فيُغْفَلَ هذا الفِعْلُ.

ومعنى الحديث: أنَّ البيعة حَقُها أن تقعَ صادرة عن المَشُورةِ والاتِّفاق، فإذا استبدَّ رجلانِ دونَ الجماعة بمبايعة أحدهما الآخر: فذاك تَظَاهرٌ منهما بشقِّ العصا، واطرَاح الجماعة، فإن عُقِدَ لأحدٍ فلا يكون المعقود له واحداً منهما، وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها، لأنه إن عُقِدَ لواحد منهما \_ وهما قد ارتكبا تلك الفَعْلَة الشَّنيعة التي أحقدت الجماعة، من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم \_ لم يؤمن أن يُقتلا. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٠٧٦)).

(٢) رواه البخاري في صحيحه (٦٨٣٠) وأحمد في المسند (٣٩١) وعبد الرزاق في المصنف=





#### [٣٧٠] وَهِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ

#### بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسى

«أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ». قَالُوا: أَوْصِيكُمْ بِالْمُهَاجِرِينَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ سَيكُثُرُونَ، وَيَقِلُّونَ (۱) ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ؛ فَإِنَّهُمْ شِعْبُ الْإِسْلَامِ اللَّذِي لَجَأَ إِلَيْهِ (۲) ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ؛ فَإِنَّهُمْ أَصْلُكُمْ وَمَاذَّتُكُمْ (۳)». ثُمَّ سَأَلْتُهُ إِلَيْهِ (۲) ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ؛ فَإِنَّهُمْ أَصْلُكُمْ وَمَاذَّتُكُمْ (۳)». ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ إِخُوانُكُمْ ، وَعَدُو عَدُورًكُمْ ، وَأُوصِيكُمْ بِلْمُ اللهُ عَرَابِ وَالْكُمْ ، وَعَدُو عَدُورًكُمْ ، وَأُوصِيكُمْ بِلْا عَرَابِ ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُكُمْ وَمَاذَتُكُمْ (۵) . بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُمْ أَبِعُمْ إِنْكُمْ . والسِّعِيْلِيلِمُ . ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ ، قُومُوا بِنِي اللهُ عَلَى هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ (۵) .

= (٩٧٥٨) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٨١٩٨) وابن حبان في صحيحه (٤١٣) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٤٣٦) وأبو نعيم في تثبيت الإمامة (٥٢).

<sup>(</sup>۱) لأنهم عدد معروف، ومن يلده المهاجرون من الأولاد فليسوا بمهاجرين. (الإفصاح لابن هبيرة: ١٥٣/١).

<sup>(7)</sup> يشبههم بشعب بين جبلين فيه المرعى مع الامتناع من الأعداء. (الإفصاح لابن هبيرة: (7).

<sup>(</sup>٣) أي: أصلكم الذي يمدكم (الإفصاح لابن هبيرة: ١٥٣/١).

<sup>(</sup>٤) يعني: إنما أقاموا بينكم ثقة بوفائكم، وركونًا إلى صدق قولكم، وإنكم تمتثلون فيهم أمر نبيكم، ثمَّ عقب ذلك بما فيهم من النفع فقال: وهم رزق عيالكم؛ يعني: الجزية؛ وما تنالون فيها من ذلك. (الإفصاح لابن هبيرة: ١٥٣/١).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند (٣٦٢) وابن الجعد في المسند (١٢٨٢) واللفظ له، وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٣٦/٣ وابن شبة في تاريخ المدينة: ٩٣٧/٣ والبيهقي في السنن الكبرى (١٨٧٤).





## [٣٧١] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَاْلِتُهُ عَنْهُ لابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُ وهو يحتضر (١)

(اَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَيْطَةِ النَّم ـ وَرِضَاهُ، فَإِنَّمَا ذَكُ مِنْ اللهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرَضَاهُ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنُّ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ وَرِضَاهُ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنُّ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلاَعَ الأَرْضِ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلاَعَ الأَرْضِ ذَهَبًا لاَ فُتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ» (٢).

وقال: ((وَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو لَا أَجْرَ وَلَا وِزْرَ)(٣).

## [٣٧٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### لابن عباس رَهَالِتُهُمَالُهُ بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسى

(وَإِنَّ لِلْأَحِبَّاءِ نَصِيبًا مِنَ الْقَلْبِ، وَمَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُهُ حِينَ نَزَلَ، وَلَقَدْ تَرَكْتُ زَهْرَتَكُمْ كَمَا هِيَ مَا لَبِسْتُهَا فَأَخْلَقْتُهَا (١)، وَلَقَدْ تَرَكْتُ زَهْرَتَكُمْ كَمَا هِيَ مَا لَبِسْتُهَا فَأَخْلَقْتُهَا (١)، وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) وقد قال له ابن عباس: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَيْطَهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ، ثُمَّ صَحِبْتَ شُكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُو عَنْكَ رَاضُونَ)، وقال: ((مَصَّرَ اللَّهُ بِكَ الْأَمْصَارَ، وَفَتَحَ بِكَ الْفُتُوحَ، وَفَعَلَ بِكَ وَفَعَلَ).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه (٣٦٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) بِالْقَافِ وَالْفَاءِ، فَبِالْقَافِ مِنْ إِخْلَاقِ النَّوبِ تَقْطِيعه، وَقَدْ خَلْقَ الثوبُ وأَخْلَقَ. وَأَمَّا الْفَاءُ فَبَمعْنى العِوَض والبَدَل، وَهُوَ الأشْبَه. ورسم الكلمة يحتمل الاثنين. (النهاية لابن الأثير \_ (خَلَقَ)).



تَكُنْ يَانِعَةً (١) فِي أَكْمَامِهَا (٢) أَكَلْتُهَا، وَمَا جَنَيْتُ مَا حَمَيْتُ مِنْهَا إِلَّا لَكُمْ، وَلَا فِي غَيْرِ مَصْلَحَتِكُمْ. وَمَا تَرَكْتُ وَرَائِي وَلَا أَخْرَجْتُهَا فِي سِوَاكُمْ، وَلَا فِي غَيْرِ مَصْلَحَتِكُمْ. وَمَا تَرَكْتُ وَرَائِي دِرْهَمًا مَا عَدَا اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِي .... (٣) فِي حَرْثِكُمْ هَذَا» (٤).

## [٣٧٣] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْدُ

لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وأيقظوه للصلاة بعد أن سُجّي مضرّجاً بدمائه:

(نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ) فقام، فصلى وجرحه يثغب دماً (٥).

# [٣٧٤] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَوَالِلَهُ عَالَهُ اللهُ رَوَالِلَهُ عَالَهُ عَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ الل

«مَنْ طَعَنَنِي؟»، قَالُوا: أَبُو لُؤْلُوَّةَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فقال عمر: «اللهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِله الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِي يُخَاصِمُنِي يَوْمَ

<sup>(</sup>١) يانعة: أي ناضجة ، يُقال: أَيْنَعَ: إذَا أَدْرَكَ ونَضِج. (النهاية لابن الأثير \_ (يَنَعَ)).

<sup>(</sup>٢) أكمام: جَمْعُ (كِمّ)، بِالْكَسْرِ، وَهُوَ غِلاف النَّمر والحَبِّ قَبْلَ أَنْ يَظْهَر.. (النهاية لابن الأثير \_ (كَمَمَ)).

<sup>(</sup>٣) قال محقق كتاب الزهد: كلمتين غير واضحتين في الأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الزهد (٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٢٥٦).



الْقِيَامَةِ فِي سَجْدَةٍ سَجَدَهَا للهِ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَرَبَ لَنْ تَقْتُلَنِي (١).

وقال لِلْعَبَّاسِ: «هَذَا عَمَلُكَ وَعَمَلُ أَصْحَابِكَ، وَالله لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكُمْ أَنْ تَجْلِبُوا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَداً، الْحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ أُخَاصِمْ فِي دِينِي أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (٢).

ثُمَّ أَتَاهُ طَبِيبٌ فَسَقَاهُ نَبِيدًا (٣) فَخَرَجَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَذِهِ حُمْرَةُ الدَّمِ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ اللَّبَنُ يَصْلِدُ (١)، فَقَالَ لَهُ الَّذِي الدَّمِ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ اللَّبَنُ يَصْلِدُ (١)، فَقَالَ لَهُ الَّذِي سَقَاهُ اللَّبَنَ: اعْهَدْ عَهْدَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: ((صَدَقَنِي أَخُو سَقَاهُ اللَّبَنَ: اعْهَدْ عَهْدَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: ((صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ)) ثُمَّ دَعَا النَّفَرَ السِّتَّةَ الذين جعل فيهم الخلافة (٥)، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٩٠٣/٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٧١/١٠.

<sup>(</sup>٣) النَّبيذ: هو نبيذ التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك، سُمِيَّ به لأنه يُنبذ فيه، أي: يُطرح، وهو نوعان: مُسكِر، وغير مُسكِر. وقد سُئِل ابن عمر \_ وَهِلَيْمَتُهُ \_ عن شرب النبيذ، وهل هو كالخمر، فقال: «أما الخمر فحرامٌ لا سبيل إليها، وأما ما سِواها من الأشربة فكلُ مسكرٍ حرام». (انظر: مصنف عبد الرزاق (١٧٠٠٨) والنهاية لابن الأثير \_ (نَبَذَ) وتحرير ألفاظ التنبيه للنووى: ص٤٦).

<sup>(</sup>٤) أي: يبرق. (غريب الحديث لابن قتيبة: ٦٢٣/١).

<sup>(</sup>٥) وهم: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين.

قال الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق: ٢٧٦/٢): (فهؤلاء رءوس قريش في الجاهلية، وسادة المسلمين في الإسلام، وممن سماهم رسول الله \_ صلى عليه البيام \_ ونص عليهم بأنهم من أهل الجنة، وفيهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أنه من أهل الجنة، وإنما تركه عمر ولم يذكره مع أهل الشورى لأنه من قبيلته وختنه على أخته فاطمة بنت الخطاب فخشي وَعَلَيْهَا إن ذكره معهم أن يرجحوه لذلك فتركه، وأما أبوعبيدة بن الجراح فكان قد مات قبل ذلك بنحو من ست سنين وَعَلَيْهَا وأرضاه، وإلا فقد كان عند عمر أهلاً لذلك وفوق ذلك).



(إِنِّي نَظَرْتُ فِي النَّاسِ فَلَمْ أَرَ فِيهِمْ شِقَاقًا، فَإِنْ يَكُنْ شِقَاقٌ فَهُوَ فِيكُمْ، قُومُوا فَتَشَاوَرُوا، ثُمَّ أُمِّرُوا أَحَدَكُمْ»(١).

### [٣٧٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

حين طُعن، وقد دعا علياً وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف:

(إِنِّي نَظُرْتُ فِي أَمَرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَ عِنْدَهُمْ شِقَاقاً (٢)، فَإِنْ يَكُ شِقَاقٌ فَهُو فِيكُمْ، ثُمَّ إِنَّ قَوْمَكُمْ إِنَّمَا يُؤَمِّرُونَ أَحَدَكُمْ أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ، فَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَلِيُّ فَاتَّقِ الله، وَلَا تَحْمِلْ بَنِي هَاشِمٍ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ فَاتَّقِ الله، وَلاَ تَحْمِلْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ يَا عُثْمَانُ عَلَى شَيْءٍ فَاتَّقِ الله، وَلاَ تَحْمِلْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمُّورِ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمُّورِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاتَّقِ الله، وَلاَ تَحْمِلْ أَقَارِبَكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمُّورِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاتَّقِ الله، وَلاَ تَحْمِلْ أَقَارِبَكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَلاَ تَحْمِلْ أَقَارِبَكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمُّورِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَاتَّقِ الله، وَلَا تَحْمِلْ أَقَارِبَكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، فَتَشَاوَرُوا، ثُمَّ أَمِّرُوا أَحَدَكُمْ (٣).

# [٣٧٦] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَخَالِتُهُ الْمُ

لابن عباس وابن عمر وسعيد بن زيد، والمنية تخترمه

«اعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أَقُلْ فِي الْكَلالَةِ شَيْئًا، وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِي

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) الشِقاق: الخلاف. (جامع الأصول \_ (٥٦٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٧٧٦) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٤٣/٣ و٣٤٤ و٣٤٨
 والبلاذري في أنساب الأشراف: ٢٢/١٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٣٧/٤٤.



أَحَدًا ، وَأَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ وَفَاتِي مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَشَرْتَ بِرَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَائتَمَنَكَ النَّاسُ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ وَائْتَمَنَهُ النَّاسُ. فَقَالَ عُمَرُ: «قَدْ رَأَيْتُ مِنْ أَصْحَابِي حِرْصًا سَيِّئًا، وَإِنِّي جَاعِلْ هَذَا الْأَمْرَ إِلَى هَوُ لاءِ النَّفَرِ السِّتَّةِ الَّذِينَ مَاتَ رَسُولُ اللهِ \_ صلى مُعلِدَ السُّه \_ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ»، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْن، ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ بِهِ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (١).

## [٣٧٧] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ اللَّهِ لَهُ وَخَلِقَاتُهُ في الاستخلاف من بعده

«لَوْ أَدْرَكْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ لَوَلَّيْتُهُ، فَإِنْ قَدِمْتُ عَلَى رَبِّي فَقَالَ لِي: مَنْ وَلَّيْتَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ - صلى المعلىة العلم - يَقُولُ: ( لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ" (٢)، وَلَوْ أَدْرَكْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ، ثُمَّ وَلَّيْتُهُ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى رَبِّي فَقَالَ لِي: مَنْ وَلَّيْتَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ؟ قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (١٢٩) وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٤٢/٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٢١/١٠ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه (٤٣٨٢) وابن ماجه في السنن (١٥٤) وأحمد في المسند (۱۲۹۰٤) وابن حبان في صحيحه (۲۰۰۱).



- صلى الْقِيَامَةِ بِرَتُوةٍ (ايَأْتِي بَيْنَ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَتُوةٍ (١)»(٢)، وَلَوْ أَدْرَكْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ثُمَّ وَلَّيْتُهُ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى رَبِّي فَسَأَلَنِي مَنْ وَلَّيْتَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ؟ لَقُلْتُ: سَمِعْتُ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ ـ صلىنعافِة العِلم ـ يَقُولُ: "سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ" (٣) (٤).

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ (٥): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

(١) أي برمية سهم. وقيل: بمِيل. وقيل: مدى البصر. (النهاية لابن الأثير \_ (رتا)). قلت: ويشهد له قول عمر ﷺ كما في رواية أحمد في (فضائل الصحابة \_ (١٢٨٧)): "رَبِّ سَمعْتُ نَبيَّكَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ العُلَمَاءَ إِذَا حَضَرُوا رَبَّهُمْ كَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَتَوَةً بحَجَر».

- (٣) رواه البخاري في صحيحه (٣٧٥٧) والترمذي في السنن (٣٨٤٦) وأحمد في المسند (١٧٥٠) وفضائل الصحابة (١٣) و(١٤٨٤) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٣٨٦/٣ وابن حبان في صحيحه (٧٠٩١) والحاكم في المستدرك (٢٩٥).
- (٤) رواه أحمد في فضائل الصحابة (١٢٨٧) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٨٨٦/٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٧٢/١١ مختصراً، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٩٧) مختصراً، والشاشي في المسند (٦١٧) والمحاملي في أماليه (٢٠٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق: . E . E/OA
  - (٥) قال عثمان بن مسلم كما في رواية البلاذري: يَعْنِي بِالرَّجُلِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٩٥٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٨٣٤) والطبراني في المعجم الكبير (٤١) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٢٢٨/١ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (١٢٠). وقال الألباني في (الصحيحة: ٨٣/٣): وبالجملة؛ فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا شك، ولا يرتاب في ذلك من له معرفة بهذا العلم الشريف، ويؤيده اشتهاره عند السلف، فقد روى الحاكم (٢٦٨/٣ ـ ٢٦٩) بإسناد صحيح عن مالك بن أنس قال: (إنَّ معاذ بن جبل هلك وهو ابن ثمان وعشرين، وهو إمام العلماء برتوة). وكذلك رواه الطبراني في (المجمع). وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب (الإيمان ص ٧٣) بعد أن ذكر معاذًا ﴿ وقد فضَّله النبي ﷺ بعد على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثمَّ قال: (يتقدم العلماء برتوة). فجزم بنسبة الحديث إلى النبي ﷺ، وهو المراد).



عُمَرَ؟ فقال عمر: ((قَاتَلَكَ اللهُ) وَاللهِ مَا أَرَدْتَ اللهَ بِهَذَا، أَسْتَخْلِفُ رَجُلًا لَيْسَ يُحْسِنُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ)(۱).

# [۳۷۸] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَخَالِتُهَا اللهُ رَخَالِتُهَا اللهُ رَخَالِتُهَا اللهُ ال

«تَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ، فَإِنْ كَانَ اثْنَانِ وَاثْنَانِ، فَارْجِعُوا فِي الشُّورَى، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ فَخُذُوا صِنْفَ الْأَكْثَرِ»(٢).

وقال: «إِنِ اخْتَلَفْتُمْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، وَبَعْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ (٣) مِنَ الْيَمَنِ، فَلَا يَرَيَانِ لَكُمْ فَضُلًا إِلَّا بِسَابِقَتِكُمْ» (٤).

#### SO COS

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٤٣/٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٢١/١٠ والخلال في السنة (٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٦١/٣.

<sup>(</sup>٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ المَخْزُومِي، والد الشاعر المشهور عمر، وأخو عياش، كان اسمه بحيرا، فسماه النبي صلى المنطبة الله، وكان أحد الأشراف، ومن أحسن الناس صورة، وهو الذي بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي لأذية مهاجرة الحبشة، ثم أسلم وحسن إسلامه، ولاه رسول الله صلى المجند ومخاليفها، فبقي فيها إلى أيام فتنة عثمان، فجاء لينصره، فوقع عن راحلته فمات بقرب مكة. (تاريخ الإسلام: ٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (متمم الصحابة): (١٤٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٢٤/٤٩.



### [٣٧٩] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِلُهُ عَنْهُ

#### وقد نظر إلى معاوية والحارث بن نوفل بن الحارث<sup>(١)</sup>

(يا ابن عَبَّاسٍ، إِنَّ قَوْمَكُمْ يَكْرَهُونَ إِلْفَتَكُمْ، وَيَخَافُونَ أَنْ يَصِيرَ الأَمْرُ لَكُمْ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَظُّ مَعَكُم» (٢).

## [٣٨٠] وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ يوصي به الخليفة من بعده

(أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي خَيْرًا، وَأُوصِيهِ بِالْمُهَاجِرِينَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ حُقُوقَهُمْ، وَأَنْ يُنزِلَهُمْ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ يَعْرِفَ حُقُوقَهُمْ، وَأَنْ يُنزِلَهُمْ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بَبُوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُ خَيْرًا، أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ (٣) الْإِسْلَام، وَلَا يَرْفَعُ فَضْلَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا بِطِيبِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ، وَبَيْتُ الْمَالِ، وَلَا يَرْفَعُ فَضْلَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ، وَأُوصِيهِ بَأَعْرَابِ الْبَادِيَةِ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ أَنْفُسِهِمْ، وَأُوصِيهِ بَأَعْرَابِ الْبَادِيَةِ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَرْفَعُ فَضْلَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ، وَأُوصِيهِ بَأَعْرَابِ الْبَادِيَةِ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ، أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ (١٤)، وَتُرَدَّ عَلَى الْإِسْلَامِ، أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ أَمُولُهِمْ وَتُورَا فَالِهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوالِهِمْ أَنْ أُولَا يَرْفَعُ فَلَا عَدَلُهِمْ أَمْوالِهِمْ أَنْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوالِهِمْ أَمْوالِهِمْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوالِهِمْ أَنْ أُولِهِمْ أَنْ أُولِيهِمْ أَلَا اللّهُ مَا أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوالِهِمْ أَنْ أَنْ تُو خَذَقَ عَلَى الْعَلَامِ مُنْ حَوَاشِي الْعَدُولُ الْعَلَى الْمُعْلِي الْعَلَامِ الْعَلَامِ مُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعُولِهِ الْعَلَامُ الْعِلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَو الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِيْمِ الْعُلِهِمْ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ ا

<sup>(</sup>۱) الحارث بن نوفل بن الحارث الهاشمي، أسلم مع أبيه، وولي مكة لعمر وعثمان. وقد استعمله النبي صلى النبي على بعض العمل، وقيل: إنه نزل البصرة، وبنى بها داراً. مات في خلافة عثمان عن نحو من سبعين سنة. (سير أعلام النبلاء: ١٩٩/١).

<sup>(</sup>۲) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ۳۷٤/۱۰.

<sup>(</sup>٣) الردء: العون. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٠٨٥)).

<sup>(</sup>٤) أي: صِغار الْإِبِلِ، كَابْنِ المخَاض، وَابْنِ اللَّبون، واحِدُها حاشِية. وحاشِية كُلِّ شَيْءِ جَانِبُهُ وطَرَفُه. وهو كحديث (اتَّقِ كَرَائِمَ أَمْوَالهم». (النهاية لابن الأثير \_ (حَشَا)).



فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ خَيْرًا، أَلَّا يُكَلِّفَهُمْ إِلَّا طَاقَتَهُمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ يَفِيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِم»(١).

## [٣٨١] وَهِنْ كُلُم لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### لما طُعن وجاءه الناس يثنون عليه ويودعونه

﴿ أَبِالْإِمَارَةِ تُزَكُّونَنِي ؟ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ـ مَالِسْطِيْ اللهِ مَا وَقَبَضَ اللهُ رَسُولَهُ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ، وَمَا أَصْبَحْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ، وَمَا أَصْبَحْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَمِعْتُ فَلْمِي إِلَّا فَتُوفِي وَأَنَا سَامِعٌ مُطِيعٌ ، وَمَا أَصْبَحْتُ أَخَافُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا إِلَا مَارَتَكُمْ هَذِهِ ﴾ (٢).

# [٣٨٢] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنُهُ الْخُلافة

﴿لِيَعْلَمَ مَنْ وَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي أَنْ سَيْرِيدُهُ عَنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، إِنِّي لَأُقَاتِلُ النَّاسَ عَنْ نَفْسِي قِتَالًا، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَقْوَى عَلَى هَذَا الْأَمْرِ مِنِّي لَكُنْتُ أَنْ أُقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنْقِي أَحَبُّ النَّاسِ أَقْوَى عَلَى هَذَا الْأَمْرِ مِنِّي لَكُنْتُ أَنْ أُقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنْقِي أَحَبُّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه (۳۷۰۰) وابن حبان في صحيحه (۲۹۱۷) وأبو يوسف في الخراج: ص۲۳ وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۰۵۸) وابن أبي شيبة في المصنف (۳۸۲۱۶) والبلاذري في أنساب الأشراف: ۳۲٤/۱۰ والخلال في السنة (۲۲) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۲۵۱۱).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٥٥/٣ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٢٢٨).





# إِلَى مِنْ أَنْ آتِيَ إِلَيْهِ (١).

## [٣٨٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَّهُ مَنْهُ لابن عباس رَعَلِيَّهُمَّهُا وهو يحتضر

«احْفَظْ عَنِّى ثَلاثًا، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْض فِي الْكَلالَةِ قَضَاءً، وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاس خَلِيفَةً، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي عَتِيثٌ ﴾ . فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: اسْتَخْلِفْ. فَقَالَ: «أَيَّ ذَلِكَ أَفْعَلُ فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنْ أَدَعْ إِلَى النَّاسِ أَمْرَهُمْ، فَقَدْ تَرَكَهُ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى: أَبُو بَكْرِ». فَقُلْتُ لَهُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ ـ صلى اللهِ ـ مال اللهِ ـ مالا اللهِ ـ ماللهُ ـ مالا اللهِ ـ مالا اللهُ ـ مالا اللهُ ـ مالا اللهُ ـ مالا اللهِ ـ مالا اللهُ مالا اللهُ ـ مالا اللهُ مالا اللهُ ـ مالا اللهُ اللهُ ـ مالا اللهُ اللهُ ـ مالا اللهُ مالا اللهُ مالا اللهُ ماللهُ ماللهُ ماللهُ فَأَطَلْتَ صُحْبَتَهُ ، وَوُلِّيتَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُويتَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ . فَقَالَ: ﴿أُمَّا تَبْشِيرُكَ إِيَّايَ بِالْجَنَّةِ ، فَوَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي \_ قَالَ عَفَّانُ: فَلا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْ أَنَّ لِي \_ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا لافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ مَا أَمَامِي قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ الْخَبَرَ، وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافًا، لَا لِي وَلا عَلَىَّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ نَبِيِّ اللهِ - صلىلى على السلم - فَذَلِكَ » (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ۲۹۳/۲

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٣٢٢) والطيالسي في المسند (٢٦) وابن شبة في تاريخ المدينة: . 974/4





## [٣٨٤] وَهِنْ كُلُهِمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### لابنه عبد الله رَهَايِّنَهُءَهُ وهو يحتضر

﴿إِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَأَفْضِ بِخَدِّي إِلَى الْأَرْضِ؛ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ خَدِّي وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْء»(١).

وقال: ((يَا بُنَيَّ، إِذَا حَضَرَتْنِي الْوَفَاةُ فَاحْرِفْنِي، وَاجْعَلْ رُكْبَتَيْكَ فِي صُلْبِي، وَضَعْ يَلَكَ الْيُمْنَى عَلَى جَبِينِي، وَيَلَكَ الْيُسْرَى عَلَى ذَقْنِي، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللهِ فَإِذَا تُبِضْتُ فَأَغْمِضْنِي، وَاقْصِدُوا فِي كَفَنِي، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ أَبِدُلَنِي خَيْرًا مِنْهُ، وَإِنْ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ سَلَبَنِي فَأَسْرَعَ سَلْبِي، وَاقْصِدُوا فِي عَنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَسَّعَ لِي فِيهَا مَدَّ وَاقْصِدُوا فِي حُفْرَتِي، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَسَّعَ لِي فِيهَا مَدَّ بَصَرِي، وَإِنْ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ضَيَّقَهَا عَلَيَّ حَتَّى تَخْتَلِفُ أَضْلَاعِي، وَلا تُخْرِجُنَّ مَعِي الْمُزَأَةً، وَلَا تُرَكُّونِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ، فَإِنَّ اللهَ هُو أَعْلَمُ وَلاَ تُخْرِجُنَّ مَعِي الْمُرَأَةً، وَلَا تُرَكُّونِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ، فَإِنَّ اللهَ هُو أَعْلَمُ بِي فَأَسْرِعُوا فِي الْمَشْي، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللهِ خَيْرُ ذَلِكَ كُنْتُم قَدْ بِي وَإِنْ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ كُنْتُمْ قَدْ خَيْرٌ لِي مَا هُو خَيْرٌ لِي، وَإِنْ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ كُنْتُمْ قَدْ خَيْرُ وَقَابِكُمْ شَرًّا تَحْمِلُونَهُ (1).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٦٠/٣ وأحمد في الزهد (٦٣٤) واللفظ له، والبلاذري في أنساب الأشراف: ٢٥/١٠ وابن أبي الدنيا في المحتضرين (٤٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٥٨/٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٥٦/١٠ \_ ٤٣٧ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤٦/٤٤ و٤٢/١٥٠



# [٣٨٥] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَهَالِتُهَنَهُ وَهُا [٣٨٥] وَهِنْ كُلُهُ رَهَالِتُهُمَاهُ تَعُالِلُهُمَاهُ وَهُالِتُهُمَاهُ تَعُالِهُمَا تَعُالِلُهُمَا تَعُالِلُهُمَا تَعُالِلُهُمَا الْقُمنينُ حَصْصَةً رَهَالِلُهُمَا تَعْدِبِهُ

(يَا عَبْدَ الله ، أَجْلِسْنِي ، فَلَا صَبْرَ لِي عَلَى مَا أَسْمَعُ » ، فَأَسْنَدَهُ عبد الله بن عمر إِلَى صَدْرِهِ ، فَقَالَ لَهَا: (إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عبد الله بن عمر إلَى صَدْرِهِ ، فَقَالَ لَهَا: «إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَنْدُبِينِي بَعْدَ مَجْلِسِكِ هَذَا ، فَأَمَّا عَيْنُكِ فَلَنْ عَلَيْكِ فَلَنْ أَمْلِكُهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يُنْدَبُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ تَمْقُتُهُ (۱).

## [٣٨٦] وَهِرْ كُلَاهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لابنه عبد الله رَضَالِتُهُ عَنْهُ وَهُو يحتضر

(يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَخَالِلُهُ عَهَ، فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ، ثُمَّ سَلْهَا، أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ».

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَأُوثِرَنَّهُ اليَوْمَ عَلَى نَفْسِي.

فَلَمَّا أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ له عمر: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عمر: «مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عمر: «مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ المَضْجَعِ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمُوا، ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ المَصْلِمِينَ، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ، الخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي، فَادْفِنُونِي، وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٦١/٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٤٣٨/١٠ والحارث في تاريخ دمشق: ٤٤٨/٤٤ .



إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ـ سلىنطيةاليلم ـ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا"، فَسَمَّى عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْر، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ، وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللهِ، كَانَ لَكَ مِنَ القَدَم فِي الْإِسْلاَم مَا قَدْ عَلِمْتَ ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ، فَقَالَ: «لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي، أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِم، وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِم، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ \_ صلى الماليالة الله \_ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ لاَ يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ (١).

# [٣٨٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَحَيْتُهُ اللهُ رَحَيْتُهُ اللهُ رَحَيْتُهُ اللهُ رَحَيْتُهُ اللهُ رَحَيْتُهُ اللهُ

وهو يحتضر

«ظَلُومٌ لِنَفْسِي غَيْرَ أَنِّي مُسْلِمٌ أُصَلِّي الصَّلَاةَ كُلَّهَا وَأَصُومُ»(٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه (۱۳۹۲) وابن أبي شيبة في المصنف (۳۸۲۱۶) والخلال في السنة (۲۲) وابن حبان في صحيحه (۲۹۱۷) والآجري في الشريعة (۲۳۹) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۲۵٤۱) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۲۵۷۹).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب: ٣/١٥٥/وابن الأثير في أسد الغابة: ٤/٥٦/ والكامل في التاريخ: ٢/٢٩ .





### [٣٨٨] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي عبيدة بن الجراح رَوَاللَّهُ عَنْ فقرأه على الناس بالجابية

( أُمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَمْ يُقِمْ أَمْرَ اللهِ فِي النَّاسِ إِلَّا حَصِيفُ الْعُقْدَةِ (١) ، بَعِيدُ الْغِرَّةِ (٢) ، لَا يَطَّلِعُ النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ وَلَا يَحْنَقُ فِي الْحَقِّ عَلَى جَوْرَةٍ وَلَا يَحْنَقُ فِي الْحَقِّ عَلَى جَرَّةٍ (٣) ، وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ (٤) .

## [٣٨٩] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخِوَلِيُّهُ عَنْهُ

#### إلى أهل البصرة

(إِنِّي قَدْ وَلَيْتُ عَلَيْكُمْ أَبَا مُوسَى لِيَأْخُذَ مِنْ قَوِيِّكُمْ لِضَعِيفِكُمْ، وَلِيُقَاتِلَ بِكُمْ عَدُوَّكُمْ، وَلِيَدْفَعَ عَنْ دِينِكُمْ، وَلِيَجْبِيَ لَكُمْ فَيْتَكُمْ، ثُمَّ يَقْسِمَهُ فِيكُمْ» (٥).

<sup>(</sup>١) حصِيفُ العقدة: الحصيف: المحكم العقل، والعقدة: الرأي والتدبير (لسان العرب ٩/٤١).

<sup>(</sup>٢) في أنساب الأشراف: ٣٢٦/١٠ (إِلا عَفِيفُ الْفِعْلِ، بَعِيدُ الْقَعْرِ)، وقوله: (بَعِيدُ الغِرَّة): الغِرَّة هي الغفلة، والمراد: أي من بعد حفظه لغفلة المسلمين. (النهاية ٣٥٥/٣).

<sup>(</sup>٣) الحنق: الغيظ، والجِرَّة: ما يخرجه البعير عن جوفه ويمضغه، والمراد: لَا يَحْقد عَلَى رعيَّتِه، فَضَرب الجِرَّة لِذَلِكَ مَثَلاً، (النهاية لابن الأثير \_ (جَرَرَ)).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو عبيد في الخطب والمواعظ (١٣٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٥٤٤) وابـن أبي الدنيا في الإشراف (١٠٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٧٩/٤٤.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تاريخه: ٤ /٧١ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٦٠ /٣٨ وابن كثير في البداية والنهاية: ٩/١٠ ٤ .



# [٣٩٠] وَهِنْ كِنَائِدٍ لَهُ رَوَاللَّهُ عَنَا لَهُ رَوَاللَّهُ عَنَا اللهِ أَمراء الأجناد

«أَنْ لَا يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، ولَا تَدْخُلُهُ امْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ، وَاجْعَلُوا اللَّهْوَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْخَيْل وَالنِّسَاءِ وَالنِّضَالِ(١)»(٢).

## [٣٩١] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَلِتُنَّنَ إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم

﴿ أَنِ ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا \_ نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا \_ فَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ مَا مَضَى (٣).

## [٣٩٢] وَهِنْ كِنَاهِ لَهُ رَوَيُسَّعَنَهُ عَنْ امرأة من أَهْلِ الْحِيرَةِ أسلمت ولم يُسلم زوجُها «أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ» (٤).

<sup>(</sup>١) النِّضال: المراماة بالسهام، نضل فلان فلاناً في المراماة، إذا غلبه، وناضلت فلاناً فنضلته، (مجمل اللغة لابن فارس: ٨٧٠/١).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١١٣٣) وابن الجعد في مسنده (٢٣٧٤) وابن أبي شيبة في المصنف (١١٨٦) والبيهقي في شعب الإيمان (٧٣٨٧)، والنص المذكور جمعي.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٣٤٦) وابن أبي شيبة في المصنف (١٩٣٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١٥٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٠٨٣) و(١٢٦٦٠).



### [٣٩٣] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِهُ اللهُ عَنْهُ

#### إلى أبي عبيدة بن الجراح رَضَالِتُهُعَنَّهُ

وقد كتب إليه عن رجل أقر بالزنا وادَّعي جهله بالتحريم

﴿إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ،

# [٣٩٤] وَهِرْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ إِلَى خَالِد بِنِ الوليد رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد بلغه أنه دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر:

((بَلَغَنِي أَنَّكَ تَدَلَّكْتَ (٢) بِخَمْرٍ ، وإنَّ اللهَ قَدْ حرَّمَ ظَاهِرَ الخَمْرِ وبَاطِنَهُ ، كَمَا حَرَّمَ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ، وقَدْ حَرَّمَ مَسَّ الخَمْرِ إِلَّا أَنْ تُغْسَلَ كَمَا حَرَّمَ شَسَ الخَمْرِ إِلَّا أَنْ تُغْسَلَ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا ، فَلَا تُعُودُوا ». شُرْبَهَا ، فَلَا تُعُودُوا ».

فَكَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدٌ: إِنَّا قَتَلْنَاهَا، فَعَادَتْ غُسُولاً غَيْرَ خَمْرِ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في (تلخيص الحبير: ١١٣/٤): هكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد: «إنَّ الذي كتب إلى عمر بذلك، هو أبو عبيدة بن الجراح»، وفي رواية له: أنَّ عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر وَالَيْهَا اللهُ عَلَى عَمْر عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى عَمْر عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى عَمْر عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْر عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَى عَمْر عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْر عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْر عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْر عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٣٦٤٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٩٣٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١٥٧٠٦).

<sup>(</sup>٣) الدَّلُوكُ بِالْفَتْحِ: اسْمٌ لِمَا يَتَدَلَّكَ بِهِ مِنَ الْغَسُولَاتِ، كالعَدَس، والأَشْنَان، وَالْأَشْيَاءِ المُطَيِّبة. (النهاية لابن الأثير \_ (دَلَكَ)).



فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «إِنِّي أَظُنُّ آلَ المُغِيرَةِ قَدِ ابْتُلُوا بِالجَفَاءِ، فَلَا أَمَاتَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ (١)!»(٢).

# [٣٩٥] وَهِنْ كِنْلدٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ إِلَى حَدْيضة بن اليمان رَضَالِتَهُ عَنْهُ

﴿ أَنْ أَعْطِ النَّاسَ أَعْطِيَتَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ ﴾ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ حذيفة: إِنَّا قَدْ فَعَلْنَا وَبَقِيَ شَيْءٌ كَثِيرٌ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: ﴿ إِنَّهُ فَيْؤُهُمُ الَّذِي أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، لَيْسَ هُوَ لِعُمَرَ وَلَا لِآلِ عُمَرَ ، اقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٣).

### [٣٩٦] وَهِنْ كِنَائِدٍ لَهُ رَوَالِثَهُ عَنهُ إلى أهل الكوفة

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَمِيرًا، وَابْنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيرًا، وَقَدْ جَعَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى بَيْتِ مَالِكُمْ، وَإِنَّهُمَا لَمِنَ مُعْلِمًا وَوَزِيرًا، وَقَدْ جَعَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى بَيْتِ مَالِكُمْ، وَإِنَّهُمَا لَمِنَ

<sup>(</sup>۱) وعند أبي عبيد في (غريب الحديث \_ (ذرأ)) أنَّ عمر كتب إلى خالد بن الوليد: «أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ دَخَلْتَ حَمَّامًا بِالشَّامِ، وَأَنَّ مَنْ بِهَا مِنَ الأَعَاجِمِ أَعَدُّوا لَكَ دَلُوكًا عُجِنَ بِخَمْرٍ، وَإِنِّي لَأَغُلْكُمْ آلَ المُغِيرَة ذَرْءَ النَّارِ». وقوله: «ذَرْءَ النَّارِ»: أي خَلْقُها الذين خُلِقوا لها.

وفي الأثر انقطاع بين سليمان بن موسى والفاروق عمر في، فإن سليمان بن موسى عدَّه الحافظ ابن حجر من الطبقة الخامسة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة، ولم يثبت لهم السماع، والأثر على فرض ثبوته وهو غير ثابت كما ذكرنا محمول على التقريع الشديد والزجر لخالد في.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٦٦ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٦٥/١٦ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٣١٥٩/٢ وابن العديم في بغية الطلب: ٣١٥٩/٧ وابن كثير في البداية والنهامة: ٤٥/١٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣/٩ ٢ وعنه البلاذري في فتوح البلدان: ص ٤٣٥.



النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَهْل بَدْرٍ، فَاسْمَعُوا لَهُمَا وَأَطِيعُوا، وَاقْتَدُوا بِهِمَا، وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ (١) عَلَى نَفْسِي، وَبَعَثْتُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ (٢) عَلَى السَّوَادِ (٣)، وَرَزَقْتُهُمْ كُلَّ يَوْمِ شَاةً، فَاجْعَلْ شَطْرَهَا وَبْطَنْهَا لِعَمَّارٍ وَالشَّطْرَ الْبَاقِي بَيْنَ هَوُّلَاءِ الثَّلَاثَةِ»(٤).

### [٣٩٧] وَهِنْ كِنَّادِ لَهُ رَخِالِتُهُ عَنْهُ

## إلى عُمَيْر بْن سَعْدِ الأَنْصَارِيِّ(٥) وَعَلِيَّكُ عَنْهُ وَعُمَّالِهِ

﴿أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ، وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) وهو عبد الله بن مسعود رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ٠

<sup>(</sup>٢) عثمان بن حنيف بن واهب الأوسى الأنصاري، قال الترمذي: إنه شهد بدراً. وقال الجمهور: أول مشاهده أُحد. عمل لعمر ثم لعلي رَخَالِتُهُ عَنْهُا، وولاه عمر بن الخطاب رَحَالِتُهُ عَنْهُ مساحة الأرضين وجبابتها، وضرب الخراج والجزية على أهلها، وولاه علي رَهُوَاللَّهُ عَنْهُ البصرة فأخرجه طلحة والزبير وَعُولِيِّهُ عَنْهُمَ حين قدما البصرة، ثم قدم على وَعُلِيَّهُ عَنْهُ، فكانت وقعة الجمل، فلما خرج على رَحَيَالِلَهُ عَنْهُ مِن البصرة ولاها عبد الله بن عباس رَحَلِللَّهُ عَنْهُ، سكن عثمان بن حنيف الكوفة وبقى إلى زمان معاوية. (الاستيعاب: ١٠٣٣/٣ والإصابة: ٤/٧١٦ ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) تقدُّم الحديث عنه في ص

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢٥٥/٢ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٩٠٣) وأحمد في فضائل الصحابة (١٥٤٧) والفسوي في المعرفة والتاريخ: ٢/٥٣٣ وابن أبي خيثمة في تاريخه (٣٥٤٤) والبلاذري في أنساب الأشراف: ١٦٣/١ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٦) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٧٧٠) والطبراني في المعجم الكبير (٨٤٧٨) والحاكم في المستدرك (٦٦٣٥) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (١٠١).

<sup>(</sup>٥) عمير بن سعد الأنصاري الأوسى، كان يقال له (نَسِيج وَحْدِهِ)، سمَّاه بهذا عمر لإعجابه به، صحب رسول الله صلىمنطية اليام، وهو الّذي رفع إلى النبيّ صلىمنطية اليام كلام الجلاس بـن سـويد، وكان يتيماً في حِجره، وشهد فتوح الشام، واستعمله عمر على حمص إلى أن مات. وكان من الزهاد، وتُوفي في مُلك معاوية. (الإصابة: ٤/٩٦).



حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبُ قَافِلًا ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ»(١).

## [٣٩٨] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى سعد بن أبي وقاص رَحْالِتُهُمَّنُهُ وأمراء الكوفة

﴿ أُمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ جَاءَنِي مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ (٢) وَحُلْوَانَ (٣) ، وَفِي ذَلِكُمْ مَا يَكْفِيكُمْ إِنِ اتَّقَيْتُمْ وَأَصْلَحْتُمْ ، واجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ مَفَازَةً ﴾ (١).

# [٣٩٩] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى سعد بن أبي وقاص رَضَأَلِتُهُ عَنْهُ

﴿إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ جَلُولاءَ فَسَرِّحِ الْقَعْقَاعَ بْنَ عَمْرٍو (٥) فِي آثَارِ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٣٧٠) والبيهقي في السنن الكبري (١٨٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) العُذَيبُ: تصغير العذب، وهو الماء الطيب: وهو ماء بين القادسية والمغيثة، بينه وبين القادسية أربعة أميال وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلا، وقيل: هو واد لبني تميم، وهو من منازل حاج الكوفة، وقيل: هو حد السواد. (معجم البلدان: ٩٢/٤).

<sup>(</sup>٣) خُلُوانُ: بالضم ثم السكون، وهو اسم لعدة مواضع، أبرزها: حلوان العراق، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد، وأما فتحها فإنَّ المسلمين لما فرغوا من جلولاء ضمّ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وكان عمه سعد قد سيّره على مقدمته إلى جرير بن عبد الله في خيل ورتبه بجلولاء، فنهض إلى حلوان فهرب يزدجرد إلى أصبهان وفتح جرير حلوان صلحاً على أن كفّ عنهم وآمنهم على ديارهم وأموالهم ثم مضى نحو الدينور. (معجم البلدان:

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٤٥٣) وسعيد بن منصور في السنن (٢٨٩٣).

<sup>(</sup>٥) القَعْقَاع بْن عَمْرو التَّميْميّ. قيل: إنّه شهِدَ وَفَاةَ رَسُولِ الله صلى اللهُ عَلَيْم وَلَهُ أثر عظيم فِي قتال الفُرْس فِي القادسيّة وغيرها. وكان أحد الأبطال المذكورين. يُقَالُ: إنّ أَبَا بَكْر قَالَ: صوت=



الْقَوْمِ حَتَّى يَنْزِلَ بِحُلْوَانَ فَيَكُونَ رِدْءًا لِلْمُسْلِمِينَ (١) وَيَحْرِزَ اللهُ لَكُمْ سَوَادَكُمْ»(٢).

## [٤٠٠] وَهِنْ كِنْلِدٍ لَهُ رَخَالِتُهَانَهُ إلى سعد بن أبي وقاص رَخَالِتُهَانَهُ في أمر زُهْرَةَ بْنِ حَوِيَّةَ التَّمِيمِيِّ<sup>(٣)</sup>

(اَتَعْمَدُ إِلَى مِثْلِ زُهْرَةَ \_ وَقَدْ صَلِيَ بِمِثْلِ مَا صَلِيَ بِهِ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ حَرْبِكَ مَا بَقِيَ \_ تَكْسِرُ قَرْنَهُ (١٤)، وَتُفْسِدُ قَلْبَهُ! أَمْضِ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ حَرْبِكَ مَا بَقِيَ \_ تَكْسِرُ قَرْنَهُ (١٤)، وَتُفْسِدُ قَلْبَهُ! أَمْضِ لَهُ سَلَبَهُ، وَفَضِّلْهُ عَلَى أَصْحَابِهِ عِنْدَ العَطَاءِ بِخَمْسِمِائَةٍ (٥)، أَنَا أَعْلَمُ بِزُهْرَةَ سَلَبَهُ، وَفَضِّلْهُ عَلَى أَصْحَابِهِ عِنْدَ العَطَاءِ بِخَمْسِمِائَةٍ (٥)، أَنَا أَعْلَمُ بِزُهْرَةَ مِنْ سَلَبِ سَلَبَهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي مِنْ سَلَبٍ سَلَبَهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي

القعقاع فِي الجيش خيرٌ من ألف رجلٍ. وشهدَ الجمل مع عليّ وكان الرَّسُول فِي الصُّلح يومئذٍ
 بين الفريقين. وسكن الكوفة. (تاريخ الإسلام: ٣٧٨/٢).

<sup>(</sup>۱) أي: عوناً لهم، ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص على لسان موسى عليه السلام: ﴿ وَأَخِى هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَـانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾
[القصص: ٣٤].

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٤ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ٤/٥/١ وابن الأثير
 في الكامل في التاريخ: ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>٣) زُهْرة بن حَوِيَّة أو جَوِيَّة التَّمِيْمِيُّ، أوفده ملك هجر على النبيِّ السلم، فأسلم، ثم شهد القادسية مع سعد، وكان على مقدمة الجيش في القادسية في قتال الفرس، وذكره مع سعد في القادسية ذكر جميل، كان سعد يرسله للغارة واتباع الفرس، وهو الذي قتل جالينوس، وأخذ سلبه، وقيل: بل قتله كثير بن شهاب، وبالقادسية قتل زهرة هذا. (الاستيعاب: ٥٦٥/٢).

<sup>(</sup>٤) قَرَنُ الإنسان: جانب رأسه. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٢٥٦١)).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٨٦٥ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٣١٤/٢.



سَعَى بِهِ إِلَيْكَ كَاذِبًا فَلَقَاهُ اللهُ مِثْل زُهْرَةَ، في عضديه (١) يارَقان (٢)، وَإِنِّي قَدْ نَفَّلْتُ كُلَّ مَنْ قَتَلَ رَجُلاً سَلَبَهُ» (٣).

## [٤٠١] وَهِنْ كِنَاهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنَهُ إلى سعد بن أبى وقاص رَضَالِتَهُ عَنْهُ

(اَمَّا بَعْدُ، فَسِرْ مِنْ شَرَافَ نَحْوِ فَارِسَ بِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ، وَاسْتَعِنْ بِهِ عَلَى أَمْرِكَ كُلِّهِ، وَاعْلَمْ فِيمَا لَدَيْكَ أَنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى أُمْرِكَ كُلِّه، وَاعْلَمْ فِيمَا لَدَيْك، وَعَلَى تَقْدَمُ عَلَى أُمَّةٍ عَدَدُهُمْ كَثِيرٌ، وَعُدَّتُهُمْ فَاضِلَةٌ، وَبَأْسُهُمْ شَدِيدٌ، وَعَلَى تَقْدَمُ عَلَى أُمَّةٍ عَدَدُهُمْ كَثِيرٌ، وَعُدَّتُهُمْ فَاضِلَةٌ، وَبَأْسُهُمْ شَدِيدٌ، وَعَلَى بَلْدٍ مَنِيعٍ \_ وَإِنْ كَانَ سَهْلاً \_ كَؤُودٍ (١) لِبُحُورِهِ وَفْيُوضِهِ وَدَآدِئِهِ (١)، إلا بَلَا مُنِيعٍ \_ وَإِنْ كَانَ سَهْلاً \_ كَؤُودٍ (١) لِبُحُورِهِ وَفْيُوضِهِ وَدَآدِئِهِ (١)، إلا أَنْ تُوافِقُوا غَيْضًا مِنْ فَيْضٍ.

وَإِذَا لَقِيتُمُ الْقَوْمَ أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ فَابْدَءُوهُمُ الشَّدَّ وَالضَّرْبَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُنَاظَرَةَ لِجُمُوعِهِمْ، وَلا يَخْدَعُنَّكُمْ، فَإِنَّهُمْ خَدَعَةٌ مَكَرَةٌ، أَمْرُهُمْ غَيْرُ أَلْمُنَاظَرَةَ لِجُمُوعِهِمْ، وَلا يَخْدَعُنَّكُمْ، فَإِنَّهُمْ خَدَعَةٌ مَكَرَةٌ، أَمْرُهُمْ غَيْرُ أَمْرُهُمْ عَيْرُ أَمْرُهُمْ عَيْرُ أَمْرُهُمْ بَابُ أَنْ تُجَادُّوهُمْ، وَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَادِسِيَّةِ \_ وَالْقَادِسِيَّةُ بَابُ

<sup>(</sup>١) العضُد: ما بين المرفق إلى الكتف، يُقال: عضُد بضم الضاد وسكونها مع ضم العين وفتحها وضمهما. (التوضيح لابن الملقِّن: ١٩٢/٢٠).

<sup>(</sup>٢) أراد أنّ عضديه مغلولتان بأمثال الأساور أو الكلاليب، واليارقان: من أسورة النساء، وهو دخيل، ليس بعربي (كتاب العين للخليل: ٢١٠/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) الكَوُّودُ: المرْتقَى الصَّعْبُ، وَهِي الصَّعُودُ. (تهذيب اللغة للأزهري: ١٧٨/١٠).

<sup>(</sup>٥) أي: حركته وسكونه، يُقال دأْدَأَ الشّيء: حَرَّكَه وسَكنَّهَ. (المحكم والمحيط الأعظم: ٨ /٣٦١).



فَارِسَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهِيَ أَجْمَعُ تِلْكَ الأَبْوَابِ لِمَادَّتِهِمْ، وَلِمَا يُريدُونَهُ مِنَ تِلْكَ الآصل، وَهُوَ مَنْزِلٌ رَغِيبٌ خَصِيبٌ حَصِينٌ دُونَهُ قَنَاطِرٌ(١)، وَأَنْهَارٌ مُمْتَنِعَةٌ \_ فَتَكُونُ مَسَالِحُكَ (٢) عَلَى أَنْقَابِهَا، وَيَكُونُ النَّاسُ بَيْنَ الْحَجَر وَالْمَدَرِ عَلَى حَافَّاتِ الْحَجَر وَحَافَّاتِ الْمَدَرِ، وَالْجِرَاعُ بَيْنَهُمَا (٣)، ثُمَّ الْزَمْ مَكَانَكَ فَلَا تَبْرَحْهُ، فَإِنَّهُمْ إِذَا أَحَسُّوكَ أَنْغَضْتَهُمْ وَرَمَوْكَ بِجَمْعِهِمُ الَّذِي يَأْتِي عَلَى خَيْلِهِمْ وَرَجْلِهِمْ وَحَدِّهِمْ وَجِدِّهِمْ، فَإِنْ أَنْتُمْ صَبَرْتُمْ لِعَدُوِّكُمْ وَاحْتَسَبْتُمْ لِقِتَالِهِ وَنَوَيْتُمُ الْأَمَانَةَ، رَجَوْتُ أَنْ تُنْصَرُوا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعُ لَكُمْ مِثْلُهُمْ أَبَدًا إِلا أَنْ يَجْتَمِعُوا وَلَيْسَتْ مَعَهُمْ قُلُوبُهُمْ، وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى كَانَ الْحَجَرُ فِي أَدْبَارِكُمْ، فَانْصَرَفْتُمْ مِنْ أَدْنَى مَدَرَةٍ مِنْ أَرْضِهِمْ إِلَى أَدْنَى حَجَرِ مِنْ أَرْضِكُمْ، ثُمَّ كُنْتُمْ عَلَيْهَا أَجْرَأً وَبِهَا أَعْلَمَ، وَكَانُوا عَنْهَا أَجْبَنَ وَبِهَا أَجْهَلَ، حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِالْفَتْح عَلَيْهِمْ، وَيَرُدُّ لَكُمُ الْكَرَّةَ»(٤).

#### ജ

<sup>(</sup>١) القنطرة: ما يبني على الماء، للعبور عليه، والجسر أعمُّ منه، لانه يكون بناء وغير بناء. (معجم الفروق اللغوية: ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) المسالح: جمع مَسْلحة، وهم قوم ذوو سلاح، والمسلحة أيضاً كالثغر والمرقَب، يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم، فإذا رأوه: أعلموا أصحابهم ليتأهَّبُوا له. (جامع الأصول لابن الأثير \_ (٧٤٨٤)).

<sup>(</sup>٣) يُقَال: جرعاء من الأرش، أي: الأرض السهلة ذات الرمل. (المحكم والمحيط الأعظم: .(٤٦٠/١

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تاريخه: ٤٩٠/٣ ـ ٤٩١ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ١٦٢/٤.





### [٤٠٢] **وَهِرْ كِنَّادٍ لَهُ** رَوَّالِتُهُ عَنْهُ إلى سعد بن أبي وقاص رَوَّالِتُهُ عَنْهُ

(إِنِّي قَدْ أُلْقِيَ فِي رُوعِي أَنَّكُمْ إِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ هَزَمْتُمُوهُمْ، فَاطْرَحُوا الشَّكَ، وَآثِرُوا التَّقِيَّةَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَاعَبَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْعَجَمِ بِأَمَانٍ أَوْ قرفه بِإِشَارَةٍ أَوْ بِلِسَانٍ، فكان لا يَدْرِي الأَعْجَمِيُّ مَا كَلَّمَهُ بِهِ، وَكَانَ عِنْدَهُمْ أَمَانًا فَأَجْرُوا ذَلِكَ لَهُ مَجْرَى الأَمَانِ، وَإِيَّاكُمْ وَالضَّحِك، وَالْوَفَاءَ الْوَفَاءَ! فَإِنَّ الْخَطَأَ بِالْوَفَاءِ بَقِيَّةٌ، وَإِنَّ الْخَطَأَ بِالْغَدْرِ هَلَكَةٌ، وَفِيهَا وَهْنُكُمْ وَقُوَّةُ عَدُوِّكُمْ، وَذَهَابُ رِيحِهُمْ وَاعْلَمُوا أَنِّي أُحَدِّرُكُمْ أَنْ وَقُوَّةُ عَدُوِّكُمْ، وَذَهَابُ رِيحِهُمْ وَاعْلَمُوا أَنِّي أَحَدُّرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا شَيْنًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَسَبَبًا لِتَوْهِينِهِمْ ().

## [٤٠٣] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنَهُ إلى سعد بن أبي وقاص رَضَالِتَهُ عَنْهُ

وقد كتب إليه سعد أنَّ ملك فارس قد ولى رستم بْن الفرخزاذ الأرمني حربه:

(لَا يَكْرُبَنَّكَ مَا يَأْتِيكَ عَنْهُمْ، ولَا مَا يَأْتُونَكَ بِهِ؛ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَابْعَثْ إِلَيْهِ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ المَنْظَرَةِ (٢) وَالرَّأْيِ وَالجَلَدِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَابْعَثْ إِلَيْهِ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ المَنْظَرَةِ (٢) وَالرَّأْيِ وَالجَلَدِ يَدْعُونَهُ، فَإِنَّ الله جَاعِلْ دُعَاءَهُمْ تَوْهِيناً لَهُمْ، وَفَلْجاً عَلَيْهِمْ، وَاكْتُبْ يَدْعُونَهُ، فَإِنَّ الله جَاعِلْ دُعَاءَهُمْ تَوْهِيناً لَهُمْ، وَفَلْجاً عَلَيْهِمْ، وَاكْتُبْ

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٣٩ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) في الكامل في التاريخ: (أَهْلِ الْمُنَاظَرَة) وفي البداية والنهاية: (أَهْلِ النَّظَر).



الِي قِي كُلِّ يَوْمٍ (1).

## [٤٠٤] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَّالِتَهُ عَنْهُ إلى سعد بن أبي وقاص رَضَّالِتَهُ عَنْهُ

«أَمَّا بَعْدُ، فَتَعَاهَدُ قَلْبَكَ، وَحَادِثْ جُنْدَكَ بِالْمَوْعِظَةِ وَالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَمَنْ غَفَلَ فَلْيُحَدِّثْهُمَا، وَالصَّبْرَ الصَّبْرَ، فَإِنَّ الْمَعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ الْحِسْبَةِ، وَالْحَذَرَ الْحَذَرَ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى قَدْرِ الْحِسْبَةِ، وَالْحَذَرَ الْحَذَرَ عَلَى مَنْ أَنْتَ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتَ بِسَبِيلِهِ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، وَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، وَاكْتُبْ إِلَيَّ أَيْنَ بَلَعَكَ جَمْعُهُمْ، وَمَنْ رَأْسُهُمُ اللّهِ مُصَادَمَتَكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ مَنَعنِي مِنْ بَعْضِ مَا أَرَدْتُ الْكِتَابَ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَالنَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَمْرُ عَدُوّكُمْ، فَصِفْ لَنَا اللهَ عَلْمِي بِمَا هَجَمْتُمْ عَلَيْهِ، وَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَمْرُ عَدُوّكُمْ، فَصِفْ لَنَا وَلَيْهَا، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَمْرِكُمْ عَلَيْهِ، وَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَمْرُ عَدُوّكُمْ، فَصِفْ لَنَا وَلَيْهَا، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَمْرِكُمْ عَلَى الْجَلِيَّةِ، وَخَفِ الله وَارْجُهُ، وَلا تُدْلِ بِشَيْءٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ الله قَدْ وَعَدَكُمْ وَبَيْنَ الْمُدَائِنِ مِفَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ بِمَا لا خُلْفَ لَهُ، وَلا تُدْلِ بِشَيْءٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ الله قَدْ وَعَدَكُمْ وَتَوَكَّلَ لِهِذَا الأَمْرِ بِمَا لا خُلْفَ لَهُ، فَاحْذُرْ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنْكَ، وَيُسْتَبْدَلَ بِكُمْ غَيْرُكُمْ ».

فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ بِصِفَةِ الْبُلْدَانِ: إِنَّ الْقَادِسِيَّةَ بَيْنَ الْخَنْدَقِ وَالْعَتِيقِ، وَإِنَّ مَا عَنْ يَسَارِ الْقَادِسِيَّةِ بَحْرٌ أَخْضَرُ فِي جَوْفٍ لاحَ إِلَى

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٩٥/ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٢٩٢/٢ وابن كثير في البداية والنهاية: ٦١٩/٩.



الْحِيرَةِ بَيْنَ طَرِيقَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَعَلَى الظَّهْرِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَعَلَى شَاطِئ نَهْرٍ يُدْعَى الْحَضُوض، يَطْلَعُ بِمَنْ سَلَكَهُ عَلَى مَا بَيْنَ الْخَورْنَقِ وَالْحِيرَةِ، وَمَا عَنْ يَمِينِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى الْولجَةِ فَيْضٌ مِنْ فَيُوضِ مِيَاهِهِمْ وَإِنَّ جَمِيعَ مَنْ صَالَحَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ قَبْلِي أَلْبُ لأَهْلِ فَارِسَ قَدْ خَفُّوا مَنْ صَالَحَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ قَبْلِي أَلْبُ لأَهْلِ فَارِسَ قَدْ خَفُّوا لَهُمْ، وَاسْتَعَدُّوا لَنَا، وَإِنَّ الَّذِي أَعَدُّوا لِمُصَادَمَتِنَا رُسْتُمَ فِي أَمْثَالٍ لَهُ مِنْهُمْ، وَاسْتَعَدُّوا لَنَا، وَإِنَّ الَّذِي أَعَدُّوا لِمُصَادَمَتِنَا رُسْتُمَ فِي أَمْثَالٍ لَهُ مِنْهُمْ، وَاسْتَعَدُّوا لَنَا، وَإِنَّ الَّذِي أَعَدُّوا لِمُصَادَمَتِنَا رُسْتُمَ فِي أَمْثَالٍ لَهُ مِنْهُمْ، وَأَمْرُ اللهِ بَعْدُ مَاضٍ، وَقَضَاؤُهُ مُسَلِّمْ إِلَى مَا قَدَّرَ لَنَا وَعَلَيْنَا، وَإِبْرَازَهُمْ، وَأَمْرُ اللهِ بَعْدُ مَاضٍ، وَقَضَاؤُهُ مُسَلِّمْ إِلَى مَا قَدَّرَ لَنَا وَعَلَيْنَا، وَلَيْنَا، فَنَسْأَلُ الله خَيْرَ الْقَضَاءِ، وَخَيْرَ الْقَدَرِ فِي عَافِيَةٍ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: ((قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكَ وَفَهِمْتُهُ، فَأَقِمْ بِمَكَانِكَ حَتَّى يُنْغِضَ اللهُ لَكَ عَدُوَّكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا مَا بَعْدَهَا، فَإِنْ مَنَحَكَ اللهُ أَدْبَارَهُمْ فَيْغِضَ اللهُ لَكَ عَدُوَّكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا مَا بَعْدَهَا، فَإِنْ مَنَحَكَ اللهُ أَدْبَارَهُمْ فَلا تَنْزَعْ عَنْهُمْ حَتَّى تَقْتَحِمَ عَلَيْهِمُ الْمَدَائِنَ، فَإِنَّهُ خَرَابُهَا إِنْ شَاءَ الله) (٢).

### [د٠٠] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَلِتُهُ عَنْهُ

إلى المثنى بن حارثة الشيباني روزاً على تعريضه بجرير الْبَجَلِيِّ رَوْزَلِتُهُ عَنْهُ

﴿ إِنِّي لَمْ أَكُنْ لأَسْتَعْمِلُكَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - مال سلط في السلم (٣).

<sup>(</sup>١) أي: إنّ الفرس يريدون أن يحرفوهم ويضطروهم إلى اقتحام الحِصن، والمسلمون يريدون أن يحرفوا الفرس للخروج منه للمواجهة.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبرى في تاريخه: ۳/۹۱ ـ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٢٧٦.



### [٤٠٦] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى المثنى بن حارثة الشيباني لما بلغه اجتماع الفرس على يَزْدَجَرْدَ

﴿ أُمَّا بَعْدُ ، فَاخْرُجُوا مِنْ بَيْنَ ظَهْرَي الأَعَاجِم ، وَتَفَرَّقُوا فِي الْمِيَاهِ الَّتِي تَلِي الأَعَاجِمَ عَلَى حُدُودِ أَرْضِكُمْ وَأَرْضِهمْ، وَلا تَدَعُوا فِي رَبِيعَةَ أَحَدًا وَلا مُضَرَ وَلا حُلَفَائِهِمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ النَّجَدَاتِ وَلا فَارِسًا إِلا اجْتَلَبْتُمُوهُ، فَإِنْ جَاءَ طَائِعًا وَإِلا حَشَرْتُمُوهُ، احْمِلُوا الْعَرَبَ عَلَى الْجِدِّ إذ جدَّ الْعَجَم، فلتلقوا جِدَّهُمْ بِجِدِّكُمْ اللهِ اللهِ الْعَجَم، فلتلقوا جِدَّهُمْ بِجِدِّكُمْ

#### [٤٠٧] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالَتُهُ عَنْهُ

### إلى الأحنف بن قيس لما بلغه تغلبه على الْمَرْوَيْن وَبَلْخَ

﴿أُمَّا بَعْدُ، فَلا تَجُوزَنَّ النَّهْرَ وَاقْتَصِرْ عَلَى مَا دُونَهُ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ بِأَيِّ شَيْءٍ دَخَلْتُمْ عَلَى خُرَاسَانَ، فَدَاوِمُوا عَلَى الَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِ خُرَاسَانَ يَدُمْ لَكُمُ النَّصْرُ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَعْبُرُوا فَتُفَضُّوا»(٢).

### [٤٠٨] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ

### إلى مَلِكِ الرُّوم وقد سأله عن كلمة يجتمع فيها العلم كله

﴿ أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ، وَاكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لَهَا ، تَجْتَمِعْ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرى في تاريخه: ٣/٤٧٨.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تاريخه: ٤/١٦٨٠



لَكَ الْحِكْمَةُ كُلُّهَا وَاعْتَبِرِ النَّاسَ بِمَا يَلِيكَ، تَجْتَمِعْ لَكَ الْمَعْرِفَةُ كُلُّهَا»(١).

### [٤٠٩] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَاتِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل رَهَالِلهُ عَلَى الشام

«أَنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْ صَالِحِي مَنْ قَبْلَكُمْ، فَاسْتَعْمِلُوهُ عَلَى مِنْ مَالِ اللهِ عَلَى مِنْ مَالِ اللهِ عَلَى الْقَضَاءِ، وَارْفَعُوهُمْ، وَأَوْسِعُوا عَلَيْهِمْ، وَأَغْنُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ عَلَى وَجَلَّ اللهِ عَلَى وَجَلَّ اللهِ اللهِ عَنَى وَجَلَّ اللهِ مَالِ اللهِ عَنَى وَجَلَّ اللهِ عَلَى وَجَلَّ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالْ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالُو اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالْ اللهِ اللهُ عَنْ مَالِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ مَالِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِكُ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَالْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللل

## [٤١٠] وَهِنْ كِنَّاكِمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى بعض عماله يعهد إليه

«خُدِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ، وَزَكَاةً لِأَمْوَالِهِمْ، وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللهِ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفُ، وَظُلْمُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللهِ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفُ، وَظُلْمُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ، وَخِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ، فَادْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهِمَ وَاقْرَبِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ لِآخِرِهِمْ، فَإِنَّ الرَّجَزَ لِلْمَاشَيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدَةٌ، عَلَيْهَا مَهِلَاتُ (٣)، وَلَا لِرَجِهِمْ، فَإِنَّ الرَّجَزَ لِلْمَاشَيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدَةٌ، عَلَيْهَا مَهِلَاتُ (٣)، وَلَا

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٩٥٦ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ٤/٣٩/٠

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المقرئ في المعجم (١٢٤٤) وعفان بن مسلم في أحاديثه (٢٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٥٨/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) في لفظ: «فَإِنَّ الدَّجَنَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ لَهَا، مُهْلِكُ».



تَسُقْهَا مَسَاقًا يَبْعُدُ بِهَا الْكَلَّأُ وَوِرْدُهَا، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكَ غَنَمَهُ، فَلَا تَعْتَمْ مِنْ غَنَمِهِ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ أَدْنَاهَا، وَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَوْسَطِهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ رَجُلِ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَا تِلْكَ السَّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَانْظُرْ ذَواتِ الدَّرِّ، وَالْمَاخِضَ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ فَتَنَكَّبْ عَنْهَا عَنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهَا مَالُ حَاضِرِهِمْ، وَزَادُ مُغْرِبِهِمْ، أَوْ مُعِدِّيهِمْ، وَذَخِيرَةُ زَمَانِهِمْ، ثُمَّ اقْسِمْ لِلْفُقَرَاءِ، وَابْدَأْ بِضَعَفَةِ المَسْكَنَةِ، وَالْأَيْتَام، وَالْأَرَامِلِ، وَالشُّيُوخ، فَمَنِ اجْتَمَعَ لَكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَكَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ يَتَعَاقَبُونَ، وَيَتَحَامَلُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ مَا كَانَ مِنَ الْإِبِلِ يَتَعَاقَبُوهُ حَمْلَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَم امْنَحْهُمْ، وَمَنْ كَانَ فَلَّا فَلَا تُنْقِصْ كُلَّ خَمْسَةٍ مِنْهُمْ مِنْ فَرَيْضَةٍ أَوْ عَشْرٍ شَيْئًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ"(١).

### [٤١١] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخِيَّانُهُ

إلى سعد بن أبي وقاص رَضَالِتَهُ عَنْهُ

وقد بلغه أَنَّ آذِينَ بْنَ الْهُرْمُزَانِ قَدْ جَمَعَ جَمْعًا:

«ابْعَثْ إِلَيْهِمْ ضِرَارَ بْنَ الْخَطَّابِ<sup>(٢)</sup> فِي جُنْدٍ وَاجْعَلْ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٦٨٢٢) و(٦٩١١) مختصرًا، والنص المذكور جمعى.

<sup>(</sup>٢) ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري: فارس شاعر، صحابي. من القادة، من سكان الشراة، فوق الطائف. قاتل المسلمين يوم أحد والخندق أشد قتال، وأسلم يوم الفتح،=



ابْنَ الْهُذَيْلِ الْأَسَدِيَّ، وَعَلَى مُجَنِّبَتَيْهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَهْبِ الرَّاسِبِيَّ (١) حَلِيفَ بَجِيلَةً ، وَالْمُضَارِبَ بْنَ فُلانٍ الْعِجْلِيُّ (٢) »(٣).

# [٤١٢] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ إلى سعد بن أبي وقاص رَحَالِتَهُ عَنْهُ

«إِنَّ اللهَ قَدْ فَتَحَ عَلَى المُسْلِمِينَ الشَّامَ وَالعِرَاقَ ، فَابْعَثْ مِنْ عِنْدِكَ جُنْداً إِلَى الجَزِيرَةِ، وَأُمِّرْ عَلَيْهِمْ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ: خَالِدَ بْنَ عُرْفُطَةَ، أَوْ

وهو الذي خاطب النّبي صلى شعلية الله يوم الفتح قائلاً:

حيّ قريش ولات حين لجاء وعاداهم إله السماء والتقت حلقتا البطان على القوم ونودوا بالصّيلم الصّلعاء إنّ سعداً بريد قاصمة الظّهر بأهل الحجون والبطحاء

يا نبي الهدى إليك لجا حين ضاقت عليهم سعة الأرض

(الطبقات الكبرى: ٥/٤٥٥ والإصابة: ٣٩٢/٣ ـ ٣٩٣).

- عبد الله بن وهب الراسبي: من بني راسب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد، له إدراك، وليس له صحبة، شهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص. وكان عجباً في كثرة العبادة حتى لقب ذا الثفنات، كان لكثرة سجوده صار في يديه وركبتيه كثفنات البعير، كان مع على بن أبي طالب في حروبه. ولما وقع التحكيم أنكره جماعة ، فيهم الراسبي ، فاجتمعوا بالنهروان (بين بغداد وواسط) وأمروه عليهم، فقاتلهم علي صَلِيَكَهُمُهُ، وقتل الراسبي في هـذه الوقعة . (الإصابة: ٥/٧٨).
- (٢) مضارب بن زيد العجلي، كان من قوّاد المثنى بن حارثة وأمرائه على مقدمته لما سار إلى محاربة أهل العراق، وذلك سنة ثلاث عشرة، ثم شهد بعد ذلك القادسية. (الإصابة: . (99/7
  - (٣) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٣٧.



هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةً (١) ، أَوْ عِيَاضَ بْنَ غُنْم (٢) هَاشِمَ بْنَ غُنْم (٢) .

### [٤١٣] وَهِنْ كِنَائِدِ لَهُ رَضَالَتُهَانُهُ

إلى أبي عبيدة بن الجراح رَضَالِللهُ عَنهُ وقد بلغه أنه حُصِرَ بِالشَّام، وَتَأَلَّبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ:

«سَلَامٌ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَا تَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنِ من مُنْزَلِ شِدَّةٍ، يَجْعَل اللهُ بَعْدَهُا فَرَجًا، وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَينِ، وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] "(٤).

#### **80 03**

<sup>(</sup>١) هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزُّهْرِيّ، ابن أخي سعد، ويُعرف بالمِرْقال. وُلد في حياة النَّبيّ صلى المائي الله من الله عنه الله عنه الله عنه الله مول وأصيبت عينُه يومنذ، وشهد فتح دمشق، وكان أحد الأشراف، وكانت معه رايةُ عليّ يوم صِفِّين. (تاريخ الإسلام: ٣٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) عياض بْن غنم الفهري، أسلم قبل الحديبية وشهدها مع رسول الله صلى الله على الله عنه الله على الرِّضوَان؛ وكان خيّراً، صالحاً، زاهداً، سخياً، وهو الذي افتتح الجزيرة صلحاً. وحضر فتح المدائن مع سعد بن أُبِي وقاص ، وكان عُمَر بْن الخطاب ولاه الإمارة بالشام بعد أُبي عبيدة بن الجراح، وبها كانت وفاته. (سير أعلام النبلاء: ٢/٤٥٣ والإصابة: ٤/٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٥٣ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٣٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ (١٦٢١) وابن المبارك في الجهاد (٢١٧) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٥٣٢) و(٣٣٨٤٠) وأبو داود في الزهد (٨٠) وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (٣١) والحاكم في المستدرك (٣١٧٦) والبيهقي في شعب الإيمان (٩٥٣٨).





### [٤١٤] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى المغيرة بن شعبة رَهَالِتُهَانَهُ فيما بلغه من أمر الزنا

﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثُ ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ فَلَأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْم خَيْرٌ لَكَ » (١).

# [٤١٥] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى المغيرة بن شعبة رَخَالِتُهُ عَنهُ

«أَنِ اسْتَنْشِدْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الشُّعَرَاءِ مَا قَالُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ»، فَأَرْسَلَ المُغِيرَةُ إِلَى الْأَغْلَبِ الْعِجْلِيِّ (٢)، فَقَالَ: أَنْشِدْنِي، وَالْإِسْلَامِ»، فَأَرْسَلَ المُغِيرَةُ إِلَى الْأَغْلَبِ الْعِجْلِيِّ (٢)، فَقَالَ: أَنْشِدْنِي، فَقَالَ: أَرْسَلَ فَقَالَ: أَرْسَلَ المَغيرة إِلَى لَبِيدِ بْنِ رَبِيعَة (٣)، فَقَالَ: أَنْشِدْنِي، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ المَغيرة إِلَى لَبِيدِ بْنِ رَبِيعَة (٣)، فَقَالَ: أَنْشِدْنِي، فَقَالَ: لَا، أَنْشِدْنِي أَنْشِدْنِي أَنْشِدْنِي مَا قَدْ عُفِي عَنْهُ مِنْ شِعْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: لَا، أَنْشِدْنِي

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٤٢١).

<sup>(</sup>٢) الأغلب بن جشم بن سَعْد الْعِجْلِيِّ، عُمِّر فِي الجاهلية طويلاً، وأدرك الإسلام، فحسن إسلامه، وهاجر إلى المدينة بعد موته صلى المله ولهذا لم يذكره أحد في الصحابة، ثُمَّ كَانَ مِمَّن توجه إِلَى الكوفة مَعَ سَعْد بْن أَبِي وقاص، فاستشهد فِي وقعة نهاوند، فقبره هناك مَعَ قبور الشهداء، وَهُو أول من رجز الأراجيز، (المنتظم لابن الجوزي: ١٨١/٤ والإصابة: ١٨٩/٢ - ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ الْهَوَازِنِيُّ الْعَامِرِيُّ، وفد على النبي صلى النبي الله وحسن إسلامه. وكان أحد أشراف قومه، نزل الكوفة، وكان لا تهب الصبا إلا نحر وأطعم. وكان قد اعتزل الفتن. (تاريخ الإسلام: ٤٣٦/٢).



مَا قُلْتَ فِي الْإِسْلَامِ. فَانْطَلَقَ إِلَى أُدِيمٍ فَكَتَبَ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: أَبْدَلَنِي اللهُ مَكَانَ الشِّعْرِ هَذَا.

فَكَتَبَ المغيرة بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «إِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ حَقَّ الْإِسْلَامِ إِلَّا لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَأَنْقِصْ مِنْ عَطَاءِ الْأَغْلَبِ خَمْسَمِائَةٍ وَاجْعَلْهَا فِي عَطَاءِ لَبِيدٍ»، فَرَكِبَ فَأَنْقِصْ مِنْ عَطَاءِ الْأَغْلَبِ خَمْسَمِائَةٍ وَاجْعَلْهَا فِي عَطَاءِ لَبِيدٍ»، فَرَكِبَ إِلَيْهِ الْأَغْلَبُ، فَقَالَ: تُنْقِصُ عَطَائِي مِنْ أَنْ أَطَعْتُكَ، فَرَدَّ الْخَمْسَمِائَة وَأَقَرَّ فِي عَطَاءِ لَبِيدٍ الْخَمْسَمِائَة (۱).

# [٤١٦] وَهِنْ كِنَادِ لَهُ رَوَالِتَاعَنَهُ اللهِ عَمَّاله في الأمصار

«أَنْ لَا يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَدًّا وَهُوَ غَازٍ حَتَّى يَقْطَعَ الدَّرْبَ قَافِلًا ؛ لِئَلَّا تَحْمِلَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ فَيَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ» (٢).

# [٤١٧] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَوْلَيْفَعَنُهُ اللهُ عَمَّالُهُ فِي الأُمصار

«أَنْ لَا تُطِيلُوا بِنَاءَكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ شَرِّ أَيَّامِكُم»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في الإشراف (١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في السنن (٢٥٠٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٤٨٦/٨ والبخاري في الأدب المفرد (٤٥٢) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٤٢٠/١٠ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل (٢٨٣).





# [٤١٨] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

## إلى يعلى بن أمية (١) وَ وَاللَّهُ عَنهُ إلى اليمن الإجلاء أهل نجران (٢)

«ائْتِهِمْ وَلا تَفْتِنْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ثُمَّ أَجْلِهِمْ، مَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ عَلَى دِينِهِ، وَأَقْرِرِ الْمُسْلِمَ، وَامْسَحْ أَرْضَ كُلِّ مَنْ تُجْلِي مِنْهُمْ، ثُمَّ خَيِّرْهُمُ الْبُلْدَانَ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّا نُجْلِيهِمْ بِأَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَلَّا يُتْرَكَ بِجَزِيرَةِ الْبُلْدَانَ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّا نُجْلِيهِمْ بِأَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَلَّا يُتْرَكَ بِجَزِيرَةِ الْبُلْدَانَ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّا نُجْلِيهِمْ بِأَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَلَّا يُتُركَ بِجَزِيرَةِ اللهَ الْعَرَبِ دِينَانِ، فَلْيُخْرِجُوا مَنْ أَقَامَ عَلَى دِينِهِ مِنْهُمْ، ثُمَّ نُعْطِيهِمْ أَرْضًا كَأَرْضِهِمْ، إِقْرَارًا لَهُمْ بِالْحَقِّ عَلَى أَنْفُسِنَا، وَوَفَاءً بِذِمَّتِهِمْ فِيمَا أَمَرَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، بَدَلًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ جِيرَانِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ فِيمَا صَارَ

<sup>(</sup>۱) يَعْلَى بن أميّة التميمي، ويُقال له أيضاً: (يَعْلَى بنُ مُنْيَةَ)، ومُنية هي أمه مُنْيَةُ بِنْتُ غَزْوَانَ؛ وهو القائل: ((غَزُوانَ) مُن السلم يوم الفتح، وشهد الطائف وتبوكاً، وهو القائل: ((غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِلْسُعْلِيُ اللَّهُ مِلْ الْعُسْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي)، وله أخبار في السخاء، وهو أول من أرّخ الكتب، واستعمله أبو بكر على ((حلوان)) في الردة، ثم استعمله عمر على ((نجران)) واستعمله عثمان على اليمن فأقام بصنعاء، وهو أول من ظاهر للكعبة بكسوتين، أيام ولايته على اليمن، صنع ذلك بأمر عثمان. (الطبقات الكبرى: ٥/٥٥ وتاريخ الإسلام: أيام ولايته على اليمن، صنع ذلك بأمر عثمان. (الطبقات الكبرى: ٥/٥٥ وتاريخ الإسلام).

<sup>(</sup>٢) نجران على وزن فعلان: لها ذكر كثير في السيرة، ولها حوادث تملأ مجلداً منذ الجاهلية إلى يومنا هذا. وهي مدينة عريقة عرفت منذ أن عرف للعرب تاريخ، تتكون من مجموعة مدن صغيرة في واد واحد، ولذا فكلما اندثرت مدينة من تلك المدن حملت الأخرى اسم نجران، وهي واد كبير كثير المياه والزرع، يسيل من السراة شرقاً حتى يصب في الربع الخالي، وتقع على الطريق بين صعدة وأبها، على قرابة (٩١٠) أكيال جنوب شرقي مكة، في الجهة الشرقية من السراة، وتربطها بكل من مكة والرياض وشرورى في الربع الخالي \_ طريق معبدة، ولها مطار، وفيها آثار أهمها مدينة الأخدود \_ قد ذكرت \_ وما كان يعرف بكعبة نجران. (معجم المعالم الجغرافية لعاتق الحربي: ص٢١٤).



لِجِيرَانِهِمْ بِالرِّيفِ»(١).

# [٤١٩] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهَانَهُ الْمِن إلى اليمن إلى اليمن

وقد بلغه منه أنَّ رجالاً قَتَلُوا امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ<sup>(٢)</sup> فَأُتِيَ بِهِمْ فَوْجِدَتْ أَكَفُّهُمْ مُخَضَّبَةً بِدَمِهَا:

«لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا»(٣).

# [٤٢٠] وَهِنْ كِنَّادِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ

#### إلى أهل الكوفة

(يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، أَنْتُمْ رَأْسُ الْعَرَبِ وَجُمْجُمَتُهَا وَسَهْمِي الَّذِي أَرْمِي بِهِ إِنْ أَتَانِي شَيْءٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بُن مَسْعُودٍ وَاخْتَرْتُهُ لَكُمْ وَآثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي إِثْرَة) (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٣٠٤٤٠

<sup>(</sup>٢) اختلفت الروايات في المقتول، فذكرت بعضها أنه رجل، وذكرت أخرى أنه صبي، وذكر ابن وهب في الجامع قصته، وذكرت أخرى أنها امرأة، وذكرت أخرى أنها من حِمير، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه (٦٨٩٦) ومالك في الموطأ (٣٢٤٦) وابن وهب في الجامع (٨٨٠٥) والشافعي في المسند (١٦١٠) وعبد الرزاق في المصنف (١٨٠٧٥) و(١٨٠٧٥) ووابن البعد في المسند (٢٢٧٠) وابن أبي شيبة في المسند (٢٢٧٠) وابن أبي ألبية في المصنف (٢٨٠٥٠) و(٢٨٢٦١) و(٢٨٢٦١) و(٢٨٢٦٠) و(٢٨٢٦٨) و(٢٨٢٦٨) و(٢٨٢٦٨) و(٢٨٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٦/٧ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣١١٢) ووكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٢/٨٨ والحاكم في المستدرك (٥٣٧٩).





### [٤٢١] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَعَالِتُهُ عَنَّهُ

#### إلى سعد بن أبي وقاص رَخَالِتُهُ عَنْهُ

(اَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْزَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ رُخْصَةً فِي بَعْضِ الحَالَاتِ إِلَّا فِي أَمْرَيْنِ: العَدْلِ فِي السِّيرَةِ وَالذِّكْرِ، فَأَمَّا الذَّكْرُ فَلَا رُخْصَةَ فِيهِ فِي حَالَةٍ، وَلَمْ يَرْضَ مِنْهُ إِلَّا بِالكَثِيرِ، وَأَمَّا العَدْلُ فَلَا رُخْصَةَ فِيهِ فِي قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ، وَلَا فِي شِدَّةٍ ولَا رَخَاءٍ، وَالعَدْلُ رُخْصَةَ فِيهِ فِي قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ، وَلا فِي شِدَّةٍ ولا رَخَاءٍ، وَالعَدْلُ رُخْصَةَ فِيهِ لِيناً \_ فَهُو أَقْوَى وَأَطْفَأُ لِلْجَوْرِ، وَأَقْمَعُ لِلْبَاطِلِ مِنَ الجَوْرِ، وَإِنْ رُئِي لِيناً \_ فَهُو أَتْوَى وَأَطْفَأُ لِلْجَوْرِ، فَمَنْ تَمَّ عَلَى عَهْدِهِ مِنْ أَهْلِ وَإِنْ رُئِي شَدِيداً، فَهُو أَنْكَشُ لِلْكُفْرِ، فَمَنْ تَمَّ عَلَى عَهْدِهِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، وَلَمْ يُعِنْ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ، فَلَهُمُ الذِّمَّةُ، وَعَلَيْهِمُ الجِزْيَةُ، وَأَمَّا السَّوَادِ، وَلَمْ يُعِنْ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ، فَلَهُمُ الذِّمَّةُ، وَعَلَيْهِمُ الجِزْيَةُ، وَأَمَّا مُن ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَشَاءُوا، وَإِنْ لَمْ تَشَاءُوا فِلْ لَمْ تَشَاءُوا فَلَا لَنْ تَشَاءُوا، وَإِنْ لَمْ تَشَاءُوا فَانْبِذُوا إِلَيْهِمْ، وَأَبْلِغُوهُمْ مَأْمَنَهُمْ ﴾ (١).

## [٤٢٢] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَائِتُهُ عَنْهُ

#### إلى سعد بن أبي وقاص رَحْالِتُهُ عَنْهُ وهو بالقادسية

«أَنْ جَنِّبِ النَّاسَ أَحَادِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الأَحْقَادَ وَتُنْشِئُ الضَّغَائِنَ، وَعِظْهُمْ بِآيَاتِ اللهِ مَا نَشِطُوا لِلاسْتِمَاعِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تاريخه: ۵۸٥/۳

<sup>(</sup>٢) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٧/١٠



### [٤٢٣] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى سعد بن أبي وقاص رَضَالِتُهُ عَنْهُ وهو بالمدائن

﴿ أَنْ أَقِرَّ الْفَلَاحِينَ عَلَى حَالِهِمْ ، إِلَا مَنْ حَارَبَ أَوْ هَرَبَ مِنْكَ إِلَى عَدُوِّكَ فَأَدْرَكْتَهُ ، وَأَجْرِ لَهُمْ مَا أَجْرَيْتَ لِلْفَلَاحِينَ قَبْلَهُمْ ، وَإِذَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فِي قَوْمٍ فَأَجْرُوا أَمْثَالَهُمْ مَجْرَاهُمْ » (١) .

## [٤٢٤] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أهل الكوفة

«أَنِ احْتَازُوا فَيْتَكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَتَقَادَمَ الأَمْرُ يَلْحَجُ (٢)، وَقَدْ قَضَيْتُ الَّذِي عَلَيَّ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَيْهِمْ فَاشْهَدْ» (٣).

# [٤٢٥] وَهِنْ كِنَادِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أهل السواد

﴿ أَنِ اعْمَدُوا إِلَى الصَّوَافِي الَّتِي أَصْفَاكُمُوهَا اللهُ ، فَوَزِّعُوهَا عَلَى مَنْ أَفَاءَهَا اللهُ عَلَيْهِ ، أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجُنْدِ ، وَخُمْسٌ فِي مَوَاضِعِهِ إِلَيَّ ، وَخُمْسٌ فِي مَوَاضِعِهِ إِلَيَّ ، وَلِهُمُ اللهُ عَلَيْهِ ، أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجُنْدِ ، وَخُمْسٌ فِي مَوَاضِعِهِ إِلَيَّ ، وَلِيْ أَفَاءَهَا اللهُ عَلَيْهِ ، أَرْبَعَةُ الَّذِي لهم (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٣٠.

<sup>(</sup>٢) لحج في الأمر يلحج، إذا دخل فيه ونشب. (النهاية لابن الأثير \_ (لحج)).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٣١.





### [٤٢٦] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى سعد بن أبي وقاص رَخَالِتُهُءَهُ وهو بالقادسية

( إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّأُوا فَأَسْهِمْ لَهُمْ »(١).

# [٤٢٧] وَهِنْ كِنَّاكِ لَهُ رَحَالِيَّهُ عَنهُ

#### إلى أهل الكوفة

(إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لاَ يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ»(٢).

# [٤٢٨] وَهِنْ كِنَّادِ لَهُ رَخَالِتُهَانَهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَوْوَلِيُّهُ عَنْهُ

«أُوصِيكَ بِمَا أَوْصَاكَ بِهِ الْقُرْآنُ، وَأَنْهَاكَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ مُحَمَّدٌ وَالنَّفَهُم فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَعِبَارَةِ مَا سَلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه (بَابُ الجَعَائِلِ وَالحُمْلاَنِ فِي السَّبِيلِ) معلقاً، ووصله في التاريخ الكبير في ترجمة عَمْرو بن أبي قرة عن إسحاق، ورواه أبن أبي شيبة في المصنف (٣٣٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٩١/١٠.





### [٤٢٩] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِتَهُ عَنْهُ

﴿ لَا تَسْتَقْضِيَنَ إِلَّا ذَا مَالٍ ، وذَا حَسَبٍ ؛ فَإِنَّ ذَا المَالِ لَا يَرْغَبُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ، وإِنَّ ذَا الحَسَبِ لَا يَخْشَى العَوَاقِبَ بَيْنَ النَّاسِ » (١).

# [٤٣٠] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِتَهُ عَنْهُ

(يَا أَبَا مُوسَى، إِنِّي مُسْتَعْمِلُكَ، إِنِّي أَبْعَثُكَ إِلَى أَرْضٍ قَدْ بَاضَ بِهَا الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ، فَالْزَمْ مَا تَعْرِفْ، وَلَا تَسْتَبْدِلْ فَيَسْتَبْدِلُ اللهُ بِكَ (٢٠).

### [٤٣١] وَهِنْ كِنَادِ لَهُ رَخَالِنَهُ عَنْهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِتَهُ عَنْهُ

﴿ أَنْ يُغَسِّلُوا دَانْيَالَ بِالسِّدْرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ ، وَأَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ نَبِيُّ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَلِيهِ (٣) إِلَّا الْمُسْلِمُونَ» (١).

<sup>(</sup>١) رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة: ١/٧٧.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٢٠/٤ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٦٠/٣٨.

 <sup>(</sup>٣) عند البيهقي: (نَبِيٌّ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يُولِيَّهُ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ) وعند ابن عساكر: (فَإِنَّهُ نَبِيٌّ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يُولِيَّهُ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٥١٠) والبيهقي في دلائل النبوة: ٣٩١/١ واللفظ له، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٦٠/٦٧.



# [٤٣٢] وَهِنْ كِنَاهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنَهُ إِلَى أَبِي مُوسِى رَضَالِتَهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسِى رَضَالِتَهُ عَنْهُ

«أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ سَتَرَتْ بَيْتَهَا كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ، وَإِنِّي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهَا حِينَ تَقْرَأَ كِتَابِي مَنْ يَنْزَعَ سُتُورَهُ»(١).

# [٤٣٣] وَهِنْ كِنَائِهُ عَنْهُ رَوْالِلَهُ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَاكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَّا ع

«بَلَغَنِي أَنَّكَ نَزَلْتَ مَنْزِلاً كَئُوداً لَا تُؤْتَى فِيهِ إِلَّا عَلَى مَشَقَّةٍ، فَأَسْهِلْ وَلَا تَشُقَّ عَلَى مَشَقَّةٍ، فَأَسْهِلْ وَلَا تَشُقَّ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَا مُعَاهَدٍ، وَقُمْ فِي أَمْرِكَ عَلَى رِجْلٍ تُدْرِكُ لَا تُدْرِكُ اللَّذِيلَ فَتْرَةٌ وَلَا عَجَلَةٌ، فَتُكَدِّرَ الآخِرَةَ، وَتَصْفُ لَكَ الدُّنْيَا، وَلَا تُدْرِكَنَكَ فَتْرَةٌ وَلَا عَجَلَةٌ، فَتُكَدِّرَ دُنْيَاكَ، وتُدْهِبَ آخِرَتَكَ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٩١/١٠.

<sup>(</sup>٢) حرقوص بن زُهَيْر السَّعْدِيّ، فارس شجاع، زعم بعض من ترجم له أنه هو ذو الخويصرة التميمي، ولا دليل ينهض بهذا، وقد كنت أميل إلى التفريق بينهما، لاستحالة أن يكون عمر بن الخطاب الذي شهد ما فعله ذو الخويصرة في تقسيم غنائم حُنين، حتى طلب من النبي ملي ملي من النبي ملي النبي الفيلم أن يضرب عنقه، هو الذي يعتمد عليه في القتال ويرتضيه بعد ذلك، حتى وقفت على قول الهيثم بن عدي: إنَّ الخوارج تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب النبي ملي قول الهيثم، وأنه قتل معهم يوم النهروان قال: فسألت عن ذلك، فلم أجد أحداً يعرفه، أمره عمر بن الخطاب بقتال (الهرمزان) فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها، ويُذكر من جملة الخارجين على عثمان، ثمَّ شهد صفين مع عليّ، وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على على، وكان أمير الراجلة في جيشهم، فقتل فيمن قتل بالنهروان. (الإصابة: ٢/٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٨٧ ـ ٩٧٠



# [٤٣٤] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِهُ اللهُ عَنْهُ إلى أبي جندل رَخَالِتُهَاهُ ، وقد بلغه أنه قدْ وَسُوسَ

«مِنْ عُمَرَ إِلَى أَبِي جَنْدَلٍ ؛ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾، فَتُبْ وَارْفَعْ رَأْسَكَ، وَابْرُزْ وَلا تَقْنَطْ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلُّ ، يَقُولُ: ﴿يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّخْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (١).

# [٤٣٥] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهَا عَنْهُ لعتبة بن فرقد (٢) رَخَالِتُهُمَاهُ بِأَذْرِبِيجِان

«إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَاراً قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ تَمَامَ ثَلَاثِينَ، فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تمسوا»<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٧٠٧٨) والطبري في تاريخه: ٤/٩٧ واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (١٨٢٢٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٠٣/٢٥ وابن كثير في البداية والنهاية: ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) عتبة بن فرقد السُّلَمِيّ، لَهُ صحبة ورواية، غزا مع رسول الله صلىمنطية السُّام غزوتين، وروى أبـو المعافى في (تاريخ الموصل) عن حصين \_ وهو من أقرباء عتبة \_ أنه شهد خيبر، وقسم له منها، فكان يعطيه لبني أخواله عاماً ولبني أعمامه عاماً، وإن عمر ولاه في الفتوح، ففتح الموصل سنة ثمان عشرة مع عياض بن غنم، وبلغ بالفتح أذربيجان ثم نزل بعد ذلك الكوفة ومات بها. (أسد الغابة: ٣١/٥ والإصابة: ٤/٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٧٣٣٢) والبيهقي في السنن الكبري (٧٩٨٥).



# [٤٣٦] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنَهُ إلى أُبي سَبْرَةَ بْنِ أَبِي رُهْم العامري (١) رَضَالِتَهُ عَنَهُ

وقد كاتبه في عبدٍ من المسلمين أعطى أهل جُنْدَيْسَابُورَ<sup>(۲)</sup>، فقالوا: إنا لا نعرف حركم من عبدكم، قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه:

﴿إِنَّ اللهَ عَظَّمَ الوَفَاءَ، فَلَا تَكُونُونَ أَوْفِيَاءَ حَتَّى تَفُوا، مَا دُمْتُمْ فِي شَكً أَجِيزُوهُمْ، وَفُوا لَهُمْ (٣).

### [٤٣٧] وَهِنْ كِنَادِ لَهُ رَخِالِتُهُ عَنْهُ

### إلى أبي عبيدة بن الجراح أو معاوية بن أبي سفيان (٤) وَاللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(اللَّمَ اللَّهُ وَنَفْسِي فِيهِ خَيْراً، وَالْأَيْ وَكَتْبُ إِلَيْكَ وِكَتَابٍ لَمْ اللَّكَ وَنَفْسِي فِيهِ خَيْراً، الْزَمْ خَمْسَ خِلَالٍ يَسْلَمْ لَكَ دِينُكَ وَتَحْظَ بِأَفْضَلِ حَظِّكَ، إِذَا حَضَرَكَ الْخَصْمَانِ فَعَلَيْكَ بِالْبَيِّنَاتِ الْعُدُولِ وَالْأَيْمَانِ الْقَاطِعَةِ، ثُمَّ أَدْنِ الضَّعِيفَ الْخَصْمَانِ فَعَلَيْكَ بِالْبَيِّنَاتِ الْعُدُولِ وَالْأَيْمَانِ الْقَاطِعَةِ، ثُمَّ أَدْنِ الضَّعِيفَ حَتَى يَنْبَسِطَ لِسَانَهُ وَيَجْتَرِئَ قَلْبُهُ وَتَعَاهَدِ الْغَرِيبَ، فَإِنَّهُ إِذَا طَالَ حَبْسُهُ تَرَكَ

<sup>(</sup>۱) أبو سبرة بن أبي رهم القرشي العامري، قديم الإسلام، هاجر الهجرتين جميعاً، شهد: بدراً وأحداً والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى علية الله على الله الله الله الله الله الخابة: ١٣٠/٦). إلى الحبشة، توفي أبو سبرة في خلافة عثمان. (أسد الغابة: ١٣٠/٦).

<sup>(</sup>٢) جُنْدَيْسابُورُ: مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه وأسكنها سبي الروم وطائفة من جنده. (معجم البلدان: ١٧٠/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٩٣.

<sup>(</sup>٤) عند أبي يوسف وابن أبي الدنيا أنَّ الكتاب وُجِّهَ إلى أبي عبيدة، وعند وكيع البغدادي والقاضي المارستان أنه لمعاوية، وتردد البلاذري فقال: (إلى أبي موسى! أو معاوية).



حَاجَتَهُ وَانْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ، وَإِذَا الَّذِي أَبْطَلَ حَقَّهُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْساً، وَاحْرِصْ عَلَى الصُّلْحِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ الْقَضَاءُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك»(١).

# [٤٣٨] وَهِرْ كِنَالِدٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ لِعَتْبَةً بِنْ فرقد رَضَالِتُهُ عَنْهُ بِأَذْربِيجِان

(أَمَّا بَعْدُ: فَائْتَزِرُوا(٢)، وَارْتَدُوا(٣)، وَانْتَعِلُوا(٤)، وَأَلْقُوا الْخِفَافَ(٥)، وَأَلْقُوا الْخِفَافَ(٥)، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ؛ فَإِنَّهُمْ الْعَجَمِ، وَتَمَعْدَدُوا(٢)، بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَتَمَعْدَدُوا(٢)، وَاخْشُوشِنُوا، وَاخْدُوا نَوْوا، وَاقْطَعُوا الرُّكُبُ (٧)، وَانْزُوا نَوْوا، وَارْمُوا اللَّعْرَاضَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ الْحَرِيرِ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يوسف في الخراج: ص ١٣٠ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٩١/١٠ وابن أبي الدنيا في الإشراف (١٠٩) ووكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٧٥/١ والقاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الثقات (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أي شدوا الأزر، انظر: (لسان العرب: ١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أي ضعوا عليكم الأرْدِيَة ، انظر: (لسان العرب: ٣١٦/١٤ ـ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) أي البسوا النعال، انظر: (لسان العرب: ٦٦٧/١١).

<sup>(</sup>٥) يعني من الثياب، في (لسان العرب: ٨٢/٩): «الخُفاخف: صوت الثوب الجديد إذا لُبس وحركته».

<sup>(</sup>٦) يُقَالُ: تَمَعْدَدَ الغلامُ، إِذَا شَبَّ وغَلُظَ. وَقِيلَ: أَرَادَ تَشَبَّهوا بِعَيْشِ مَعَدِّ بِنِ عَدْنَانَ. وَكَانُوا أَهـلَ غِلَظٍ وَقَشف: أَيْ كُونُوا مثْلَهم ودَعُوا التَّنَعُّم وزِيَّ العَجَم. (النهاية لابن الأُثير \_ (مَعَدَ)).

<sup>(</sup>۷) الرَّكابُ للسَّرْج: كالفرز للرَّحل، والجمع رُكبُّ (غريب الحديث لأبي عبيد (۳۲٥/۳)، لسان العرب (۲۱۰)، القاموس ص (۱۱۷)، وإنما أمرهم بذلك حتى يعتادوا ركوب الخيل بغير رُكبُ.

يَعْنِي الْأَعْلَامَ»<sup>(١)</sup>.



إِلَّا هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ

# [٢٩٩] وَهِنْ كِنَادِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

# إلى جزء بن معاوية التميمي (٢) وَعَلِّلُهُ عَنْهُ (عامل الأهواز) (٣)

(أَنِ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ: أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَنْ يَأْكُلُوا جَمِيعاً كَيْمَا نُلْحِقَهُمْ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنٍ (١)، (وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ (٥))(٢).

#### 8003

(۱) رواه ابن الجعد في مسنده (۹۹۵) وابن حبان في صحيحه (۵۵۵) وأحمد في مسنده (۳۰۱) مختصراً، وأصله في صحيح مسلم (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) جزء بن معاوية التميمي السعديّ، عم الأحنف بن قيس. قال ابن عبد البر: كان عامل عمر على الأهواز. وقيل: له صحبة، ولا يصح. وعاش جزء إلى أن ولي لزياد بعض عمله. (الإصابة: ٥٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) الأَهْوَاز: آخره زاي، وهي جمع هوز، وأصله حوز، فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها حتى أذهبت أصلها جملة لأنه ليس في كلام الفرس حاء مهملة، وإذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاء فقالوا في حسن هسن، وفي محمّد مهمّد، ثم تلقّفها منهم العرب فقلبت بحكم الكثرة في الاستعمال، وعلى هذا يكون الأهواز اسماً عربيّاً سمّي به في الإسلام، وكان اسمها في أيام الفرس خوزستان. (معجم البلدان: ٢٨٤/١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٣٢٢) وابن زنجويه في الأموال (١٣٥).

<sup>(</sup>٥) الزمزمة: كلام يقوله المجوس عند أكلهم بصوت خفى (النهاية ٣١٣/٢).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في السنن (٣٠٤٣) وقال الألباني: صحيح.



# [٤٤٠] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهَنَهُ [٤٤٠] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهَنَهُ وَهُو بِالْبِحرين

(أَنْ سِرْ إِلَى عُنْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ فَقَدُ وَلَّيْنُكَ عَمَلَهُ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ تَقَدَمُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ اللهِ الْحُسْنَى لَمْ أَعْرِفْهُ إِلَّا يَكُونُ عَفِيفًا صَلِيبًا شَدِيدَ الْبَأْسِ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَغْنَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ مِنْهُ، فَاعْرِفْ لَهُ حَقَّهُ، وَقَدْ وَلَيْتُ قَبْلَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ مِنْهُ، فَاعْرِفْ لَهُ حَقَّهُ، وَقَدْ وَلَيْتُ قَبْلَكَ مَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ النَّاحِيةِ مِنْهُ، فَاعْرِفْ لَهُ حَقَّهُ، وَقَدْ وَلَيْتُ قَبْلَكَ رَجُلًا، فَمَاتَ قَبَلَ أَنْ يَصِلَ، فَإِنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ تَلِي وَلِينَ ، وَإِنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ تَلِي عُنْبَةُ ، فَالْخُلْقُ وَالْأَمْرُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَاعْلَمْ أَنَّ أَمْرَ اللهِ مَحْفُوظُ بِحِفْظِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ فَانْظُرِ الَّذِي خُلِقْتَ لَهُ فَاكْدَحْ لَهُ، وَدَعْ مَا سَوَاهُ، فَإِنَّ اللهُ يَنْ اللهِ مِنْ سَخَطِهِ، فَإِنَّ اللهُ يَجْمَعُ لِمَنْ شَاءَ سَوْاهُ، فَإِنَّ اللهُ يَعْمَعُ لِمَنْ شَاءَ سَوْاهُ، فَإِنَّ اللهُ يَعْمَعُ لِمَنْ شَاءَ النَّفَضِيلَةَ فِي حُكْمِهِ وَعِلْمِهِ. نَشْأَلُ الله لَنَا وَلَكَ الْعَوْنَ عَلَى طَاعَتِهِ النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِهِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) العَلاَءُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عِمَادِ الحَضْرَمِي، كان من حلفاء بني أمية، ومن سادة المهاجرين. واستعمل النبيّ صلى العلاء على البحرين، وأقرّه أبو بكر، ثمّ عمر. كان يقال: إنه مجاب الدعوة، وخاض البحر بكلمات قالها، وذلك مشهور في كتب الفتوح. (سير أعلام النبلاء: ٢٦٢/١ والإصابة: ٤٥/٤٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢٤٢/٤ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ:
 ٢٤٢/٤





# [٤٤١] وَهِنْ كِنَاهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ إِلَى عَتِبة بِن غزوان رَخَالِتُهُ عَنْهُ

«يَا عُتْبَةُ ، إِنِّي قَدِ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى أَرْضِ الْهِنْدِ ، وَهِيَ حَوْمَةٌ مِنْ حَوْمَةِ الْعَدُوِّ، وَأَرْجُو أَنْ يَكْفِيَكَ اللهُ مَا حَوْلَهَا، وَأَنْ يُعِينَكَ عَلَيْهَا، وَقَدْ كَتَبْتُ إِلَى الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنْ يَمُدَّكَ بِعَرْفَجَةَ بْنِ هَرْتَمَةَ (١)، وَهُوَ ذُو مُجَاهَدَةِ الْعَدُقِّ وَمُكَايَدَتِهِ، فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ فَاسْتَشِرْهُ وَقَرِّبْهُ، وَادْعُ إِلَى اللهِ، فَمَنْ أَجَابَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى فَالْجِزْيَةَ عَنْ صَغَارِ وَذِلَّةٍ، وَإِلا فَالسَّيْفَ فِي غَيْرِ هَوَادَةٍ، وَاتَّقِ اللهَ فِيمَا وُلِّيتَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُنَازِعَكَ نَفْسُكَ إِلَى كِبْرِ يُفْسِدُ عَلَيْكَ إِخْوَتَكَ، وَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ـ صلىنعلية الله ـ فَعُزِّزْتَ بِهِ بَعْدَ الذِّلَّةِ، وَقُوِّيتَ بِهِ بَعْدَ الضَّعْفِ، حَتَّى صِرْتَ أَمِيرًا مُسَلَّطًا وَمَلِكًا مُطَاعًا، تَقُولُ فَيُسْمَعُ مِنْكَ، وَتَأْمُرُ فَيُطَاعُ أَمْرُكَ، فَيَا لَهَا نِعْمَةٌ ، إِنْ لَمْ تَرْفَعْكَ فَوْقَ قَدْرِكَ وَتُبْطِرْكَ عَلَى مَنْ دُونَكَ! احْتَفِظْ مِنَ النِّعْمَةِ احْتِفَاظَكَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَلَهِيَ أَخْوَفُهُمَا عِنْدِي عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَدْرِجَكَ وَتَخْدَعَكَ ، فَتَسْقُطَ سَقْطَةً تَصِيرُ بِهَا إِلَى جَهَنَّمَ ، أُعِيذُكَ بِاللهِ وَنَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، إِنَّ النَّاسَ أَسْرَعُوا إِلَى اللهِ حِينَ رُفِعَتْ لَهُمُ الدُّنْيَا فَأَرَادُوهَا، فَأَرِدِ اللهَ وَلا تُرِدِ الدُّنْيَا، وَاتَّقِ مَصَارِعَ الظَّالِمِينَ (٢).

<sup>(</sup>١) عرفجة بن هرثمة بن عبد العزى بن زهير البارقي، أحد الأمراء في الفتوح. وذكروا أنَّ أبا بكر الصديق أمدّ به جيفر بن الجلندي لما ارتدّ أهلها. (الإصابة: ٤٠١/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٣٩ ه وابن كثير في البداية والنهاية: ٩/٠٦٠.



# [٤٤٢] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُمَنَهُ إِلَى عتبة بن غزوان رَضَالِتُهُمَنَهُ

(إِنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ خَرَجَ بِجَيْشٍ فَأَقْطَعَهُمْ أَهْلُ فَارِسَ، وَعَصَانِي، وَأَظُنَّهُ لَمْ يُرِدِ اللهَ بِذَلِكَ، فَخَشِيتُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُنْصَرُوا، أَنْ يُغْلَبُوا وَيُنْشَبُوا، فَانْدُبْ إِلَيْهِمُ النَّاسَ، وَاضْمُمْهُمْ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجْتَاحُوا» (١).

# [٤٤٣] وَهِنْ كِنَّادِ لَهُ رَضَاْلِتُهُ عَنَهُ الْكَ قُطْبَةَ بْن قَتَادَةَ السَّدُوسِيِّ (٢) رَضَالِتُهُ عَنْهُ

(إِنَّهُ أَتَانِي كِتَابُكَ أَنَّكَ تُغِيرُ عَلَى مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الأَعَاجِمِ، وَقَدْ أَصَبْتَ وَوُفِّقْتَ، أَقِمْ مَكَانَكَ، وَاحْذَرْ عَلَى مَنْ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي (٣).

### [٤٤٤] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

إلى سمُرة بن جندب وَ اللَّهَ وقد بلغه أنه يجلس للرعية فوق جبل «أَمَّا بَعْدُ ؛ فَأَسْهِلْ تُثْمِرْ وَالسَّلامُ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٨١ وعنه ابن كثير في البداية والنهاية: ١٠٥/١٠.

<sup>(</sup>٢) قطبة بن قتادة بن جرير السدوسي، أبو الحويصلة، قال البخاري: له صحبة، وقال ابن حبان: أتى النبي صلى المينائية المينائية فبايعه، استخلفه خالد بن الوليد على البصرة لما سار إلى السواد. (الإصابة: ٥/٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٥٠/١٠.



# المناعدة المناه المناهدة المنا

# لعتبة بن فرقد رَهَالِسُّعَنَهُ بأذربيجان

#### وقد أرسل له عتبة بعيراً يحمل خبيصاً حلواً:

(اللهُ اللهُ الله

# [٤٤٦] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَّالِتُهُ عَنَّهُ الْمُ رَضَّالِتُهُ عَنَّهُ الْمُ الْمِي رَضَّالِتُهُ عَنْهُ

﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِي الْعَمَلِ أَنْ لَا تُؤخِّرَ عَمَلَ الْيَوْمِ لِغَدٍ ، فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِي الْعَمَالُ ، فَلَمْ تَدْرُوا بِأَيِّهَا فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ تَدَارَكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَعْمَالُ ، فَلَمْ تَدْرُوا بِأَيِّهَا تَأْخُذُونَ ، فَأَضَعْتُمْ ، وَإِنَّ الْأَعْمَالُ مُؤَدَّاةٌ إِلَى الْأَمِيرِ مَا أَدَّى الْأَمِيرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا رَتَعَ الْأَمِيرُ رَتَعُوا ، وَإِنَّ لِلنَّاسِ نَفْرَةً عَنْ سُلْطَانِهِم ، فَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكَنِي ، أَوْ قَالَ: تُدْرِكَنَا ، فَإِنَّهَا ضَعَائِنُ مَحْمُولَةٌ ، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةٌ ، وَأَهْوَاءُ مُتَبَعَةٌ ، فَأَقِيمُوا الْحَقَّ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ » (\*\*).

#### 8003

<sup>(</sup>١) أي: باللَّبْسَة الخشِنة (النهاية لابن الأُثير \_ (مَعَدَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد في الأموال (١٠) والخطب والمواعظ (١٣٦).



# [٤٤٧] وَهِنْ كِنَائِدٍ لَهُ رَوَالِتَاعَنَهُ اللهِ أُمراء الأجناد

﴿إِذَا تَدَاعَتِ الْقَبَائِلُ (١) فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ»(٢).

## [٤٤٨] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَوْلَيْهُ عَنْهُ

### إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِتُهُ عَنَّهُ فِي القضاء (٣)

(سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ (١٤)، وَأَنْفِذْ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمْ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ،

<sup>(</sup>۱) يُقال: تداعت القبائلُ على بني فلان إذا تألَّبوا، ودعا بَعضهم بعضاً إلى التناصر عليهم. (تهذيب اللغة للأزهرى: ٧٨/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) هو كما يقول ابن القيّم في (إعلام الموقعين: ٦٨/١): كتابٌ جليلٌ تلقّاهُ العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. وقد شرحه ابن القيم في (إعلام الموقعين) شرحًا مستفيضًا تتبع فيه قواعده وحِكمه وفوائده.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((فَافْهُمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْك))، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة، وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق صلاة،



آس(١) بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ، وَفِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَريفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَن ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا صُلْحًا أَحَلُّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَ بِهِ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ، أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَلَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ، وَإِنَّ مُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِل، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَتَلَجْلَجُ (٢) فِي نَفْسِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ اعْرِفِ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ، وَقِس الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ اعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى ، فَاجْعَلْ لِمَن ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذَ بِحَقِّهِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعُذْر، وَأَجْلَى لِلْعَمَى، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورِ، أَوْ ظِنِّينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ (٣)، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ،

والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى، وإيثار الدنيا، وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى. (إعلام الموقعين: ٩٦/١).

<sup>(</sup>١) آس بين الناس: أي سوِّ بينهم (الكامل في اللغة ١٧/١).

<sup>(</sup>٢) تَلَجْلَجَ: أي تردد في صدرك وقلق ولم يستقر (لسان العرب ٣٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) وفي لفظ: (أو ظنينا في ولاء أو نسب): أي منهم. (الكامل في اللغة ١٨/١).



وَإِيَّاكَ وَالْغَلَقَ وَالْغِلَظَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومِ، وَالتَّنَكَّرَ لِلْخُصُوم فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ فِيهِ الْأَجْرَ، وَيُحْسِنُ فِيهِ الذُّخْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ، كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، شَانَهُ اللهُ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ عَبْدِهِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَاجِلِ رِزْقِهِ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ (١)، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

<sup>(</sup>١) قوله: «فما ظنك بثواب الله عز وجل وعاجل رزقه، وخزائن رحمته»، يريد به تعظيم جزاء المخلص وأنه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهما. ورحمته مُدَّخَرة في خزائنه؛ فإنَّ الله سبحانه يجزي العبد على ما عمل من خيرِ في الدنيا ولا بُدَّ، ثم في الآخرة يوفيه أجره، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] فما يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال الصالحة ليس جزاء توفية ، وإن كان نوعاً آخر كما قال تعالى عن إبراهيم: ﴿وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ. فِي ٱلذُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧] وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَكُهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِمِنَ ٱلصَّبْلِجِينَ ﴾ [النحل: ١٢٢] فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة، ولكن ليس ذلك أجر توفية، وقد دل القرآن في غير موضع على أنَّ لكل من عمل خيراً أجرين: عمله في الدنيا، ويُكمل له أجره في الآخرة كقوله تعالى: ﴿لَلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠] وفي الآية الأخرى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبُوِّتَنَهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَـنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ ۚ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤١]، وقال في هذه السورة: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَهُۥ حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزَيْنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧] وقال فيها عن خليله: ﴿ وَءَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَإِنَّهُ. فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴾ [النحل: ١٢٢]، فقد تكرر هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع، فإنها سورة النعم التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعها، فعرف عباده أنَّ لهم عنده في الآخرة من النعم أضعاف هذه بما لا يدرك تفاوته، وأنَّ هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم، وأنهم إن أطاعوه=





وَرَحْمَةُ اللهِ)(١).

# [٤٤٩] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ إلى أبى موسى الأشعري رَضَالِتُهُ عَنْهُ

﴿إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ لِلنَّاسِ وُجُوهٌ يَرْفَعُونَ حَوَائِجَ النَّاسِ، فَأَكْرِمْ وُجُوهَ النَّاسِ، فَحَسْبُ الْمُسْلِمِ الضَّعِيفِ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنْصَفَ فِي الْحُكْم وَالْقِسْمَةِ" (٢).

# [٤٥٠] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَاتِنُهُ إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِتَهُ عَنْهُ

﴿أُمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ لِلنَّاسِ نَفْرَةً عَنْ سُلْطَانِهِمْ؛ فَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ يُدْركَنِي وَإِيَّاكَ عَمْيَاءُ مَجْهُولَةٌ، وَضَغَائِنُ مَحْمُولَةٌ؛ فَأَقِم الْحُدُودَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ ، وَإِذَا عَرَضَ لَكَ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا لِلَّهِ وَالْآخَرُ لِلدُّنْيَا؛ فَآثِرْ نَصِيبَكَ

زادهم إلى هذه النعم نعما أخرى، ثم في الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية، وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا ۚ رَبُّكُم ثُمَّ تُونُوا إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَّنْكًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى وَنُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْل فَضَّلَهُ,﴾ [هود: ٣] فلهذا قال أمير المؤمنين: «فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام». (إعلام الموقعين: ١٢٥/١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٧٠/١ ووكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٧٠/١ والدارقطني في السنن (٤٤٧١) والشجري في ترتيب الأمالي الخميسية (٢٦٢٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٥٣٧) ومعرفة السنن والآثار (١٩٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجعد في المسند (١١٦٣) وأحمد في فضائل الصحابة (٦٤٩) والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٤٣١) والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٦٨٨).



مِنَ اللهِ، فإنَّ الدُّنْيَا تَنْفَذُ وَالْآخِرَةُ تَبْقَى، وَأَخِفِ الْفُسَّاقَ، وَاجْعَلْهُمْ يَداً يَداً وَرِجْلاً رِجْلاً، عُدْ مَرِيضَ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْضَرْ جَنَائِزَهُمْ وَافْتَحْ بَابَكَ ، وَبَاشِرْ أُمُورَهُمْ بِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ؛ غَيْرَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَكَ أَثْقَلَهُمْ حِمْلًا، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ فَشَا لَكَ وَلِأَهْل بَيْتِكَ هَيْئَةٌ فِي لِبَاسِكَ وَمَطْعَمِكَ وَمَرْكَبِكَ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ مِثْلُهَا؛ فَإِيَّاكَ يَا عَبْدَ اللهِ أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْبَهِيمَةِ مَرَّتْ بِوَادٍ خَصْبِ؛ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا هَمٌّ إِلَّا السِّمَنُ وَالْمَاءُ، وَإِنَّمَا حَتْفُهَا فِي السِّمَنِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا زَاغَ زَاغَتْ رَعِيَّتُهُ، وَأَشْقَى النَّاسِ مَنْ شَقِيَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ (١).

# [٤٥١] وَهِنْ كِنَّادِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَسْعَدَ الرُّعَاةِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ، وَإِنَّ أَشْقَى الرُّعَاةِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَقِيَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَرْتَعَ فَيَرْتَعَ عُمَّالُكَ (٢)، فَيَكُونُ مَثَلُكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَثَلَ الْبَهِيمَةِ؛ نَظَرَتْ إِلَى خَضِرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَرَعَتْ فِيهَا تَبْتَغِي بِذَلِكَ السِّمَنَ، وَإِنَّمَا حَتْفُهَا فِي

<sup>(</sup>١) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١١٩٨).

<sup>(</sup>٢) الرَّتْعُ: الأكل والشّرب في الربيع رغداً. رَتَعَتِ الإبلُ رَتْعاً، وأَرْتَعْتُها: ألقيتها في الخصب. وقوم مُرتعون وراتعون. ورَتَعَ فلان في المال إذا تقلُّب فيه أكلاً وشرباً. وإِبِلٌ رِتاع. (كتاب العين للخليل \_ (رَتَعَ)).



سِمَنِهَا، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ»(١).

# [٤٥٢] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَغَالِتُهُ عَنَّهُ إِلَى أَبِي مُوسى الأشعري رَغَالِتَهُ عَنْهُ

(مَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ كَفَاهُ اللهُ تَعَالَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ شَانَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا ظَنَّكَ فِي لِلنَّاسِ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ شَانَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا ظَنَّكَ فِي ثَوَابِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ؟ وَالسَّلَامُ "(٢).

# [٤٥٣] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَايَتَهُ عَنَهُ إلى معاوية بن أبى سضيان رَضَايَتَهُ عَنْهُ

﴿ أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ لَمْ تُؤَدِّبْ رَعِيَّتَكَ بِمِثْلِ أَنْ تَبْدَأَهُمْ بِالْغِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ عَلَى أَهْلِ الرِّيبَةِ بَعُدُوا أَوْ قَرُبُوا، فَإِنَّ اللِّينَ بَعْدَ الشِّدَّةِ أَمْنَعُ لِلرَّعِيَّةِ، وَأَحْشَدُ لَهَا، وَإِنَّ الصَّفْحَ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ أَرْغَبُ لِأَهْلِ الحزمِ» (٣).

# [٤٥٤] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى معاوية بن أبي سفيان رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«أُمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ قَيْسَارِيَةً (٤)، فَسِرْ إِلَيْهَا وَاسْتَنْصِرِ اللهَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٥٨٩) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١/٠٥ والحنائي في فوائده (١٧٣) وابن البخاري في مشيخته (٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه هناد في الزهد: ٢/٤٣٦ وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١٠٠/٠

<sup>(</sup>٣) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٢٧٤/٠

<sup>(</sup>٤) قَيْسارِيّةُ: بلد على ساحل بحر الشام تعدّ في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام،=



عَلَيْهِمْ، وَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ، اللهُ رَبُّنَا وَثِقَتْنَا وَرَجَاؤُنَا وَمَوْلانَا، نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ»(١).

### [ده] وَمِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي عبيدة بن الجراح رَضَايَتُهُ عَنْهُ

«فَغَمِّضْ عَنِ الدُّنْيَا عَيْنَكَ، وَوَلِّ عَنْهَا قَلْبَكَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُهْلِكَكَ كَمَا أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، فَقَدْ رَأَيْتُ مَصَارِعَهَا وَأُخْبِرْتُ بِسُوءِ أَثَرِهَا عَلَى أَهْلِهَا، كَيْفَ عَرَى مَنْ كَسَتْ، وَجَاعَ مَنْ أَطْعَمَتْ، وَمَاتَ مَنْ أُحْيَتْ، إِنَّهَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْآخِرَةِ سِتْرٌ مِثْلَ الْخِمَارِ تُبْصِرُ مَا...(٢) إِلَيْهَا سَلَفُكَ وَأَنْتَ غَائِبٌ مُنْتَظِرٌ مَتَى سَفَرُهُ، فِي غَيْرِ دَارِ مُقَام، قَدْ نَضَبَ مَاؤُهَا وَهَاجَتْ ثَمَرَتُهَا، فَأَحْزَمُ النَّاسِ الرَّاحِلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا بِزَادِ بَلَاغٍ (٣).

## [٤٥٦] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

إلى أبي عبيدة بن الجراح رَضَالِتَهُ عَنهُ، وقد ولّاه على جند خالد بن الوليد رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ:

﴿ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي يَبْقَى وَيَفْنَى مَا سِوَاهُ ، الَّذِي هَدَانَا مِنَ

وكانت قديماً من أعيان أمهات المدن واسعة الرّقعة طيبة البقعة كثيرة الخير والأهل. (معجم البلدان: ٤/١/٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرى في تاريخه: ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٢) بياض في أصل الكتاب.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الزهد (١٠٢).



الضَّلالَةِ، وَأَخْرَجَنَا مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَقَدِ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى جُنْدِ خَالد بن الْوَلِيدِ، فَقُمْ بِأَمْرِهِمُ الَّذِي يَحِقُّ عَلَيْكَ، لا تُقَدِّمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى هَلَكَةٍ رَجَاءَ غَنِيمَةٍ، وَلا تُنْزِلْهُمْ مَنْزِلاً قَبْلَ أَنْ تَسْتَرِيدَهُ لَهُمْ، وَتَعْلَمَ كَيْفَ مَلْكَةٍ رَجَاءَ غَنِيمَةٍ، وَلا تُنْزِلْهُمْ مَنْزِلاً قَبْلَ أَنْ تَسْتَرِيدَهُ لَهُمْ، وَتَعْلَمَ كَيْفَ مَأْتَاهُ، وَلا تَبْعَثْ سَرِيَّةً إِلا فِي كَثْفٍ مِنَ النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَإِلْقَاءَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْهَلَكَةِ، وَقَدْ أَبْلاكَ اللهُ بِي وَأَبْلانِي بِكَ، فَغَمِّضْ بَصَرَكَ عَنِ الدُّنْيَا، وَأَلْهِ قَلْبَكَ عَنْهَا، وَإِيَّاكَ أَنْ تَهْلِكَ كَمَا أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، فَقَدْ رَأَيْتَ مَصَارِعَهُمْ» (١).

# [۱۵۷] وَهِنْ كِنَّلدٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ إِلَى عبيدة بن الجراح رَخَالِتُهُ عَنْهُ:

«أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ »(٢).

# [٥٥٨] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي عبيدة بن الجراح وَ الله عن الذي يبدأ به

(﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَابْدَءُوا بِدِمَشْقَ ، فَانْهَدُوا لَهَا ، فَإِنَّهَا حِصْنُ الشَّامِ وَبَيْتُ مَمْلَكَتِهِمْ ، وَاشْغِلُوا عَنْكُمْ أَهْلَ فِحْلَ (٣) بِخَيْلِ تَكُونُ بِإِزَائِهِمْ فِي

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه: ٣٤/٣ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ١٣٦/٤ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٢٦٨/٢ وابن كثير في البداية والنهاية: ٩٧٦/٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٣٢٣) وسعيد بن منصور في السنن (٥٥٥) والمنتقى لابن الجارود (٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) فِحُلِّ: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وآخره لام: اسم موضع بالشام كانت فيه وقعة للمسلمين مع الروم، ويوم فحل مذكور في الفتوح وأظنه عجميًا لم أره في كلام العرب، قتل فيه ثمانون ألفاً من الروم وكان بعد فتح دمشق في عام واحد. (معجم البلدان: ٢٣٧/٤).



نُحُورِهِمْ وَأَهْلَ فِلَسْطِينَ وَأَهْلَ حِمْصَ، فَإِنْ فَتَحَهَا اللهُ قَبْلَ دِمَشْقَ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فَتْحُهَا حَتَّى يَفْتَحُ اللهُ دِمَشْقَ فَلْيَنْزِلْ بِدِمَشْقَ مَنْ يُمْسِكُ بِهَا، وَدَعُوهَا، وَانْطَلِقْ أَنْتَ وَسَائِرُ الْأُمَرَاءِ حَتَّى تُغِيرُوا عَلَى فِحْلَ، فَإِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَانْصَرِفْ أَنْتَ وَخَالِدٌ إِلَى حِمْصَ، وَدَعْ شُرَحْبِيلَ وَعَمْرًا وَأَخْلِهِمَا بِالأُرْدُنِّ (١) وَفِلسَطِينَ، وَأَمِيرُ كُلِّ بَلَدٍ وَجُنْدٍ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ إِمَارَتِهِ (٢).

## [٤٥٩] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى سعد بن أبي وقاص رَخَالِتُهُمَنْهُ

«يَا سَعْدُ، سَعْدَ بَنِي أَهْيَبَ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ، فَاعْرِفْ مَنْزِلَتَك مِنْ اللهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَتِك مِنْ النَّاسِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا لَكَ عِنْدَ اللهِ مِثْلُ مَا لِله عِنْدَكِ»(٣).

<sup>(</sup>١) الأردن بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال المهملة، وآخره نون مشددة، ولا ينطق إلا معرفاً بالألف واللام، والأردن في ذاك الزمان كان إقليماً كبيراً من بلاد الشام يمتد من البحر الميت جنوباً إلى صور من لبنان شمالاً ، ويصل إلى البحر الأبيض غرباً ، ويشمل من الشرق إقليم البلقاء حيث كانت جرش قصبة تلك الكورة. (معجم المعالم الجغرافية:

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه: ٣٧/٣ ــ ٤٣٨ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٨/٢ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ٤٣/٤ وابن الأثير في الكامل في التاريخ: ٢٦٩/٢ وابن كثير في البداية والنهاية: ٩ /٧٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ١/٨١٨ وابن عبد ربه في العقد الفريد: ١٦٣/١ والماوردي في أدب الدنيا والدين: ١٣٧/١.





### [٤٦٠] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى سعد بن أبي وقاص رَحَالِتُهَاهُ وقد بلغه دخول سعد مدائن كسرى

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أُمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي بِتَقْوَاهُ سَعِدَ مَنْ سَعِدَ، وَبِتَرْكِهَا شَقِيَ مَنْ شَقِيَ، ثُمَّ قَدْ عَرَفْتَ بَلَاءَ اللهِ عِنْدَنَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِذْ اسْتَنْقَذَنَا مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، وَأَخْرَجَنَا مِنْ عِبَادَةِ أَصْنَامِهِمْ، وَهَدَانَا مِنْ ضَلَالَتِهِمْ ، وَعَرَفْتَ مَخْرَجَنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ، وَخَرَجْنَا زَادَ الرَّهْطِ عَلَى بَعِيرِ ، مَنْ بَلَغَ مِنَّا مَأْمَنَهُ بَلَغَ مَجْهُودًا، وَمَنْ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أَقَامَ مَفْتُونًا فِي دِينِهِ مُعَذَّبًا فِي بَدَنِهِ، وَمُحَمَّدٌ ـ صلى الله عليه الله على تِلْكَ مِنْ حَالِنَا يُقْسِمُ: (الْتَأْخُذُنَّ كُنُوزَ قَيْصَرَ وَكِسْرَى) ، فَنَافَقَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مُنَافِقُونَ ، فَأَبْقَاكَ اللهُ حَتَّى رَأَيْتَ ذَلِكَ بِعَيْنِكَ وَوَلِيتَهُ بِنَفْسِكَ، وَأَرَانَاهُ مَعَكَ، فَأَعْرِضْ عَنْ زَهْرَةِ مَا أَنْتَ فِيهِ حَتَّى تَلْقَى الْمَاضِينَ (١) الَّذِينَ دَفَقُوا (٢) فِي شِمَالِهِمْ، لَاصِقَةٌ بُطُونُهُمْ بِظُهُورِهِمْ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ، لَمْ تَفْتِنْهُمُ الدُّنْيَا وَلَمْ يَفْتَتِنُوا بِهَا، أَسْرَعُوا فَلَمْ يَنْشُبُوا أَنْ لَحِقُوا (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الْمَاضِينَ)، وهو تصحيف، والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) دَفَق: الدَّالُ وَالْفَاءُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُطَّرِدٌ قِيَاسُهُ، وَهُوَ دَفْعُ الشَّيْءِ قُدُمًا. (مقاييس اللغة: ٢٨٦/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الزهد (٥٤).



# [٤٦١] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَوَالِتَاعَنَهُ اللهِ الْقُضَاةِ مَعَ أُوَّل قِيامِهِ

(لا تَبْتُوا الْقَضَاءَ إِلا عَنْ مَلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ رَأْيَ الْوَاحِدِ يَقْصُرُ، وَمَنْ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَلْيَصْبِرْ وَلْيَحْتَسِبْ، وَلا تَحْمِلُوا عَلَى حُكَّامِكُمْ مَا جَرَّ عَلَيْكُمْ شُهُودُكُمْ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَوْ يَشْهَدُ بِهِ عِنْدَهُ وَاللهُ حَسِيبٌ لِلشَّاهِدِ وَالآخِذِ لِغَيْرِ الْحَقِّ»(١).

# [٤٦٢] وَهِنْ كِنَائِدٍ لَهُ رَوَالِثَاعَتَهُ إِلَى أَمْراء الأَمْصار

وقد بلغه عن بعضهم شيئًا: «أَيَّتُهَا الرَّعِيَّةُ، إِنَّ لِلرُّعَاةِ عَلَيْكُمْ حَقًّا: الْمُنَاصَحَةُ بِالْغَيْبِ، وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْخَيْرِ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ وَقَّا: الْمُنَاصَحَةُ بِالْغَيْبِ، وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْخَيْرِ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ جَهْلِ أَبْغَضُ إِلَى اللهِ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ عَادِلٍ وَرِفْقِهِ، وَلَا جَهْلَ أَبْغَضُ إِلَى اللهِ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ جَائِرٍ وَخُرْقِهِ (٢)، وَمَنْ يَأْخُذُ بِالْعَافِيَةِ فِيمَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ يُعْطَ الْعَافِيَة مِنْ فَوْقِهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٧٦/١٠ وابن الجوزي في المنتظم في التاريخ: ١٣٦/٤ واللفظ للبلاذري.

<sup>(</sup>٢) الخُرْق بِالضَّمِّ: الْجَهْلُ والحُمثُ. وَقَدْ خَرِقَ يَخْرَقُ خَرَقاً فهو أَخْرَقُ. والاسم الْخُرْقُ بالضم. (النهاية لابن الأثير ـ (خَرَقَ)).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو يوسف في الخراج: ص٢٢ ووكيع في الزهد (٤١٩) وهناد في الزهد: ٢٠٢/٢ وابن
 شبة في تاريخ المدينة: ٢٧٤/٢ والطبري في تاريخه: ٤/٤٢ والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٠٨٩).



### 

«ذُكِرَ لِي أَنَّ (مَطْرَسْ) بِلِسَانِ الْفَارِسِيَّةِ: الْأَمَنَةُ، فَإِنْ قُلْتُمُوهَا لِمَنْ لَا يَفْقَهُ لِسَانَكُمْ فَهُوَ آمِنْ اللهُ الل

## [٤٦٤] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَوْلَيْهُ عَنْهُ

«إِنَّكَ لَمْ تَنَلْ عَمَلَ الْآخِرَةِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا»(٢).

# [٤٦٥] وَهِنْ كِنَادِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِلهُ عَنهُ

﴿إِنَّ الْحِكْمَةَ لَيْسَتْ عَنْ كِبَرِ السِّنِّ، وَلَكِنَّهُ عَطَاءُ اللهِ يُعْطِيهِ مِنْ يَشَاءُ، فَإِيَّاكَ وَدَنَاءَةَ الأُمُورِ وَمَذَاقَ الأَخْلاقِ»(٣).

# [٤٦٦] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى عمروبن العاص رَضَالِتُهُ عَنْهُ

( قَدْ فَشَتْ لَكَ فَاشِيَةٌ مِنْ مَتَاعِ وَرَقِيقٍ وَآنِيَةٍ وَحَيَوَانٍ لَمْ تَكُنْ لَكَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٠ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في الإشراف (٢٣٦) ووكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٢٨٥/١ والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٠٨٩).



حِينَ وُلِّيتَ مِصْرَ " فَكَتَبَ عَمْرُو: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ مَتْجَرِ وَمُزْدَرع، فَنَحْنُ نُصِيبُ فَضْلا عَمَّا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَتِنَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: ﴿إِنِّي قَدْ خُبِّرْتُ مِنْ عُمَّالِ السُّوءِ مَا كَفَى، وَكِتَابُكَ إِلَيَّ كِتَابُ ضَجِرِ قَدْ أَقْلَقَهُ الأَخْذُ بِالْحَقِّ، فَقَدْ سُؤْتُ بِكَ ظَنَّا، وَقَدْ وَجَّهْتُ إِلَيْك مُحَمَّد بنُ مَسْلَمَةً لِيُقَاسِمَكَ مَالَكَ، فَاخْرُجْ مِمَّا يُطَالِبُكَ بِهِ، وَاعْفِهِ مِنَ الْغِلْظَةِ عَلَيْكَ ، فَإِنَّهُ بَرِحَ الْخَفَاءَ (١).

# [٤٦٧] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ إلى عمرو بن العاص رَخَالِتُهُمَّنُهُ بمصر

#### يذكر له ما أصاب المدينة النبوية من القحط:

«مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ إِلَى العَاصِ بنِ العَاصِ: سَلامٌ ؛ أُمَّا بَعْدُ؛ فَلَعَمْرِي يَا عَمْرُو مَا تُبَالِي إِذَا شَبِعْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ أَنْ أَهْلِكَ أَنَا وَمَنْ مَعِي؛ فَيَا غَوْثَاءَ، ثُمَّ يَا غَوْثَاءَ». فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ العَاصِ: «لِعَبْدِ اللهِ عُمَرَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أُمَّا بَعْدُ فَيَا لَبَّيْكَ ثُمَّ يَا لَبَّيْكَ! قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بَعِيرًا أَوَّلُهَا عِنْدَكَ وَآخِرُهَا عِنْدِي. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهُ".

فَبَعَثَ إِلَيْهِ بَعِيرًا عَظِيمَةً، فَكَانَ أَوَّلُهَا بِالمَدِينَةِ وَآخِرُهَا بِمِصْرَ، يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَلَى عُمَرَ وَسَّعَ بِهَا عَلَى النَّاسِ، وَدَفَعَ

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٦٩/١٠ وأبو الفرج البغدادي في الخراج: ص٣٣٩.



إِلَى أَهْل كُلِّ بَيْتٍ بِالمَدِينَةِ وَمَا حَوْلَهَا بَعِيراً بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّعَام، وبَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بِنَ الْعَوَّامِ، وَسَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَّاصِ، يَقْسِمُونَهَا عَلَى النَّاسِ، فَدَفَعُوا إِلَى أَهْل كُلِّ بَيْتٍ بَعِيراً بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الطُّعَامِ أَنْ يَأْكُلُوا الطُّعَامَ وَيَنْحَرُوا البَعِيرَ فَيَأْكُلُوا لَحْمَهُ وَيَأْتَدِمُوا شَحْمَهُ ويَحْتَذُوا جِلْدَهُ، وَيَنْتَفِعُوا بِالْوِعَاءِ الذِي كَانَ فِيهِ الطَّعَامُ لِمَا أَرَادُوا مِنْ لِحَافٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَوَسَّعَ اللهُ بِذَلِكَ عَلَى النَّاسِ.

فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ حَمِدَ اللهَ وَكَتَبَ إِلَى عَمْرِو بن العَاص يَقْدُمُ عَلَيْهِ هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ مَعَهُ، فَقَدِمُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «يَا عَمْرُو؛ إِنَّ اللهَ قَدْ فَتَحَ عَلَى المُسْلِمِينَ مِصْرَ، وَهِيَ كَثِيرَةُ الخَيْر وَالطُّعَامِ، وَقَدْ أُلْقِيَ فِي رُوعِي \_ لِمَا أَحْبَبْتُ مِنَ الرِّفْقِ بِأَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَالتَّوْسِعَةِ عَلَيْهِمْ حِينَ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِصْرَ وَجَعَلَهَا قُوَّةً لَهُمْ وَلِجَمِيع المُسْلِمِينَ \_ أَنْ أَحْفِرَ خَلِيجًا مِنْ نِيلِهَا حَتَّى يَسِيلَ فِي البَحْرِ، فَهُوَ أَسْهَلُ لِمَا نُرِيدُ مِنْ حَمْلِ الطُّعَامِ إِلَى المَدِينَةِ وَمَكَّةً؛ فَإِنَّ حَمْلَهُ عَلَى الظُّهْرِ يَبْعُدُ وَلَا نَبْلُغُ مِنْهُ مَا نُرِيدُ؛ فَانْطَلِقْ أَنْتَ وَأَصْحَابَكَ فَتَشَاوَرُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى يَعْتَدِلَ فِيهِ رَأْيُكُمْ»(١).

#### 8008

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر: ص١٩٠.



# [٤٦٨] وَهِنْ كِنَاهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ إلى عمروبن العاص رَضَالِتُهُ عَنْهُ

«سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ عَجِبْتُ مِنْ كَثْرَةِ كُتُبِي إِلَيْكَ فِي إِبْطَائِكَ بِالخَرَاجِ. وَكِتَابِكَ إِلَيَّ بِبُنَيَّاتِ (١) الطَّرِيقِ. وَقَدْ عَلِمْتَ أَنِّي لَسْتُ أَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِالْحَقِّ البَيِّن، وَلَمْ أُقْدِمْكَ إِلَى مِصْرَ أَجْعَلُهَا لَكَ طُعْمَةً وَلَا لِقَوْمِكَ، لَكِنِّي وَجَّهْتُكَ لِمَا رَجَوْتُ مِنْ تَوْفِيرِ الخَرَاجِ وَحُسْنِ سِيَاسَتِكَ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَاحْمِلِ الخَرَاجَ، فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ، وَعِنْدِي مَنْ تَعْلَمُ قَوْمٌ مَحْصُورُونَ، وَالسَّلَامُ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ العَاصِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ ؛ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَسْتَبْطِئُنِي فِي الْخَرَاجِ، وَيَزْعُمُ أَنِّي أَعْنُدُ عَنِ الْحَقِّ، أَنْكُبُ عَنْ الطَّرِيقِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَرْغَبُ عَنْ صَالِح مَا تَعْلَمُ، وَلَكِنَّ أَهْلَ الأَرْضِ اسْتَنْظُرُونِي إِلَى أَنْ تُدْرَكَ غَلَّتُهُمْ فَنَظَرْتُ لِلْمُسْلِمِينَ فَكَانَ الرِّفْقُ بِهِمْ خَيْرًا مِنْ أَنْ يُخْرَقَ بِهِمْ فَنَصِيرُ إِلَى مَا لَا غِنَى لَهُمْ عَنْهُ، وَالسَّلَامُ)(٢).

<sup>(</sup>۱) بنيات الطريق هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة ، وهي الترهات . (الصحاح للجوهري: 7/7) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد الحكم في فتوح مصر: ص١١٠.





# [٤٦٩] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنَّهُ

#### لابنه عبد الله رَضَالِتُهُ عَنْهُ

((أُمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّقَاهُ وَقَاهُ، وَمَنْ شَكَرَهُ زَادَهُ، اِجْعَلِ التَّقْوَى نُصْبَ عَيْنَيْكَ وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَزَاهُ، وَمَنْ شَكَرَهُ زَادَهُ، اِجْعَلِ التَّقْوَى نُصْبَ عَيْنَيْكَ وَجَلَاءَ قَلْبِكَ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ، وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا خَشَيَةً لَهُ، وَلَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ» وَلَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ

# [٤٧٠] وَهِنْ كِنَّاكِ لَهُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ

### لأبي موسى الأشعري رَوْاللَّهُ عَنهُ

( بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْأَمْصَارِ اتَّخَذُوا الْحَمَّامَاتِ، فَلَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُ، وَلَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُ، أَوْ قَالَ: مُسْلِمٌ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَلَا يَذْكُرْ فِيهِ اسْمَ اللهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، أَوْ قَالَ: لَا يَذْكُرُوا للهِ فِيهِ اسْمًا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ، وَلَا يَسْتَنْقِعِ اثْنَانِ فِي قَالَ: لَا يَذْكُرُوا للهِ فِيهِ اسْمًا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ، وَلَا يَسْتَنْقِعِ اثْنَانِ فِي حَوْض (٢).

#### **80 03**

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد في الخطب والمواعظ (١٣٧) وقاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الثقات (٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٣٩٤).



### [٤٧١] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رَّعَالِتُهُ عَنْمًا

وقد أتاه كتابٌ منهما فيه: سَلَامٌ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا عَهِدْنَاكَ وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مُهِمٌّ، وَأَصْبَحْتَ قَدْ وُلِّيتُ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ، وَأَسْوَدِهَا، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ، وَلِكُلِّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدُلِ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ، فَإِنَّا فَلِكُلِّ حَصَّتُهُ مِنَ الْعَدُلِ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ، فَإِنَّا نُحَدِّرُونَ يَوْمًا تَعْنُو (١) فِيهِ الْوُجُوهُ، وَتَحِقُ (٢) فِيهِ الْقُلُوبُ، وَتُقَطَعُ فِيهِ الْحُجَجُ ، يَمْلِكُ قَهْرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ، يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ الْحُجَجُ ، يَمْلِكُ قَهْرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ، يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَعَانُونَ عِقَابَهُ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ اللَّمُ مَن يُرْجُعُ إِلَى آخِرِ وَيَعَانُونَ عِقَابَهُ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ اللَّمُونِ وَالْنَا لَكُن لَعُوذَ بِاللهِ أَنْ زَلَ مِنْ قُلُوبِنَا، فَإِنَّا كَتَبْنَا بِهِ أَنْ كَتَبْنَا بِهِ وَالْشَلَامُ عَلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا: مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمَا أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا إِلَيَّ تَذْكُرَانِ أَنَّكُمَا جَبَلٍ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمَا أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا إِلَيَّ تَذْكُرَانِ أَنَّكُمَا

<sup>(</sup>١) العاني: الخاضع المُتَذَلِّل. قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّورِ ﴾، وهي تَعْنو عُنُوّاً. وجئت إليك عانياً: أي: خاضعاً كالأسير المرتهن بذنوبه. (كتاب العين: ٢٥٢/٢).

<sup>(</sup>٢) الظاهر أن المراد به: طارت القلوب، أو سُمِعَ صوتها شديدًا، والأول من قولهم: حف الجعل يحف: إذا طار، والثاني من قولهم: حفت الشجرة حفيفًا: إذا صوتت بمرور الريح على أغصانها. انظر: تاج العروس: ٢٤٧/٢٣٠



عَهِدْتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِي لِي مُهِمٌّ، وَأَنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ قَدْ وُلِّيتُ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدِي الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ ا وَالصَّدِيقُ، وَلِكُلِّ حِصَّةٌ مِنْ ذَلِكَ، وَكَتَبْتُمَا فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ، وَأَنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ عِنْدَ ذَلِكَ لِعُمَرَ إِلَّا بِاللهِ، وَكَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِي مَا حُذِّرَتْ بِهِ الْأُمَمُ قَبْلَنَا، وَقَدِيمًا كَانَ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، كَتَبْتُمَا تَذْكُرَانِ أَنَّكُمَا كُنْتُمَا تُحَدَّثَانِ أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا: أَنْ يَكُونَ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ، وَلَسْتُمْ بِأُولَئِكَ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ ذَلِكَ، وَأَنَّ ذَلِكَ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ، تَكُونُ رَغْبَةُ بَعْض النَّاس إِلَى بَعْضٍ لِصَلَاحٍ دُنْيَاهُمْ، وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَعْضٍ، كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِي بِاللَّهِ أَنْ أُنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا، وَأَنَّكُمَا كَتَبْتُمَا بِهِ وَقَدْ صَدَقْتُمَا فَلَا تَدَعَا الْكِتَابَ إِلَىَّ فَإِنَّهُ لَا غِنَى بِي عَنْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا اللهِ (١).

# 

﴿أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهَا، فَمَنْ أَخَذَهَا

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٥٩٢) وأبو عبيد في الخطب والمواعظ (١٤٥) وهناد في الزهد (٥٣٣) والطبراني في المعجم الكبير (٤٥) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٢٣٧/١.



بِحَقِّهَا كَانَ قَمِنًا أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهَا، وَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْر ذَلِكَ كَانَ كَالْآكِل الَّذِي لَا يَشْبَعُ، وَاحْتَسِبُوا إِلَى اللهِ أَعْمَالَكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِأَرْض عَدُوِّكُمْ لَا يَفْقَهُونَ كَلَامَكُمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالذِّمَّةَ، فَإِنْ أَشَارَ أَحَدُكُمْ إِلَى عَدُوِّهِ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنْ نَزَلْتَ لَأَقْتُلَنَّكَ، فَنَزَلَ ، إِنَّمَا نَزَلَ حِينَ أَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ وَذَلِكَ عَقْدُهُ ١٠٠٠.

# [٤٧٣] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِتَهُ عَنْهُ

«أُمَّا بَعْدُ فَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ، وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَأَعْرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ، وَتَمَعْدَدُوا(٢) فَإِنَّكُمْ مَعَدِّيُّونَ (٣).

# [٤٧٤] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَاتِتُهُ الْعَالَةُ عَنْهُ إلى أبى موسى الأشعري رَخَالِتُهُ عَنْهُ

«صَلِّ الظُّهْرَ، إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ. وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ . وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَأَخِّرِ

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور في السنن (٢٩٢٧) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٥٨٦) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٥٠/١٠ وابن بشران في أماليه (٨٦٦)، والنص المذكور جمعي.

<sup>(</sup>٢) يُقال: تَمَعْدَدُوا: تشبّهوا بعيش مَعَدّ، وكانوا أهل قَشَف وغِلَظ في المعاش. يقول: فكونوا مثلهم ودَعُوا التنَعُّم وزيّ العَجَم. قال اللَّيْث: التَّمَعْدُد: الصَّبْر على عَيْش مَعَدّ فِي الحضَر والسَّفَر . ثُقَال: قد تَمَعْدَد فلان . (تهذب اللغة: ٢/٤٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦١٦٤) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٢٢٨).



الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ . وَصَلِّ الصُّبْحَ ، وَالنَّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ . وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ (١) (٢) .

# [٤٧٥] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَعَوْلِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي عبيدة بن الجراح رَضَالِتُهُمَّنُهُ

(بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَازْجُرْ عَنْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ»(٣).

# [٤٧٦] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَفِاللهُ عَنهُ

(لَا تَبِيعَنَّ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ، وَلَا تُشَارَنَ<sup>(٤)</sup>، وَلَا تُضَارَّنَّ، وَلَا تُرْتَش

<sup>(</sup>۱) وفي رواية: «صَلَّ الظُّهْرَ حِينَ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّفْقُ إِلَى الْمَعْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّفْقُ إِلَى الْمَعْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّفْقُ إِلَى الشَّفْقُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، وَإِنَّ ذَلِكَ سُنَةٌ وَأَقِمِ الْفَجْرَ بِسَوَادٍ أَوْ بِغَلَسٍ أَوْ بِالسَّوَادِ وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ». رواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (١١٣).

وفي لفظ آخر: "كَتَبْتُ فِي الْصَّلَاةِ وَأَحَقُّ مَا تَعَاهَدَ الْمُسْلِمُونَ أَمْرُ دِينِهِمْ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - مَالِمُعْلِيَالِهُم - يُصَلِّي حَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَفِظْتُ وَنَسِيتُ مِنْهُ مَا نَسِيتُ، فَصَلِّ الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ لِفِطْرِ الصَّائِمِ وَالْعِشَاءَ مَا لَمْ تَخَفْ رُقَادَ النَّاسِ، وَالصَّبْحَ بِغَلَسٍ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ فِيهَا». ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (٧٨٣) وابن حجر في المطالب العالية (٢٥١) وعزياه عن إسحاق بن راهويه في مسنده.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ (١٠) وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٣٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١١٣٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٥٤٢) و(١٣٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) تُشَارَنَّ: أَيْ لَا تَفْعل بِهِ شَرَّا يُحْوجه إِلَى أَنْ يَفْعل بِكَ مِثْله . (النهاية لابن الأثير \_ (شَرَرَ)).



فِي الْحُكْم، وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ )(١).

# [٤٧٧] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِتَهُ عَنْهُ

«أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ المُسْلِمِينَ، أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ، وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَارَةَ تَقارُضًا بَيْنَهُنَّ (٢).

# [٤٧٨] وَهِنْ كِنَّادِ لَهُ رَضَالَتُهُ عَنْهُ إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِتُهُ عَنْهُ

﴿إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا، فَأَعْلِمْنِي يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ لَا يَبْقَى فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ دِرْهَمْ، حَتَّى يُكْتَسَحَ اكْتِسَاحًا، حَتَّى يَعْلَمَ اللهُ أَنِّي قَدْ أُدَّيْتُ إِلَى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ $^{(7)}$ .

# [٤٧٩] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

إلى سعد بن أبي وقاص رَضَالِتُهُ عَنْهُ حين افتتح العراق

﴿أُمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوكَ أَنْ تَقْسِمَ

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٥٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٢٥٧) وابن زنجويه في الأموال (١٧٦٤) والبيهقى في السنن الكبرى (٧٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٣٠٣/٣ وابن زنجويه في الأموال (٩٣٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٤٣/٤٤، قال الحسن البصري في التعليق على هـذا الخبـر: فَأَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ صَفْوَهَا، وَتَرَكَ كَدْرَهَا، حَتَّى أَلْحَقُّهُ اللَّهُ بصَاحِبَيْه.



بَيْنَهُمْ مَغَانِمَهُمْ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَانْظُرْ مَا أَجْلَبَ النَّاسُ عَلَيْكَ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاع (١) أَوْ مَالٍ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاتْرُكِ الْأَرْضِينَ وَالْأَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ، لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ، وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُو النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ، وَأَسْلَمَ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ، وَلَهُ سَهُمْ فِي الْإِسْلَام، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ، وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَالَّهُ لِأَهْلِ الْإِسْلَام؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَحْرَزُوهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَهَذَا أَمْرِي، وَعَهْدِي إِلَيْكَ، وَلَا عُشُورَ (٢) عَلَى مُسْلِمٍ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ ذِمَّةٍ، إِذَا أَدَّى الْمُسْلِمُ زَكَاةَ مَالِهِ، وَأَدَّى صَاحِبُ الذِّمَّةِ جِزْيَتَهُ الَّتِي صَالَحَ عَلَيْهَا، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ، إِذَا اسْتَأْذَنُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي أَرْضِنَا، فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمُ الْعُشُورُ »(٣).

#### ജ

<sup>(</sup>۱) الكُرَاع: اسمٌ لجميع الخيل. أراد به: الخيل المربوطة في سبيل الله تعالى. (النهاية لابن الأثير \_ (كَرَعَ) وجامع الأصول له أيضاً \_ (٤١٩٩)).

<sup>(</sup>٢) العُشُور: جَمْعُ عُشْر، يعني: ما كان من أموالهم للتجارَات دُونَ الصَّدَقات. (النهاية لابن الأثير \_ (عَشِرَ)).

 <sup>(</sup>٣) رواه يحيى بن آدم في الخراج (٤٩) و(١٢١) والقاسم بن سلام في الأموال (١٥٠) وابن
 زنجويه في الأموال (٢٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١٨٣٦٩).



# [٤٨٠] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى عمروبن العاص رَضَالِتَهُ عَنْهُ

(ْإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْم دَخَلُوا فِي الْإِسْلَام فِي خفه (١) الْإِسْلَام فَمَاتُوا قَالَ: تُرْفَعُ أَمْوَالُ أُولَئِكَ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُعَادُّ الْقَوْمَ وَيُعَاقِلُهُمْ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ وَلَا لَهُمْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِمَنْ عَاقَلَ وَعَادًا (٢).

# [٤٨١] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أهل الشام

«أَنْ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ وَالْفُرُوسِيَّةَ»<sup>(٣)</sup>.

# [٤٨٢] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَاتِتُهُ عَنْهُ

#### إلى عماله

﴿إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ

<sup>(</sup>١) قال المعلق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: كذا في الأصل، ونقله في الكنز من هنا فلم يذكر (في خفه الإسلام) (جـ ٦رقم: ٣٣٤). والظاهر أن الصواب: (في خِفّةِ الإسلام) بدليل أنه جعل ميراثه لبيت المال، وتفسير ذلك أن الأثر رواه عبد الرزاق بنفس السند، ولفظه: (قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يعاقلهم ويعاهدهم فميراثه بين المسلمين من مال الله الذي يقسم بينهم). فيكون اللفظ: (في خِفّة الإسلام) ، يعنى: غير مثقل بأقارب أو موال.

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في السنن (٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن قتيبة في (عيون الأخبار: ١٨٤/٢) وإسحاق القرَّاب في فضائل الرمي (١٥).



دِينَهُ . وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ» ، ثُمَّ كَتَبَ: «أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا، إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ. وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُّثِ اللَّيْلِ. فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ (١).

# [٤٨٣] وَهِنْ كِنَائِدِ لَهُ رَضَالَتَهُ عَنْهُ

إلى عمرو بن العاص رَحَالِتَهُ عَنهُ وقد كتب له في الراهب يموت لس له وارث:

«أَنْ أَعْطِ مِيرَاتَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ» (٢).

# [٤٨٤] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

إلى أبي موسى الأشعري رَخَوَلِيَهُءَنهُ وقد فتحوا تُستر فَوَجَدُوا رَجُلًا أَنْفُهُ ذِرَاعٌ فِي التَّابُوتِ، كَانُ أهل تستر يَسْتَظْهِرُونَ وَيَسْتَمْطِرُونَ بِهِ:

«إِنَّ هَذَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ، وَالْأَرْضُ

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (٩) وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٣٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٩٦) والحنائي في الفوائد (٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) رواه سعید بن منصور السنن (۳۱۵۹۳).



لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ (١) ، انْظُرْ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ فَادْفِنُوهُ فِي مَكَانٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحُدُ غَيْرُكُمَا (٢) .

### [د٨٥] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ

﴿ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ (٣) فَهِي أَحَقُّ بِهِ (٤).

## [٤٨٦] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى عمَّاله

«أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ»(٥) و (لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ»(٦).

# [٤٨٧] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أمراء الأجناد

«أَنْ لَا تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونِي»(٧).

<sup>(</sup>۱) وقد روى أبو داود في السنن (۱۰٤۷) وغيره عن النبي \_ ملى الله عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاء».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٥١١).

<sup>(</sup>٣) تعْتَصِره: أَيْ تحْبسُه عَنِ الإعْطَاء وتمْنعه مِنْهُ. وَكُلُّ شَيْءٍ حَبَسْته ومنَعْته فَقَدِ اعْتَصَرْتَه. وَقِيلَ: يَعْتَصِر: يَرْتجع. واعْتَصَرَ العطيَّة إِذَا ارتَجَعَهَا. والمعنَى أَنَّ الوالدَ إِذَا أَعْطَى ولدَه شَيْئًا فلَه أَنْ يَعْتَصِر: يَرْتجع. واعْتَصَرَ العطيَّة إِذَا ارتَجَعَهَا. والمعنَى أَنَّ الوالدَ إِذَا أَعْطَى ولدَه شَيْئًا فلَه أَنْ يَعْتَصِر: يَرْتجع. واعْتَصَرَ العطيَّة إِذَا رَعَصَرَ)).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٦٥٦٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٢١١٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٨٤٨٩).





## [٤٨٨] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

### إلى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الأنصاري رَوَالِيَّهُ عَنْهُ والي حمص ودمشق

«أَمَّا بَعْدُ، فَانْهَ مَنْ قَبِلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ»(١).

## [٤٨٩] وَهِنْ كِنَادِ لَهُ رَخِالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أمير الطائف في عسلِ منع أهله من صدقته

﴿إِنْ أَعْطَوْكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَىٰ اللهِ ـ فَاحْمِ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا تَحْمِهَا لَهُمْ» (٢).

# [٤٩٠] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَائِتُهُ عَنْ يُومِ اليرموك

#### إلى عبيدة بن الجراح

وقد كتب إليه أنه قد جاش (٣) إلينا الموت، وطلب المدد:

(إِنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي، وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُو أَعَنُّ نَصْراً وَأَحْضَرُ جُنْدًا: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَاسْتَنْصِرُوهُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَصْراً وَأَحْضَرُ جُنْدًا: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَاسْتَنْصِرُوهُ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي لَصْراً فَقَاتِلُوهُمْ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ، وَلا تُرَاجِعُونِي (٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٦٤٢) والبيهقي في السنن الكبري (٢١٦١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠١٤٦).

<sup>(</sup>٣) جاش: أي فاض وتدفق وأقبل (النهاية ٤/١٣)، لسان العرب (٢٧٦/٦) القاموس ص(٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٣٤٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٤٨٥) والضياء المقدسي في=



### [٤٩١] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

# إلى النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ (١) وَعَلَيْكُ عَنَهُ

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن، سَلَامٌ عَلَيْك، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن، سَلَامٌ عَلَيْك، فَإِنِّي أَحْمُدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو، أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ جُمُوعاً مِنَ الْأَعَاجِمِ كَثِيرَةٌ قَدْ جَمَعُوا اللهِ، فَإِنَّهُ قَدْ بَمَعُوا اللهِ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَسِرْ بِأَمْرِ اللهِ، وَبِعَوْنِ اللهِ، وَبِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُوطَنَّهُمْ غَيْضَةً، فَإِنَّ رَجُلاً مِنَ تَمْنَعُهُمْ حَقَّهُمْ فَتَكُفُّرَهُمْ، وَلَا تُدْخِلَنَّهُمْ غَيْضَةً، فَإِنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةٍ أَلْفِ دِينَارٍ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ» (٣).

<sup>=</sup> الأحاديث المختارة (٢٦٢).

<sup>(</sup>۱) النعمان بن مقرن المزني، أول مشاهده الأحزاب، وشهد بيعة الرضوان، وفتح مكة، وكان معه لواء «مزينة» فيها، سكن البصرة، ثم تحول عنها إلى الكوفة، ووجهه سعد بن أبي وقاص (بأمر عمر) إلى محاربة الهرمزان، فزحف بجيش الكوفة إلى الأهواز، وهزم الهرمزان، وتقدَّم إلى تستر، فشهد وقائعها، وعاد إلى المدينة، بشيراً بفتح القادسية، ولما وصلت الأخبار لعمر باجتماع أهل أصبهان وهمدان والريّ وأذربيجان ونهاوند، أقلقه ذلك، فولاه قتالهم، وخرج النعمان إلى الكوفة فتجهز، وغزا أصفهان ففتحها، وهاجم نهاوند فاستشهد فيها، ولما بلغ عمر مقتله، دخل المسجد ونعاه إلى الناس على المنبر ثم وضع يده على رأسه يبكي، (سير أعلام النبلاء: ٢/٨٠ والأعلام للزركلي: ٢/٨٤).

<sup>(</sup>٢) نَهَاوَنْد: بفتح النون الأولى وتكسر، والواو مفتوحة، ونون ساكنة، ودال مهملة: هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام، وهي من فتوح أهل الكوفة. (معجم البلدان: ٥/٣١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ١١٤/٤ \_ ١١٥.



# [٤٩٢] وَهِنْ كِنَائِدٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ

# إلى النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيِّ وَعَلِيَّكَ عَهُ وهو بنهاوند

﴿ أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ فَلَا تَفِرُّوا ، وَإِذَا ظَفَرْتُمْ فَلَا تَغُلُّوا » (١) . ظَفَرْتُمْ فَلَا تَغُلُّوا » (١) .

# [٤٩٣] وَهِنْ كِنْلَدٍ لَهُ رَخَالِتُهَ عَنْهُ إِلَى النُّعْمَان بْن مُقَرِّن الْمُزَنِيِّ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

«اسْتَبْشِرْ وَاسْتَعِنْ فِي حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةً (٢)، وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكُرِبَ (٣)، وَكَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكُرِبَ (٣)، وَلَا تُولِّهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا، فَإِنَّ كُلَّ صَانِعٍ هُو أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور في السنن (٢٣٨٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٤٩١) و(٣٤٤٩٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) طُلَيْحَةُ بنُ خُويْلِدِ بنِ نَوْفَلِ الأَسَدِيُّ، أسلم سنة تسع، ثم ارتدَّ، وظلم نفسه، وتنبأ بنجد، وتمت له حروب مع المسلمين، ثم انهزم، وخذل، ولحق بآل جفنة الغسانيين بالشام، ثم ارْعَوَى، وأسلم، وحسن إسلامه لما توفي الصديق، وأحرم بالحج. قال ابن سعد: كان طليحة يعد بألف فارس لشجاعته وشدته، أبلى يوم نهاوند، ثم استشهد. (سير أعلام النبلاء: ٣١٦/١ ـ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن معدِ يكرب (معدي كَرِب) بن ربيعة الزبيدي: فارس اليمن، وصاحب الغارات المذكورة، وفد على المدينة سنة ٩هـ في عشرة من بني زبيد، فأسلم وأسلموا، وعادوا، ولما توفي النبي مل شطية اليم ارتد عمرو في اليمن، ثم رجع إلى الإسلام، فبعثه أبو بكر إلى الشام، فشهد اليرموك، وذهبت فيها إحدى عينيه، وبعثه عمر إلى العراق، فشهد القادسية وأبلى فيها بلاء حسناً، وكان عصيّ النفس، أبيّها، فيه قسوة الجاهلية، وأخبار شجاعته كثيرة، له شعر جيد أشهره قصيدته التي يقول فيها: «إذا لم تستطع شيئا فدعه، وجاوزه إلى ما تستطيع»، توفي على مقربة من الريّ، وقيل: قتل عطشا يوم القادسية ، (الطبقات الكبرى: ٥٢٦/٥ والأعلام للزركلي: ٥٨٦/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٤٩٣).



## [٤٩٤] وَهِنْ كِنَادِ لَهُ رَضَالِتُهَانَهُ

# لأبي موسى الأشعري كَالَّكُنَّهُ وقد شاوره في جارية أراد أن يشتريها

(لَا تَتَخِذْ مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ قَوْمٌ لَا يَتَعَايَرُونَ (١) الزِّنَا، وَإِنَّ اللهَ نَزَعَ الْحَيَاءَ مِنْ وُجُوهِ الْكِلَابِ، وَعَلَيْكَ بِجَارِيَةٍ مِنْ الْحَيَاءَ مِنْ وُجُوهِ الْكِلَابِ، وَعَلَيْكَ بِجَارِيَةٍ مِنْ سَبَايَا الْعَرَبِ تَحْفَظُكَ فِي نَفْسِهَا وَتَخْلُفُكَ فِي وَلَدِهَا»(٢).

# [٤٩٥] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### لأبي موسى الأشعري رَخِاللهُ عَنهُ

وقد كتب إليه في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب:

﴿إِنْ كَانَ لِصَّا أَوْ حَارِبًا فَاضْرِبْ عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانْ لِطِيرَةٍ مِنْهُ فِي عَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ»(٣).

# [٤٩٦] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

### لأبى موسى الأشعري رَوْوَالِلهُ عَنْهُ

«سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا،

<sup>(</sup>١) أي: لا يرونه عاراً.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۲۷/۳۸ .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٤٨٠).



وَإِنِّي أُقْسِمُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِي مَلَاً مِنَ النَّاسِ لَمَا جَلَسْتَ فِي مَلَاً مِنْهُمْ فَأَقْتَصَّ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِي جَلَاءٍ فَيَقْتَصَّ مِنْكَ» (١). خَلَاءٍ فَاقْعُدْ لَهُ فِي خَلَاءٍ فَيَقْتَصَّ مِنْكَ» (١).

# [٤٩٧] وَهِنْ كِنَادِ لَهُ رَوَالِلَهُ عَنْهُ الْأُمصار

( إِنِّي لَمْ أَعْزِلْ خَالِدًا عَنْ سَخْطَةٍ وَلا خِيَانَةٍ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ فُتِنُوا بِهِ ، فَخِفْتُ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ بِهِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ الصَّانِعُ ، وَأَلا يَكُونُوا بِعَرَضِ فِتْنَةٍ » (٢) .

# [٤٩٨] وَهِنْ كِنَائِدٍ لَهُ رَضَالِتُعَنَّهُ إلى أهل رُعاش<sup>(٣)</sup>

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ رُعَاشٍ كُلِّهِمْ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ اللهَ الذي لَا إِلَهَ إِلَّا مُؤ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكُمْ مُسْلِمُونَ، ثُمَّ ارْتَدَدْتُمْ بَعْدُ، وَإِنَّهُ مَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٥١٨) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٨٠٩/٣ والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٠٢٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تاريخه: ٤/٨٦ وابن عساكر: ٢٦٨/١٦ وابن الجوزي في المنتظم: ٢٣١/٤
 وابن الأثير في الكامل: ٣٦٠/٢ وابن كثير في البداية والنهاية: ٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) الرّعاش بضم أوله، وبالشين المعجمة: موضع من أرض نجران. (معجم ما استعجم للبكري: ٦٦٠/٢).



يَتُبْ مِنْكُمْ وَيُصْلِحْ لَا يَضُرُّهُ ارْتِدَادُهُ، وَنُصَاحِبُهُ صُحْبَةً حَسَنَةً، فَادَّكِرُوا وَلَا تَهْلِكُوا ، وَلْيُبْشِرْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ ، فَمَنْ أَبَى إِلَّا النَّصْرَانِيَّةَ فَإِنَّ ذِمَّتِي بَرِيئَةٌ مِمَّنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدَ عَشْرِ تَبْقَى مِنْ شَهْرِ الصَّوْم مِنَ النَّصَارَى بِنَجْرَانَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ يَعْلَى كَتَبَ يَعْتَذِرُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَهَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ عَذَّبَهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَسْرًا جَبْرًا وَوَعِيدًا لَمْ يَنْفُذْ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَمَرْتُ يَعْلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْكُمْ نِصْفَ مَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَنْ أُرِيدَ نَزْعَهَا مِنْكُمْ مَا أَصْلَحْتُمْ (١).

# [٤٩٩] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

### إلى معاوية بن أبي سفيان صَالِيَّهُ عَنْهُ

 $((1 \hat{\vec{b}})^{(1)})$  الْزَم الْحَقَّ  $(1 \hat{\vec{b}})^{(1)}$ .

## [٥٠٠] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

### إلى عبد الله بن مسعود رَضَالِتُهُ عَنْهُ

﴿إِنِّي لَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثَّلْثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه القاسم بن سلاّم في الأموال (٢٧٧) وابن زنجويه في الأموال (٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في السنن (٥٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٣١٨٦٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٤٣٧).



# [٥٠١] وَهِنْ كِنَائِدٍ لَهُ رَغَالِتُهُ عَنْهُ إلى أمراء الأجناد

«أَنْ مُرُوا النَّاسَ يَحُجُّونَ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَأَحِجُّوهُ مِنْ مَالِ اللهِ»(١).

# [٠٠١] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَضَالِلهُ عَنهُ

"إِيَّاكَ وَالضَّجْرَةَ، وَالْغَضَبَ، وَالْغَلَقُ<sup>(۲)</sup>، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ»، وفيه: "أَلَّا يَقْضِيَ إِلَّا أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ أَهْيَبُ لِلظَّالِمِ، وَلِشَاهِدِ النُّورِ، وَإِذَا جَلَسَ عِنْدَكَ الْخَصْمَانِ، فَرَأَيْتَ أَحَدَهُمَا يَتَعَمَّدُ الظُّلْمَ، فَأَوْجِعْ رَأْسَهُ» (٣).

# [٥٠٣] وَهِنْ كِنَائِدٍ لَهُ رَوَاللَّهُ عَنْهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مَالِي أَمْراء الأَمْصار

«أَن لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسَوِّفِينَ (٤) بِفِطْرِكُمْ ، وَلَا تَنْتَظِرُوا بِصَلَاتِكُمُ اشْتِبَاكَ النُّجُوم (٥)»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه ابن زنجويه في الأموال (٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) الغَلَق بالتَّحريك: ضِيقُ الصَّدر وقلَّة الصَّبر. ورَجُلٌ غَلِق: سَيِّئُ الخُلُق. (النهاية لابن الأثير \_ (غَلِقَ)).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) في (٢٠٩٣) من مصنف عبد الرزاق (المسْبُوقِينَ).

<sup>(</sup>٥) اشتباك النجوم: ظهور صغارها بين كبارها، حتى لا يخفى منها شيء. (جامع الأصول \_ (٣٢٩٨)).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٩٣) و(٧٥٩٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٩٠٣٩).



## [٠٠٤] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

وقد سُئل عن رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟

فكتب: «إِنَّ الذِينَ يَشْتَهُونَ الْمَعْصِيَةَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهَا ﴿أُولَيَهِكَ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ (١)(٢). اللَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلنَّقُوكَ لَهُم مِّغَفِرَةُ وَأَجَرُ عَظِيمُ ﴾ (١)(٢).

# [ه ١٠] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَخِالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى أبي موسى الأشعري رَخَالِتُهَعَنْهُ وهو بالبصرة

(إنه بَلَغَنِي أَنَّكَ تَأْذَنُ لِلنَّاسِ جَمَّا غفيراً، فإذا جاءك كِتَابِي هَذَا؛ فأذن لأهلِ الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين، فَإِذَا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ؛ فَأَذَنْ لِلعامة»(٣).

## [٥٠٦] وَهِنْ كِنَادٍ لَهُ رَضَاتِتُهُ عَنْهُ

إلى عمرو بن العاص وَ اللهُ عَلَى وقد اَشْتَكَى إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنْ أَهْلِ مِصْرَ (لَى عَمرو بن العاص وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْكَ (لُكُ أَمِيرُكَ ، وَرُفِعَ إِلَى عَنْكَ (لُكُ أَمِيرُكَ ، وَرُفِعَ إِلَى عَنْكَ

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ٣٦٨/٧ وعزاه إلى كتاب الزهد للإمام أحمد، ولم أقف عليه في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٢٨٦/١ والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٤٤٢).



أَنَّكَ تَتَّكِئُ فِي مَجْلِسِكَ ، فَإِذَا جَلَسْتَ ؛ فَكُنْ كَسَائِرِ النَّاسِ وَلا تَتَّكِئْ ».

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُو: أَفْعَلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَلَغَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَلَغَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّكَ لا تَنَامُ بِاللَّيْلِ وَلا بِالنَّهَارِ؛ إِلا مُغَلَّبًا! فَقَالَ عُمَرُ: «يَا عَمْرُو! إِذَا نِمْتُ بِالنَّهَارِ ضَيَّعْتُ رَعِيَّتِي، وَإِذَا نِمْتُ بِاللَّيْلِ ضَيَّعْتُ أَمْرَ رَبِيًّ عَنْ أَمْرَ رَبِيً

# [۰۰۰] وَهِنْ كِنْلَدٍ لَهُ رَضَاْلِتَهُ عَنْهُ الأهل ثُدِّ (۲)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَعْطَى عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلَ لُدِّ وَمَنْ دَخَلَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ فِلسْطِينَ أَجْمَعِينَ، أَعْطَاهُمْ أَمَاناً لِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَلِكَنَائِسِهِمْ وَصُلْبِهِمْ وَسَقِيمِهِمْ وَبَرِيئِهِمْ وَسَائِرِ أَمَاناً لِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَلِكَنَائِسِهِمْ وَصُلْبِهِمْ وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْهَا وَلَا مِنْ مِلْتِهِمْ، أَنَّهُ لَا تُسْكَنُ كَنَائِسُهُمْ وَلَا تُهْدَمُ وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْهَا وَلَا مِنْ حَيِّزِهَا وَلَا مِلْيَهَا، وَلَا مِنْ صُلْبِهِمْ وَلَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يُكْرَهُونَ عَلَى حَيِّزِهَا وَلَا يُكْرَهُونَ عَلَى عَلَى أَهْلِ لَدً، وَمَنْ دَخَلَ مَعُهُمْ مِنْ دِينِهِمْ، وَلَا يُضَارَّ أَحَدُ مِنْهُمْ، وَعَلَى أَهْلِ لُدِّ، وَمَنْ دَخَلَ مَعَهُمْ مِنْ وَعَلَى أَهْلِ فِلْسُطِينَ أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ كَمَا يُعْطِي أَهْلُ مَدَائِنِ الشَّامِ، وَعَلَيْهِمْ إِنْ خَرَجُوا مِثْلُ "").

<sup>(</sup>١) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٣٥٨٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤ /٢٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) لُدٌّ: بالضم، والتشديد، وهو جمع ألدٌ، والألدّ الشديد الخصومة: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ببابها يدرك عيسى بن مريم الدجال فيقتله. (معجم البلدان: ١٥/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه: ٣/٩٠٩ \_ ٦٠٠٠



# [٥٠٨] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَالِتُهُ مَنْهُ الأهل إيلياء (١)

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَعْطَى عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ أَهْلَ إِيلْيَاءَ مِنَ الأَمَانِ، أَعْطَاهُمْ أَمَانًا لِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَلِكَنَائِسِهِمْ وَصُلْبَانِهِمْ، وَسَقِيمِهَا وَبَرِيئِهَا وَسَائِرِ مِلَّتِهَا، أَنَّهُ لَا تُسْكَنُ كَنَائِسُهُمْ وَلَا تُهْدَمُ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْهَا وَلَا مِنْ حَيِّزِهَا، وَلَا مِنْ صَلِيبِهِمْ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يُكْرَهُونَ عَلَى دِينِهِمْ، وَلَا يُضَارَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يَسْكُنُ بِإِيلْيَاءَ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَعَلَى أَهْل إِيلْيَاءَ أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ كَمَا يُعْطِي أَهْلُ الْمَدَائِنِ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا الرُّومَ وَاللَّصُوتَ (٢)، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ آمِنٌ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَبْلُغُوا مَأْمَنَهُمْ ، وَمَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ فَهُوَ آمِنْ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْل إِيلْيَاءَ مِنَ الْجِزْيَةِ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْل إِيلْيَاءَ أَنْ يَسِيرَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مَعَ الرُّوم وَيُخْلِىَ بِيَعَهُمْ وَصُلِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى بِيعِهِمْ وَصُلْبِهِمْ، حَتَّى يَبْلُغُوا مَأْمَنَهُمْ، وَمَنْ كَانَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ قَبْلَ مَقْتَل فُلَانٍ، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ قَعَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى أَهْل إِيلْيَاءَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) إِيلِيَاءُ: بكسر أوله واللام، وياء، وألف ممدودة: اسم مدينة بيت المقدس، قيل: معناه بيت الله. (معجم البلدان: ۲۹۳/۱).

<sup>(</sup>٢) اللصوت مثل اللص: السارق، وجمعه لصوت.



الْجِزْيَةِ، وَمَنْ شَاءَ سَارَ مَعَ الرُّومِ، وَمَنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يَحْصُدَ حَصَادَهُمْ، وعَلَى مَا فِي هَذَا الكِتَابِ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ حَتَّى يَحْصُدَ حَصَادَهُمْ، وعَلَى مَا فِي هَذَا الكِتَابِ عَهْدُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ وَذِمَّةُ الخُلَفَاءِ وَذِمَّةُ المُؤْمِنِينَ إِذَا أَعْطُوا الذِي عَهْدُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ وَذِمَّةُ الخُلَفَاءِ وَذِمَّةُ المُؤْمِنِينَ إِذَا أَعْطُوا الذِي عَلَيْهِمْ مِنَ الجِزْيَةِ» (۱)، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَعَمْرُو بْنُ عَلَيْهِمْ مِنَ الجِزْيَةِ» (۱)، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَعَمْرُو بْنُ العَاصِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَكَتَبَ وَحَضَرَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

# [٥٠٩] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَضَاتِتُهُ عَنَهُ الْمُ

إلى أبي موسى الأشعري رَوَالِلَّهُ عَنَّهُ

«أَنْ مُرْ ذَوِي القربي أَن يَتَزَاوَروا ولا يتجاوروا<sup>(٢)</sup>».

#### 8003

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تاريخه: ۳۰۹/۳

<sup>(</sup>٢) ذلك لأنَّ تداني الأقارب في الديار كثيراً ما يورث النفرة والحسد والقطيعة بينهم، سيما ما كان بين النساء، بخلاف التراخي فيها.

ولذا قال أبو حامد الغزالي في (الإحياء: ٢١٦/٢): (وإنما قال ذلك لأنَّ التجاور يورث التزاحم على الحقوق، وربما يورث الوحشة وقطيعة الرحم).

ومنه قول العرب قديماً: (فَرِّقَ بين مَعْدًّ تَحَابَّ)، وقولهم أيضاً: (أَيْنَمَا أُوَجِّهُ أَلْقَ سَعْداً)، وهو للأَضْبَطُ بن قُرَيْع السعدي، وقد كان سيدَ قومه، فرأى منهم حسداً له، وبغياً عليه، فرحل عنهم فنزل في آخرين، فرآهم يفعلون بأشرافهم مثل ذلك، ثمَّ رحل ونزل في غيرهم، فرأى مثل ذلك أيضاً، فعندها قال: (أَيْنَمَا أُوجِّهُ أَلْقَ سَعْداً)، أي: كلُ الناس مثل قومي في حسدهم ساداتهم.

<sup>(</sup>٣) ذكره القاسم بن سلَّام في (الأمثال: ص١٤٨) وابن قتيبة في (عيون الأخبار: ٣٠٠/٣).



### [١٠٠] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### لأبي عبيدة بن الجراح رَضَالِتَهُ عَنْهُ

( إِنَّ الأُرْدُنَّ أَرْضُ غَمِقَةُ (١) ، وإِنَّ الجَابِيَةَ أَرضٌ نَزِهَةٌ (٢) ، فَاظْهَرْ بِمَنْ مَعَكَ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَيْهَا (٣) .

# [١١٥] وَهِنْ وَحِيَّةٍ لَهُ رَخِاللَّهُ عَنهُ

#### كتبها قبل استشهاده

﴿ أَنْ لَا يُقَرَّ لِي عَامِلٌ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، وَأَقِرُّوا الْأَشْعَرِيَّ \_ يَعْنِي أَبَا مُوسَى \_ أَبَا مُوسَى \_ أَرْبَعَ سِنِينَ ﴾ (١)

#### 80 CB

<sup>(</sup>١) الغَمِقَةُ: القريبة من المياه والخضر والنزوز، وإذا كانت كذلك، قاربت الأوبئة. (تهذيب اللغة: ٣٨/٨).

<sup>(</sup>٢) أصل التَّنْزِيه البُعد مِمَّا فِيهِ الأدناس والقرب إلى ما فيه الطَّهارة والبراءة، وقوله: (التَّزِهَةُ): أي: البعيدة من الريف، ثمّ كثر استعمال الناس النزهة في كلامهم حتى جعلوها في البساتين والخضر، ومعناه راجع إلى ذلك الأصل. (انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام \_ (نَزَهَ) وتهذيب اللغة: ٨/٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه القاسم بن سلّام في (غريب الحديث: ٨١/٣) والطبري في تاريخه: ٢١/٤ وعزاه محب الدين الطبري في (الرياض النضرة: ٤/٣٥ ـ ٣٥٦) إلى أبي حذيفة إسحاق بن بشر القرشى في (فتوح الشام).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (١٩٤٩٠).



# [١٢] وَهِنْ كِنَّادٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### إلى جنده الفاتحين

(اتَّقُوا اللهَ فِي الْفَلَّاحِينَ، لَا تَقْتُلُوهُمْ، إِلَّا أَنْ يَنْصِبُوا لَكُمُ الْحَرْبَ (١) (٢). الْحَرْبَ (١) (٢).

# [٥١٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### ي الكسب

( إِنِّي لأَرَى الرَّجُلَ ، فَيُعْجِبُنِي ، فَأَقُولُ: لَهُ حِرْفَةٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا: لا ؛ سقط في عَيْنِي (٢) (٤).

#### \*\* \*\* \*\*

<sup>(</sup>٢) رواه يحيى بن آدم في الخراج (١٣٢) وسعيد بن منصور في السنن (٢٦٢٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٧٩٢) والبيهقي في السنن الكبرى (١٨١٥٩).

<sup>(</sup>٣) في لفظ: سقط من عيني.

<sup>(</sup>٤) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٥١٧) وابن المرزبان في المروءة (٢٣).







# [٥١٤] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَنَهُ

(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَاضَعَ للهِ رَفَعَ اللهُ حِكْمَتَهُ وَقَالَ: انْتَعِشْ (١) نَعَشَكَ اللهُ ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ أَوْ فَقِيرٌ وَفِي أَنْفُسِ النَّاسِ كَبِيرٌ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَكَبَّرَ وَعَدَا طَوْرَهُ وَضَعَهُ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَقَالَ: اخْسَأْ أَخْسَأَكَ اللهُ ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ ، حَتَّى أَنَّهُ أَحْقَرُ الله ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ ، حَتَّى أَنَّهُ أَحْقَرُ وَأَصْغَرُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ مِنَ الْخِنْزِير » (٢).

# [٥١٥] **وَهِرْ كُلَّهِ لَهُ** رَضَّلِيَّهُ عَنْهُ وقد خطب عنده رجل فأكثر الكلام

 $( [ ]_{i}^{(3)} ]_{i}^{(3)}$  مِنْ شَقَاشِقِ  $( )_{i}^{(3)}$  الشَّيْطَانِ  $( )_{i}^{(3)}$ .

<sup>(</sup>١) أي ارتفع (النهاية لابن الأثير \_ (نَعَشَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الزهد (٧٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٦٠٢) وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (٧٨) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢/٧٥٠ والبيهقي في شعب الإيمان (٧٨٨) والآداب (٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) أي: التَّطَلُّب فيه ليُخْرجَه أحسَنَ مخرج. (النهاية لابن الأثير \_ (شَقَقَ)).

<sup>(</sup>٤) الشقاشق: واحدتها شِقْشِقَة وَهِي الَّتِي إِذَا هدر الْفَحْل من الْإِبِل العِرابِ خاصَّة خرجت من شدقه شَبيهَة بالرِئة، فَشبه عمر إكثار الْخَاطِب من الْخطْبَة بهدر الْبَعِير فِي شِقشِقته ثمَّ نَسَبهَا إِلَى الشَّيْطَان وَذَٰلِكَ لما يدْخل فِيهَا من الْكَذِب وتزوير الْخَاطِب الْبَاطِل عِنْد الْإِكْثَار من الْخطب وَإِن كَانَ الشَّيْطَان لَا شقشقة لَهُ إِنَّمَا هَذَا مثل. (غريب الحديث للقاسم بن سلَّام \_ (شقق)).

<sup>(</sup>٥) كثرة الكلام يتولد عن أمرين: إما محبّة الرئاسة؛ يريد أن يُرِيَ الناس عِلْمه وفصاحته، وإما قِلةُ العلمِ بما يجب عليه في الكلام. وعلاجه ودواءه ملاحظة ما ورد من أنَّ العبد مؤاخذٌ بما يتكلمُ به، ومسئولٌ عنه ﴿مَمَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾. (التنوير للأمير الصنعاني (٥٥٥)).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن وهب في الجامع (٣٢٢) والبخاري في الأدب المفرد (٨٧٦) وابن عبد البر في=



# [١٦٥] وَهِنْ كُلُومُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في التنفير من الكذب

ي ل حدب السَّجُلَ عَنِ الْمَعَارِيضِ (١) مَا يَكُفُّ \_ أَوْ يَعِفُّ \_ الرَّجُلَ عَنِ الْكَذِبِ» (٢).

# [٥١٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِهِ لَهُ رَضَالِهُ ف الخلافة

«لَا يَصْلُحُ هَذَا الأَمْرُ إِلا بِشِدَّةٍ فِي غَيْرِ تَجَبُّرٍ، وَلِينٍ فِي غَيْرِ

# [٥١٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ في المسارعة في الخيرات

(التُّؤَدَةُ ٤) فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ (٥).

جامع بيان العلم وفضله (١٨٨٠).

<sup>(</sup>١) المَعَارِيض: جمعُ مِعْرَاض، من التَّعريض، وهُو خِلافُ التَّصريح من القول. يُقَالُ: عرفت ذلك في مِعراض كلامه ومعرض كلامِه. (النهاية لابن الأثير \_ (عَرضَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٦١٩) وهناد في الزهد: ٢٣٦/٢ والبخاري في الأدب المفرد (٨٨٤) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٨٤١) وشعب الإيمان (٢٠٨٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يوسف في الخراج: ص١٣١ وابن سعد في الطبقات: ٣٤٤/٣ وابن أبي شيبة في المصنف (٣١٢١١) والبلاذري في أنساب الأشراف: ١٩/١٠ والخلال في السنة (٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) التؤدة: التأني في الأمر.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٦١٩) وأحمد بن حنبل في الزهد (٦٢٥).



# [١٩] وَهِنْ كُلُومُ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ في الصحية

(إِيَّاكَ وَمُؤَاخَاةَ الأَحْمَقِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَرَادَ أَنْ يَنْفَعَكَ فَضَرَّكَ (١).

# [٥٢٠] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَّالُهُ لَهُ الْعَالَةِ عَنْدُ

وقد تذاكر أصحابه عنده الحسب

فقال: «حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُه، وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ» (٢).

# [٢١] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ في المروءة

«مَا وَجَدْتُ لَئِيمًا قَطُّ إِلا وَجَدْتُهُ رَقِيقَ الْمُرُوءَةِ» (٣).

# [٢٢٥] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ في طلب الآخرة

«النَّاسُ طَالِبَانِ، فَطَالِبٌ يَطْلُبُ الدُّنْيَا، فَارْفُضُوهَا فِي نَحْرهِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَدْرَكَ الَّذِي طَلَبَ مِنْهَا فَهَلَكَ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَرُبَّمَا فَاتَهُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ٣٠٩/٣ وابن قتيبة في عيون الأخبار: ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٤٦٦) والأدب (٢٨٧) و(٢٨٨) وابن أبي الدنيا في العقل وفضله (٥) والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٨١١).

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٦٥٩).



طَلَبَ مِنْهَا فَهَلَكَ بِمَا فَاتَهُ مِنْهَا، وَطَالِبٌ يَطْلُبُ الْآخِرَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ الْآخِرَةِ فَنَافِسُوهُ»(١).

وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ عَنهُ عَلَيْهُ عَنهُ عَنهُ عَلَمَ الْعَذر عَلَمَ الْعَذر الْعَذر الْعَذر الْعَذر الْعَذَر الْعُمْ اللهُمْ (٢). (أَعْقَلُ النَّاسِ أَعْذَرُهُمْ لَهُمْ اللهُمْ (٢).

[٥٢٤] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ في المودة

«إِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ مَوَدَّةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَتَشَبَّثْ بِهَا مَا اسْتَطَعْتَ»(٣).

# [٥٢٥] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَعَلِيَّهُ عَنَهُ في الجود والحلم والبخل والعجز

«أَجْوَدُ النَّاسِ مَنْ جَادَ عَلَى مَنْ لَا يَرْجُو ثَوَابَهُ، وَإِنَّ أَحْلَمَ النَّاسِ مَنْ عَفَا بَعْدَ الْمَقْدِرَةِ، وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ الذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ، وَإِنَّ مَنْ عَفَا بَعْدَ الْمَقْدِرَةِ، وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ الذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ، وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ الذِي يَعْجَزُ فِي دُعَاءِ اللهِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ٩٤/٣ والآبي في نثر الدر: ٣٦/٢ والماوردي في أدب الدنيا والدين: ص١٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (٤١) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سمعون في أماليه (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٧٤٨).



# وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ اللهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ اللهُ ا

﴿لَا تَظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فِيِّ مُسْلِمٍ شَرَّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا»(١).

# [٥٢٧] وَهِنْ كُلُهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ في المروءة

((مُرُوءَةُ الرَّجُلِ عَقْلُهُ، وَشَرَفُهُ حَالُهُ)(٢).

# [٥٢٨] وَهِنْ كُلَّاهٍ لَهُ رَضَالِهُ الْهُ رَضَالُهُ

### في حقيقة التواضع

﴿إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يَلْبَسُونَ الصُّوفَ إِرَادَةَ التَّوَاضُعِ، وَقُلُوبُهُمْ مَمْلُوءَةٌ عُجْبًا وَكِبْرًا» (٣).

# [٥٢٩] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ في الكذب

((مَا النَّارُ فِي يَبَسِ الْعَرْفَجِ (٤) بِأَسْرَعَ مِنَ الْكَذِبِ فِي فَسَادِ مُرُوءَةِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (٤٥).

<sup>(</sup>۲) رواه القالى فى أماليه: ۲/۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) العَرْفَج: شجَرٌ معروفٌ صغيرٌ سريعُ الاشْتِعال بِالنَّارِ، وَهُوَ مِنْ نَبَات الصَّيف. (النهاية لابن الأثير \_ (عَرْفَجَ)).



أَحَدِكُمْ ؛ فَاتَّقُوا الْكَذِبَ ، وَاتْرُكُوهُ فِي جَدٍّ وَهَزَلٍ »(١).

# [٥٣٠] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَوَالِتُهُمَاهُ في استعمال المنافق

«نَسْتَعِينُ بِقُوَّةِ الْمُنَافِقِ، وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ»(٢).

# [٥٣١] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَوْلَيْفَنَهُ في الدنيا

(مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَنْفُجَةِ أَرْنَبِ $(^{(7)})$ ) (٤).

# [٥٣٢] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَخَالِتُهَا اللهُ اللهُ رَخَالِتُهَا اللهُ ا

(مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلَّا وَجَدَ لَهُ فِي النَّاسِ حَاسِداً، وَلَوْ أَنَّ امْرَأً أَقْوَمَ مِنَ القَدَحِ لَوَجَدَ لَهُ النَّاسُ مَنْ يَغْمِزُ عَلَيْهِ (٥)، فَمَنْ حَفِظَ لَسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ (٦).

<sup>(</sup>١) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) أَي: كوثبتِهِ من مجثمِهِ، يُرِيد فِي تقليل الْمدَّة. (شرح السنة للبغوي: ٢٤٢/١١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (١١٨٢) وهناد في الزهد (٥٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٦) وأبو داود في الزهد (٦٠) وابن أبي الدنيا في الزهد (١٣) وقصر الأمل (١٢٨) وذم الدنيا (١٣) وابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين (١١٩).

<sup>(</sup>٥) أي: معيباً طاعناً. (لسان العرب: ٣٩٠/٥).

<sup>(</sup>٦) مناقب أمير المؤمنين عمر لابن الجوزي: ص٢٠٣٠.



# [٣٣٥] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ في فساد الدين وهلاك الناس

«قَدْ عَلِمْتُ مَتَى صَلَاحُ النَّاسِ وَمَتَى فَسَادُهُمْ إِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قِبَلِ الصَّغِيرِ اسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْكَبِيرُ، وَإِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قِبَلِ الْكَبِيرِ تَابَعَهُ الصَّغِيرُ فَاهْتَدَيَا»(١).

# [٥٣٤] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ لَهُ في الرغبة في الآخرة

«لَا تَحْزَنْ أَنْ لَا يُعَجَّلَ لَكَ كَثِيرٌ مِمَّا تُحِبُّ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ، إِذَا كُنْتَ ذَا رَغْبَةٍ فِي أَمْرِ آخِرَتِكَ»(٢).

# [٥٣٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ

### في ما يُصلح الوالي

﴿إِنَّ الْوَالِي لَا يَصْلُحُ ؛ إِلَّا بِأَرْبَعِ \_ إِنْ نَقَصَ وَاحِدَةً لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَمْرُهُ \_: قُوَّةٍ عَلَى جَمْع هَذَا الْمَالِ مِنْ أَبْوَابِ حِلِّهِ، وَوَضْعِهِ فِي حَقِّهِ، وَشِدَّةٍ لا جَبَرُوتَ فِيهَا، وَلِينِ لا وَهَنَ فِيهِ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٠٥٥)، وعزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ٣٠١/١٣ ـ ٣٠٢ إلى (مُصَنَّفِ قَاسِم بْنِ أَصْبَغَ) وصححه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في الزهد (١٧٤) وذم الدنيا (٨٥) وابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ص٠٦٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٣٠٣٤).





# وَهِنْ كَلَهُ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ الله فَعَالَهُ الله فَعَالَهُ مَا الله

«مَنْ خَافَ اللهَ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ، وَمَنِ اتْقَى اللهَ لَمْ يَصْنَعْ مَا يُرِيدُ، وَلَوْلَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَكَانَ غَيْرُ مَا تَرَوْنَ»(١).

# المُ وَهِن كُلُ مِلْ كُلُ مُعَلَىٰ اللهُ الله

حِينَ مَرَّ بِمَزْبَلَةٍ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا، فَكَأَنَّ أَصْحَابَهُ تَأَذَّوْا بِهَا: «هَذِهِ دُنْيَاكُمُ الَّتِي تَبْكُونَ عَلَيْهَا وَتَحْرِصُونَ عَلَيْهَا» (٢).

# [٥٣٨] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُنَهُ في أخلاق الرجال

﴿إِذَا رَأَيْتَ مِنَ الرَّجُلِ خَصْلَةً تَسُوكَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا أَخَوَاتٍ، وَإِذَا رَأَيْتَ مِنَ الرَّجُلِ خَصْلَةً تَسُوكَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهَا أَخَوَاتٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَهَا أَخَوَاتٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ الدِي لَيْسَ بِالرَّجُلِ الذِي إِذَا وَقَعَ فِي الأَمْرِ تَخَلَّصَ مِنْهُ، وَلَكِنَّ الرَّجُلَ الذِي لَيْسَ بِالرَّجُلِ الذِي إِذَا وَقَعَ فِي الأَمْرِ تَخَلَّصَ مِنْهُ، وَلَكِنَّ الرَّجُلَ الذِي يَتَوَقَّى الأَمْرَ حَتَّى لَا يَقَعَ فِيهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْيَأْسَ غِنَى، وَأَنَّ الطَّمَعَ فَقُرُ حَاضِرٌ، وَأَنَّ المَرْءَ إِذَا يَئِسَ مِنْ شَيْءِ اسْتَغْنَى عَنْهُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الزهد (۱۰۵) والدولابي في الكنى والأسماء (۱٤٧٩) والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٣٦٤) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٥٧/٨.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (٢٩٧) وأحمد في الزهد (٦١٦) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٤٨/١ وابن بشران في الأمالي (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره الأصبهاني في سير السلف الصالحين: ص١٤٥٠



# [٣٩] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ

«مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ» (١).

# [٥٤٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في تفضيل الفقر على الغنى

«الْخَرَقُ فِي الْمَعِيشَةِ أَخْوَفُ عِنْدِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَوَزِ<sup>(٢)</sup>، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى مَعَ الفَسَادِ شَيْءٌ، وَلَا يَقِلُّ مَعَ الْإِصْلَاحِ شَيْءٌ الْأَصْلَاحِ شَيْءٌ اللهُ

# [٥٤١] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### للأحنف بن قيس

«مَنْ كَثْرَ ضَحِكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ، وَمَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ بِهِ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ، وَمَنْ كَثْرَ كَلَامُهُ كَثْرَ سَقْطُهُ، وَمَنْ كَثْرَ سَقْطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ قَلَّ خَيْرُهُ، وَمَنْ كَثْر أَكْلُهُ لَمْ يَجِدْ لِذِكْرِ اللهِ لَذَّةً، وَمَنْ كَثْرَ نَوْمُهُ لَمْ يَجِدْ فِي عُمُرهِ بَرَكَةً، وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ فِي النَّاسِ سَقَطَ حَقُّهُ عِنْدَ اللهِ، وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في السنن (٥٦٩) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) العوز: بالفتح ، العدم وسوء الحال (النهاية ٣٢٠/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه وكيع في الزهد (٤٦٩) وهناد في الزهد (٦٥٤) والخلال في الحث على التجارة (١٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٩٥/١.



غَيْرِ الإسْتِقَامَةِ)) أَ

# [٥٤٢] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَحَالِتُهُ عَنْهُ لَهُ رَحَالِتُهُ عَنْهُ لَهُ رَحَالِتُهُ عَنْهُ لَقَبِيصَةَ بْنِ جَابِرِ الأَسَدِيِّ

(إِنِّي أُرَاكَ إِنسَاناً فَصِيحَ اللِّسَانِ فَسِيحَ الصَّدْرِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ عَشَرَةُ أَخْلَاقٍ، تِسْعَةٌ صَالِحَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سِيِّئَةٌ فَيُفْسِدُ التِّسْعَة الرَّجُلِ عَشَرَةُ أَخْلَقٍ، تِسْعَةٌ صَالِحَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سِيِّئَةٌ فَيُفْسِدُ التِّسْعَة الرَّجُلِ عَشَرَةُ النَّيْعُ، اتَّقِ عَثْرَاتِ الشَّبَابِ \_ أَوْ قَالَ: \_ غَرَّاتِ الشَّبَابِ ) (٢). الشَّبَابِ) (٢).

# [٥٤٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَحَلِتُهُ عَنْهُ اللهِ العلم

(لَا يُتَعَلَّمُ الْعِلْمُ لِثَلَاثٍ ولَا يُتْرَكُ لِثَلَاثٍ: لَا يُتَعَلَّمُ لِيُمَارَى (٣) بِهِ، وَلَا يُتْرَكُ لِثَلَاثٍ: لَا يُتَعَلَّمُ لِيُمَارَى (٣) بِهِ، وَلَا يُتْرَكُ حَيَاءً مِنْ طَلَبِهِ، وَلَا زَهَادَةً وَلَا يُتُركُ حَيَاءً مِنْ طَلَبِهِ، وَلَا زَهَادَةً فِيهِ، وَلَا رِضًا بِالْجَهْلِ مِنْهُ (٤).

#### **80 03**

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في الحلم (١٢٦) والطبراني في المعجم الأوسط (٢٢٥٩) والشهاب القضاعي في مسنده (٣٧٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٧٥/٤٣.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨٢٤٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٩٨٦١) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٤٣/٤٩ و٢٤٦/٤٩٠

<sup>(</sup>٣) المماراة: المجادلة والملاحاة. (جامع الأصول \_ (٣٢١٦)).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (١٣١) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٤١٤).





# [۱۶۰] وَهِر ْ كُلَهِ لَهُ رَحَالِتُهَا لَهُ رَحَالِتُهَا لَهُ رَحَالِتُهَا لَهُ رَحَالِتُهَا لَهُ رَحَالِتُهَا الزهد والرقائق

«حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَإِنَّ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ تَزِنُونَ لِلْعَرْضِ فَإِنَّ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ تَزِنُونَ لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ يَوْمَ بِذِ نَعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

# [٥٤٥] وَهِنْ كُلُهِ مُلْهِ هُلُهُ مَعْلَقُهُ

#### في الشجاعة

(كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ(٢)، وَدِينُهُ حَسَبُهُ(١)، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ فُهُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ (٦)، فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآية «١٨».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٣٠٦) وأحمد بن حنبل في الزهد (٦٣٣) وأبو عبيد في الخطب والمواعظ (١٤٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٦٠٠) وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣١٤/٤٤ و٢٥٧/٤

<sup>(</sup>٣) يشير بذلك إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَـنكُمْ ﴿٠٠

<sup>(</sup>٤) أراد أنَّ انتسابه إلى الدين هو الشرف والحسب الذي يخصه، فأما انتسابه إلى أبٍ كافرٍ على وجه الفخر به فهو ممنوع، وانتسابه إلى أبٍ صالحٍ على أنَّ له بذلك فضلاً لا بأس به، غير أنَّ انتسابه إلى دينه الذي يخصه أتمُّ في الشرف والحسب. (المنتقى للباجي: ٣/٩٠).

<sup>(</sup>٥) أراد أنَّ المروءة التي يحمل عليها الناس ويوصفون بأنهم من ذوي المروءات إنما هي معان مختصة بالأخلاق من الصبر والحلم والجود والمواساة والإيثار. (المنتقى للباجي: ٢٠٩/٣).

<sup>(</sup>٦) أراد أنها طبائع يطبع الله تعالى عليها من شاء ويضعها من الناس فيمن شاء لا تختص بشريف=



وَأُمِّهِ، وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لاَ يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ<sup>(۱)</sup>، وَالْقَتْلُ حَتَّفُ (<sup>۲)</sup> مِنَ الْحُتُوفِ<sup>(۳)</sup>، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى الله» (<sup>3)</sup>.

# [٥٤٦] وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ في أحوال النساء

«النِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ: امْرَأَةٌ هَيِّنَةٌ، لَيِّنَةٌ، عَفِيفَةٌ، مُسْلِمَةٌ، وَدُودٌ، وَلُودٌ، وَلُودٌ، تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ، وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا، وَقَلَّ مَا يَجِدُهَا، ثَانِيَةٌ: امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةً، إِنَّمَا هِيَ وِعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَيْسَ عِنْدَهَا غَيْرُ ذَلِكَ،

وفي مِثله يقول الشاعر:

فِي الْجُبْن عَارٌ وَفِي الْإِقْدَام مَكْرُمَةٌ وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ

ولا وضيع ولا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر فقد توجد في كل صنف من هذه الأصناف.
 (المنتقى للباجي: ٣٠٩/٣).

<sup>(</sup>۱) وهذا على معنى التفسير لمعنى الجريء والجبان، وإنَّ ذلك إنما هو بالطبع الذي طبع عليه لا باكتساب ولا بتعلم، ولذلك يفر الجبان عن أبيه وأمه مع محبته لهما وحرصه على حياتهما، ويقاتل الجريء على من لا يئوب إلى رحله مع أنه لا يلزمه أمره، ولا يكاد يشفق عليه. (المنتقى للباجى: ٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) الحَتَف: الموت، وجمعه حتوف، ويقال: مات فلان حتف أنفه: إذا مات من غير قتلٍ ولا ضرب، ولا يُبْنى منه فعل. (جامع الأصول (٩٣٣٨)).

<sup>(</sup>٣) أراد أنَّه نوعٌ من الموت كالموت من المرض، والموت بالغرق، والموت بالهدم، فهو نوعٌ من أنواعِ الموت، فيجب أن لا يرتاع منه، فإنَّ الموتَ لا بد منه، وهو كله فظيع، فهذا نوعٌ منه، فلا يجب أن يُهاب هيبةً تورثُ الجُبْن، ثمَّ قال: (والشهيدُ من احتسب نفسه) يريد من رضي بالقتل في طاعة الله رجاء ثواب الله تعالى. (المنتقى للباجي: ٢١٠/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ (١٦٨١) وسعيد بن منصور في السنن (٢٥٣٤) وابن أبي شيبة في المصنف (١٩٨٦٨) وابن المرزبان في المروءة (١٥).



ثَالِثَةٌ: غُلُّ قَمِلٌ (١) يَجْعَلُهَا اللهُ فِي عُنْقِ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَنْزِعُهَا غَيْرُهُ، والرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ عَفِيفٌ، مُسْلِمٌ، عَاقِلٌ، يَأْتَمِرُ فِي الْأُمُورِ إِذَا أَقْبَلَتْ وَيُسْهِبُ، فَإِذَا وَقَعَتْ يَخْرُجُ مِنْهَا بِرَأْيِهِ، وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ، فَإِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ أَتَى ذَا الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ فَشَاوَرَهُ وَاسْتَأْمَرَهُ، ثُمَّ نَزَلَ عِنْدَ أَمْرِهِ، وَرَجُلٌ جَائِرٌ، حَائِرٌ، لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا(٢)، وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا "(").

# [٤٤٧] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ لَهُ

#### في المفاضلة بين الدنيا والآخرة

«نَظَرْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ الدُّنْيَا أَضْرَرْتُ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا أَرَدْتُ الْآخِرَةَ أَضْرَرْتُ بِالدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَأَضِرُّوا بِالْفَانِيَةِ» ( أَ

#### **80 03**

<sup>(</sup>١) غُلُّ قملٌ: كانوا يأخذون الأسير فيشدونه بالقد وعليه الشعر، فإذا يبس قمِلَ في عنقه، فتجتمع عليه محنتان: الغُلُ والقمل. والمثل ضربه الفاروق عمر وَهَالِلَهُءَاهُ للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر، لا يجد بعلَها منها مخلصاً. (النهاية لابن الأثير \_ (غَلَلَ)).

<sup>(</sup>٢) أي: لا يأتي برشد من ذات نفسه. ويقال لكل من فعل فعلاً من غير مشاورة: ائتمر، كأنّ نفسه أمرته بشيء فائتمر لها، أي أطاعها. (النهاية لابن الأثير \_ (أمر)).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٤٣٢) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٧٧١/٢ والفسوي في المشيخة (١١) وابن أبي الدنيا في الإشراف (٢٦٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٧١٣١) و(۸۳۵۱) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤ /٣٦٢٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٦٦٥).





### [٥٤٨] وَهِنْ كُلُمٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### في الحكم الراشد

(وَيْلُ لِدَيَّانِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، إِلَّا مَنْ أَمَّ الْعَدْلَ وَقَضَى بِالْحَقِّ وَلَمْ يَقْضِ بِهَوَاءٍ وَلَا لِقَرَابَةٍ وَلَا لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَغْبَةً مِنْ اللهِ مِرْآتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (١).

#### [٥٤٩] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ في الغوغاء

"اسْتَوْصُوا بِالْغَوْعَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ يُطْفِئُونَ الْحَرِيقَ ويَسُدُّونَ الْحَرِيقَ ويَسُدُّونَ الْبُوْوِقَ (٢)»(٣).

### [٥٥٠] وَهِنْ كَالَهٍ لَهُ رَخَلِيَهُ عَنْهُ عيبة الفاجر «لَيْسَ لِفَاجِرِ حُرْمَةٌ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) قال اللَّيْث: البَّثْق: كَسْرُك شَطَّ النَّهر ليَنْبُثِقَ المَاء، وقد ثَبَقْته ثبقاً. والبِثْق: اسم الموضع الذي حَفَرَه الماء، وجمعُه: (البُثوق). تهذيب اللغة للأزهري: ٨٢/٩

<sup>(</sup>٣) ذكره الجاحظ في رسائله (رسالة فصل ما بين العداوة والحسد: ص ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٣٢) وذم الغيبة والنميمة (٩٥).





#### أَوْمِنْ كُلُم لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ اللَّهُ مَا لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

عن علباء بن الهيثم السدوسي (١) وقد كان أعورَ دميماً، بارعاً حسن البيان:

«لَكُلِّ أُناسٍ في جُمَيْلهم (٢) خُبْرُرْ (٣).

#### [٥٥٢] وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَانَهُ لزيد بن حدير(٤)، عن ما يهدم الإسلام

«يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ»(٥).

<sup>(</sup>۱) عِلْباء بن الهَيْثَم بن جرير السدوسي أبوه من الرؤساء الذين حاربوا كسرى في وقعة ذي قار، وأدرك علباء الجاهلية والإسلام، وشهد الفتوح في عهد عمر، ثم شهد الجمل، فاستشهد بها. (الإصابة: ١٠٤/٥).

<sup>(</sup>٢) الجُميل: مصغر الجَمَل. والخبر بضم الخاء: المعرفة والعلم. وَهُو مَثَل يُضرب فِي مَعْرفة كلِّ قَوْمٍ بصاحِبهم: يَعْني أَنَّ المُسَوَّد يُسَوَّدُ لِمعْنَى، وَأَنَّ قومَه لَمْ يُسَوِّدُوه إِلَّا لِمَعْرِفَتِهم بِشَأْنِهِ. وَيُرُوى (لِكُل أناسٍ فِي جَمَلهم خُبْر» و (فِي بَعِيرهم خُبْر» فاسْتعار الجَمَل والبَعِير للصَّاحِب. (النهاية لابن الأثير \_ (جَمُلَ)).

<sup>(</sup>٣) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٤) زيد بن حدير الأسدي الكوفي، أخو زياد بن حدير (التابعي العابد الثقة)، قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري: ٨٠٠٨): زيد بن حدير أخو زياد بن حدير، وزياد من كبار التابعين، أدرك عمر، وله رواية في «سنن أبي داود»، ونزل الكوفة، وولي إمرتها مرة، وهو أسدي من بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وأما أخوه زيد فلا أعرف له رواية.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي في السنن (٢٢٠) وابن المبارك في الزهد (١٤٧٥) بلفظ (يهدم الزمان ثلاث) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٨٦٧) والمروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم (٣٤٤).





#### [٥٥٣] وَهِنْ هَوْعِظَةٍ لَهُ رَوَاللَّهُ عَنْهُ فِي أُدب الصحبة

(لَا تَعْرِضْ بِمَا لَا يَعْنِيكَ ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ ، وَاحْتَفِظْ مِنْ خَلِيكَ إِلَّا الْأَمِينَ ، فَإِنَّ الْأَمِينَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْقَوْمِ يَعْدِلْهُ ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ يَخْشَى اللهَ ، وَلَا تُضْحَبِ الْفَاجِرَ فَيَحْمِلْكَ عَلَى الْفُجُورِ ، وَلَا تُفْشِ إِلَيْهِ سِرَّكَ ، وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ النَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ تَعَالَى »(١).

#### [٥٥٤] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ في أدب العلم

«تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ، تُعَلِّمُونَ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَقُمْ عِلْمُكُمْ مَعَ جَهْلِكُمْ»(٢).

### هُوَنْ كُلُم هُلْ هُلَاهُ وَهُونَ عُلَاهُ الْمُعَافَةُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ المُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ

«اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ<sup>(٣)</sup>، إِنَّ إِحْدَاهُنَّ إِذَا كَثْرَتْ ثِيَابُهَا،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۱۳۹۹) وابن وهب في الجامع (۲۸۹) وأبو يوسف في الخراج: ص٢٤ وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٥٩١) والبرجلاني في الكرم والجود (٤٠) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢/٧٠ وأبو داود في الزهد (١٠٤) وابن أبي الدنيا في الصمت (١٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) أي: استعينوا على تسترهن في البيوت وعدم تطرق القالة في حقهن بعدم التوسعة عليهن=



وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ»(١).

# هُنهُ هُلَ مِلَ كُلُ مُعِيْ [٥٥٦] عُنهُ نَفِيَّةُ عُلَمُ الْبِكَاءِ الْبِكَاءِ

«اِسْتَغْزِرُوا الدُّمُوعَ بِالتَّذْكِيرِ»(٢).

#### (۱۹۰۰) وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ الْكَسَبُ الكسبُ

«مَكْسَبَةٌ فِيهَا بَعْضُ الدَّنِيَّةِ خَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ»(٣).

## [۸۰۰] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهَا لَهُ رَخَالِتُهَا لَهُ رَخَالِتُهَا لَهُ رَخَالِتُهَا لَهُ الْ

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالْبِطْنَةَ (٤) مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنَّهَا مُكْسِلَةٌ عَنِ

<sup>=</sup> في اللباس والاقتصار على ما يقيهن الحر والبرد على الوجه اللائق، وعلَّل ذلك بقوله: (فإنَّ إحداهن إذا كثرت ثيابها)، أي: زادت على قدر الحاجة كعادة أمثالها بالمعروف، فإنّها إذا تزيَّنت وخرجت الشوارع والمجامع للمباهات بحسن زيها ولباسها فترى الرجال منها ذلك وتنشأ عنه الفتن ما لا يخفى على أهل الفطن فبإغرائهن تنحسم هذه المفاسد والشرور التي لا يمكن تداركها بعد وقوعها وإذا كان هذا في زمانه فما بالك به الآن؟ (فيض القدير للمناوي (٩٨٨)).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٧٣٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٤٣/١٠ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٣٢٣)
 وابن حبان في الثقات: ٢٠٤/٨.

<sup>(</sup>٤) البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام (النهاية ١٣٦/١).



الصَّلَاةِ، مُفْسِدَةٌ لِلجَسَدِ، مُورِّنَةٌ لِلسَّقَمِ، وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبْغِضُ الْحَبْرَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبْغِضُ الْحَبْرَ السَّمِينَ، وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي قُوتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَدْنَى مِنَ الْإَصْلَاحِ، وَأَبْعَدُ مِنَ السَّرَفِ، وَأَقْوَى عَلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ عَبُدُ حَتَّى يُؤْثِرَ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينِهِ (۱).

# [٥٥٩] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ الْأُدَبُ

"بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْغَيِّ أَنْ يُؤْذِيَ جَلِيسَهُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، وَأَنْ يَجِدَ الْبَكِي النَّاسِ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ" (٢). عَلَى النَّاسِ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ" (٢).

#### [٥٦٠] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَنَهُ في أدب الطعام

«لُوْمٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَصْحَابِهِ»(٣).

### [٥٦١] **وَهِنْ كَلَهٍ لَهُ** رَضَالِتُهُمَنَهُ في تزويج النساء

﴿ لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ ، فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (٨١) وإصلاح المال (٣٥٢) وأبو نعيم في الطب النبوي (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: ٣٩١/٧

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٣٩) وسعيد بن منصور في السنن (٨١١) واللفظ له،=



### مُوسِ كُلُ مِلْ مُلْ مِنْكُ وَمِيْ عُدَا اللَّهُ مَا مُعَالَمُ عَلَيْهُ مُعَالَمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُ

#### في أدب الصحبة

(يُصَفِّي لَكَ وُدَّ أَخِيكَ ثَلَاثُ: أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلَامِ، وَأَنْ تَدَعُوهُ بِأَخْتِ أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلَامِ، وَأَنْ تَدَعُوهُ بِأَخْتِ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ، وَأَنْ تُوسِّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ عِيًّا أَنْ يَجْدَ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يَأْتِي، وَأَنْ يَبْدُو لَهُ فِيهِمْ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ نَعْبِهِ، وَأَنْ يَبْدُو لَهُ فِيهِمْ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ نَعْبِهِ، وَأَنْ يُؤْذِيَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِمَا لَا يَعْنِيهِ» (۱).

#### [٥٦٣] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِتُهُ الْهُ رَضَالِتُهُ الْهُ

#### في الحرص على الصلح بين المتخاصمين

«رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؛ فَإِنَّهُ أَبْرَأُ لِلصَّدُورِ وَأَقَلُّ لِلْحُبَابِ(٢)»(٣).

#### ജ

= وابن شبة في تاريخ المدينة: ٧٦٩/٢ وابن أبي الدنيا في كتاب العيال (١٢٤) والآبنوسي في المشيخة (٢٣٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن وهب في الجامع (۲۲۲) وعبد الرزاق في المصنف (۱۹۸۲۵) مختصراً، والبيهةي في شعب الإيمان (۸۳۹۸) وأبو الشيخ الأصبهاني في الفوائد (۱۳) والسلمي في آداب الصحبة (٤٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٤/٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع: (للحُباب)، وفي سنن البيهقي: (للحِنَات) أي: الإحن. ولعله الأنسب. ويشهد له ما في سنن البيهقي أيضًا (١١٣٦٠) و(١١٣٦٢) من وقوعه بلفظ: (فإنّ فصل القضاء يُحدِث بين القوم الضغائن) وفي الأخرى: (الشَّنآن).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: ٢/٢٦ وابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٣٤٩) والبيهةي في السنن الكبرى (١١٣٦١).



# [٥٦٤] وَهِرْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهَا اللهُ رَخَالِتُهَا اللهُ رَخَالِتُهَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

﴿إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا مُسْتَقِيمِينَ مَا اسْتَقَامَتْ لَهُمْ أَئِمَّتُهُمْ وَهُدَاتُهُمْ »(١).

# [٥٦٥] وَهِر كُلُهُ رَضَالِتُهُ عَنُهُ عَالَهُ رَضَالِتُهُ عَنُهُ عَالَهُ مَا الشَّبِهات

" (مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ، وَمَنْ كَتَم سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ فِي يَدِهِ، وَضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيكَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُكَ، وَمَا كَافَأْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ مِثْلَ أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ، مِنْهُ مَا يَغْلِبُكَ، وَمَا كَافَأْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ مِثْلَ أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ، وَعَلَيْكَ بِصَالِحِ الْإِخْوَانِ، أَكْثِرِ اكْتِسَابَهُمْ فَإِنَّهُمْ زَيْنُ فِي الرَّخَاءِ، وَعُدَّةٌ وَعَلَيْكَ بِصَالِحِ الْإِخْوَانِ، أَكْثِرِ اكْتِسَابَهُمْ فَإِنَّهُمْ زَيْنُ فِي الرَّخَاءِ، وَعُدَّةً عِنْدَ الْبُلَاءِ، وَلَا تَسَلْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَكُونَ، فَإِنَّ فِي مَا كَانَ شُعْلًا عَنْدَ الْبُلَاءِ، وَلَا يَكُنْ كَلَامُكَ بَدْلَةً إِلَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ وَيَتَخِذُهُ عَنْ مَا لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَكُنْ كَلَامُكَ بَدْلَةً إِلَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ وَيَتَخِذُهُ عَنْ مَا لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَكُنْ كَلَامُكَ بَدْلَةً إِلَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ وَيَتَخِذُهُ غَنْ مَا لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَكُنْ كَلَامُكَ بَدْلَةً إِلَّا مَنْ يُحِبُّ نَجَاحَهَا، وَلَا تَسْتَشِرْ غَنِيمَةً، وَلَا تَسْتَعِنْ عَلَى حَاجَتِكَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ نَجَاحَهَا، وَلَا تَسْتَشِرْ عَلَى حَاجَتِكَ إِلَّا اللهَ عَلَى مَنْ فُجُورِهِ، وَتَخَشَّعُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَمَ مَنْ فُجُورِهِ، وَتَخَشَّعُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى مَا لَاللهَ، وَلَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ فَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِ، وَتَخَشَعُ عِنْدَ الْقُبُورِ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات: ٣٩٢/٣ والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٤٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات: ص٣٦ وأبو داود في الزهد (٨٩) وابن أبي الدنيا في الصمت (٧٤٧) مختصراً، وأبو طاهر في المخلصيات (٣٠٣٧) والبيهقي في=



### [٥٦٦] وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنَهُ وقد رأى رجلاً عظيم البطن

قَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالَ: بَرَكَةُ الله فَقَالَ: ((عَذَابٌ مِنَ الله))(١).

[٥٦٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ في الشرط

(إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ»(٢).

[٥٦٨] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

في الصبر

(إِنَّا وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبِرِ»(٣).

[٥٦٩] وَهِنْ كُلُاهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَنَهُ

في استعمال الفاجر

«لَا يَسْتَعْمِلُ الفَاجِرَ إِلَّا فَاجِرْ، مَنِ اسْتَعْمَلَ فَاجِراً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ

<sup>=</sup> شعب الإيمان (٧٩٩٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٦٠ ـ ٣٦٠ والسخاوي في البلدانيات: ص٢٥١.

<sup>(</sup>١) رواه ابن الأعرابي في المعجم (٦٩٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً وسعيد بن منصور في السنن (٦٦٢) وابن أبي شيبة في
 المصنف (١٦٧٠٦) والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٤٣٨).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً وابن المبارك في الزهد (٦٣٠) و(٩٩٧) ووكيع في الزهد
 (١٩٨) وأحمد بن حنبل في الزهد (٦١٢).



فَاجِرْ ، فَهُوَ فَاجِرْ مِثْلُهُ »(١).

### [٥٧٠] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالُهُ عَنْهُ

#### في مدح الصبر والشكر

(لَوْ أُتِيتُ بِرَاحِلَتَيْنِ، رَاحِلَةِ شُكْرٍ، وَرَاحِلَةِ صَبْرٍ، لَمْ أُبَالِ أَيَّهُمَا رَكِبْتُ» (٢).

[۷۷۱] وَهِنْ كُلَاهٍ لَهُ رَخَلِتُهُ عَنْهُ وَ اللهُ رَخَلِتُهُ عَنْهُ وَقَدِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ ثُوبًا مُعَصْفَرًا «دَعُوا هَذِهِ الْبَرَّاقَّاتِ لِلنِّسَاءِ»(٣).

[٥٧٢] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَاتُهُ

«إِنَّ خَفْقَ (١٤) النِّعَالِ خَلْفَ الْأَحْمَقِ قَلَّ مَا يُبْقِي مِنْ دِينِهِ»(٥).

[٧٣] وَهِرْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ فيما يكشف الأخلاق

«لا يَغُرَّنَّكَ خُلْقُ امْرِئِ حَتَّى يَغْضَبَ، وَلا دِينْهُ حَتَّى يَطْمَعَ»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه وكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٦٩/١ و٣/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه المدائني في التعازي (١٣٧) وابن أبي الدنيا في الصبر والثواب عليه (٧) بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩٩٧٠).

<sup>(</sup>٤) الخفق: صوت النعل وما أشبهها من الأصوات (لسان العرب ٨٣/١٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: ٩/١٢.

<sup>(</sup>٦) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٣١/١٠.



#### [٥٧٤] وَهِنْ كُلَمٍ لَهُ رَضَالِتُهُمَنُهُ في الشتاء

("الشِّتَاءُ" غَنِيمَةُ الْعَابدِ").

#### الله وَهِن كُلُهِ لَهُ اللهُ اللهُ

#### في التجارة

«مَنِ اتَّجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلاثَ مِرَارٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ؛ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى عَيْرِهِ» (٣).

#### [٥٧٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في حقيقة التوكل

وقد لَقِيَ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ؛ فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ:

فقال: «أَنْتُمُ الْمُتَوَاكِلُونَ، إِنَّمَا الْمُتَوَكِّلُ الَّذِي يُلْقِي حَبَّهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (١٤). الأَرْض وَيَتَوَكَّلُ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ» (١٤).

<sup>(</sup>١) في نسخة الزهد للإمام أحمد المطبوعة (الثناء).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٩٨٣٥) والقاسم بن موسى في جزئه (١٦) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ١/١٥ و٨/٣٣١ و٢٠٠٩.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٢٣٤) والدينوري في المجالسة وجواهر العلم
 (٣) و(٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٣٠٢٧).



#### [٥٧٧] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَوْلَيْفَعَنْهُ لرجل

(إِذَا اشْتَرَيْتَ بَعِيرًا؛ فَاشْتَرِهِ عَظِيمَ الْخَلْقِ، إِنْ أَخْطَأَكَ خُبْرُهُ لَمْ يُخْطِئْكَ سُوقُهُ» (١).

# [۸۷۸] وَهِرْ كُلَهُ لَهُ رَضَالِتُهَنَهُ كُورَ اللهُ رَضَالِتُهُمَنَهُ كُورِهُ النَّكَاحِ فَقَتَلْتُهُ وَقَلْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَقَلْتُهُ وَقَلْدُ اللَّهُ وَقَلْدُ اللَّهُ وَقَلْدُهُ وَقُلْدُهُ وَقُلْدُ وَقُلْدُ وَاللَّهُ وَقُلْدُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُلْدُ وَلَهُ وَلَهُ وَقُلْدُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا قُلْدُ وَاللَّهُ وَلَا قُلْدُ وَاللَّهُ وَلَا قُلْدُ وَاللَّهُ وَلَا قُلْدُ وَاللَّهُ وَلَا قُلْلُهُ وَاللَّهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلِهُ فَلْلِهُ وَلَا قُلْلِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلِهُ وَلِهُ فَلِلْهُ وَلِهُ فَلِلْهُ وَلِهُ وَلَا قُلِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا قُلْلِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلِهُ فَلِلْلِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا قُلْلُهُ وَاللّهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَالِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا قُلْلُهُ وَلَا لَالْلّهُ وَلَا لَالْلِهُ وَلِهُ وَلَا لَالْلّهُ وَلِهُ وَلِلْلّهُ وَلِهُ وَلِلْلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْلْلْلِهُ وَلِهُ وَلِلْلْلِهُ وَلِهُ وَلَا لَالْلّهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْلْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَل

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللهَ وَلْيَنْكِحِ الرَّجُلُ لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ (٢)، وَلْيَنْكِحِ الرَّجُلُ لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ (٢)، وَلْتَنْكِحِ الْمَرْأَةُ لُمَتَهَا مِنَ الرِّجَالِ». يَعْنِي شِبْهَهَا (٣).

#### (٥٧٩ فَهِنْ كُلُهُ رَفِيْنَهُ الْعُطَاءِ العطاء

(إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَأَغْنُوا)(٤) يعني من الصَّدَقَةِ.

<sup>(</sup>١) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٥١٣) و(٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) أي: مِثْلَهُ، واللُّمَةُ: الشَّكْلُ. (المحكم والمحيط الأعظم: ١٠/٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في السنن (٨١٠) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٢/٦٨٠٠

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (٧٢٨٦) والقاسم بن سلام في الأموال (١٧٧٨) وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٥٢٦) وابن زنجويه في الأموال (٢٢٧٢) وابن أبي الدنيا في الإشراف (٢٠٢١) والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٣٠) والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٠٩٠).



#### [٥٨٠] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ في الحض على العمل

(مَا خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَيْتَةً أَمُوتُهَا بَعْدَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَيْتَةً أَمُوتُهَا بَعْدَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَرْضِ، وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (۱).

#### [٥٨١] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ في النهد

(الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا رَاحَةٌ لِلْقَلْبِ وَالْجَسَدِ)(٢).

# [٥٨٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَوَالِتَاعَنَهُ عِنَ الدنيا

(لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى، وَوَزَنَ بِالوَرَعِ أَنْ يَذِلَّ لِصَاحِبِ الدُّنْيَا»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٩٣٥) وابن أبي الدنيا في الزهد (٢١٧) وذم الدنيا (١٥٥) وابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين (٥٢) والبيهقي في شعب الإيمان (١٠١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر: ص٥٥٨ وذكره المبرّد الحنبلي في محض الصواب: ٢/٧٧٧ .



#### [ ٥٨٣] وَهِنْ كَالَمٍ لَهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ فِي الْهِمِ

«إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِالْهَمِّ لِيُكَفِّرَ عَنْهُ»(١).

### [ ٥٨٤] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَعَالِثَهَا عَنَا الناس في التسوية بين الناس

﴿إِذَا كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ تَسَعُنِي وَتَعْجَزُ عَنِ النَّاسِ فوالله مَا تِلْكَ لِي بِمَنْزِلَةٍ حَتَّى أَكُونَ أُسْوَةً لِلنَّاسِ»(٢).

### [٥٨٥] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَاتِهُ في سياسته

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْعَرَبِ مِثْلُ جَمَلٍ أَنِفٍ اتَّبَعَ قَائِدَهُ فَلْيَنْظُرْ قَائِدُهُ حَيْثُ يَقُودُ، فَأَمَّا أَنَا فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ لَأَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ»(٣).

#### 8008

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٧٤/١٠ والطبري في تاريخه: ٢٠١/٤ واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣١٤٠) والطبري في تاريخه: ٤٣٣/٣ وعنه ابن الأثير في
 الكامل: ٢٦٨/٢.



#### [٨٦] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَخِالِتَهُ عَنْهُ

#### لعمرو بن العاص رَحَالِتُهُ عَنهُ وابنِ له ضرب مصرياً في سباق

(هُذْ كَمْ (١) تَعَبَّدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا» (٢).

#### [٨٧] وَهِنْ كُلُهُ رَخَالِنَهُ عَنْهُ في التراحم والتوبة

«لا يُرْحَمْ مَنْ لا يَرْحَمْ وَلا يُغْفَرُ لِمَنْ لا يَغْفِرُ، وَلا يُوقَى مَنْ لا يَتَوَقَّى، وَلا يُتَابُ عَلَى مَنْ لَمْ يَتُبْ (٣).

#### [٨٨٥] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَخِالِتَهُ عَنْهُ لأبي الدُّرْدَاءِ رَضَالِتَهُ عَنْهُ

(إِنَّ مِنْ فِقْهِكَ رِفْقَكَ فِي مَعِيشَتِكَ)(٤).

#### [٨٩] وَهِنْ كُلُهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ في الكرم والصمت

«رَحِمَ اللهُ مَنْ قَدَّمَ فَضْلَ الْمَالِ، وَأَمْسَكَ فَضْلَ الْكَلام»(٥).

<sup>(</sup>١) المشهور عند العامة: (متى استعبدتم الناس)، والمروي هو ما أثبته بالأصل.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب: ص١٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الضبى في الدعاء (١٤٧) والبخاري في الأدب المفرد (٣٧٢) وأبو داود في الزهد (٨٨) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٥/١٠ واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٥) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٦٣/١٠.





#### [٥٩٠] وَهِنْ كُلُّ مِكْلِيَّةُ

في قلة حسن الرأي

«الرَّأْيُ كَثِيرٌ، وَالْحَزْمُ قَلِيلٌ»(١).

#### [٥٩١] وَهِنْ كُلُ مِلْ هُلَا مُعَلِّقًة

في التجارة

«عَجِبْتُ لتَاجِرِ هَجَرَ، وَرَاكِبِ الْبَحْرِ»(٢).

(٥٩١ وَهِنْ كُلُمِ لَهُ لَهُ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةُ الْعَلَاقُةُ الْعَالَةُ الْعَلَاقُةُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُةُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلِيقُ الْعِلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُةُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَالِمُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلِمُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعِلَاقُلُومُ الْعَلَاقُلُومُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَامُ الْعِلَامُ لِلْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَامُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلَامُ الْعُلِمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعِلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلَامِ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِم

في مساوئ الأخلاق ومحاسنها

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ عُصِمَ مِنَ الْهَوَى وَالطَّمَعِ وَالْغَضَبِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الصِّدْقِ مِنَ الْحَدِيثِ خَيْرٌ»(").

[٩٩٥] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَخَالِتُهَانَهُ وَخَالِتُهُانَهُ الْعَالَةُ رَخَالِتُكُونَ بِالتُّرَابِ وقد مَرَّ بصِبْيَانِ يلْعَبُونَ بِالتُّرَابِ (التُّرَابُ رَبِيعُ الصِّبْيَانِ» (التُّرَابُ رَبِيعُ الصِّبْيَانِ» (التُّرَابُ رَبِيعُ الصِّبْيَانِ»

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٣١/١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠١٦٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٩٤١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٨١/١٠، وقد روى الطبراني في (المعجم الكبير) مثله عن النبي صلى مليا من الموضوعات.



### [٥٩٤] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُنَهُ في الإعزاب

«يَا بَنِي السَّائِبِ! إِنَّكُمْ قَدْ أَضْوَيْتُمْ؛ فَانْكِحُوا فِي النَّزَائِعِ<sup>(۱)</sup>»(٢).

# [٥٩٥] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَوَالِتُهَانَهُ الْمُ رَوَالِتُهَانَهُ عَلَيْهَانَهُ الْمُؤْلِثُهُانَهُ

(مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْهَاهُ إِيمَانُهُ وَلَا مِنْ فَاسِقٍ بَيِّنٍ فِسْقُهُ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا رَجُلًا قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى أَزْلَفَهُ بِلِسَانِهِ ثُمَّ تَأَوَّلَهُ عَلَى غَيْر تَأْوِيلِهِ (٣) (٤).

# [٥٩٦] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُمَنَهُ

(السُّنَّةُ مَا سَنَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَا تَجْعَلُوا خَطَأَ الرَّأْيِ سُنَّةً لِلْأُمَّةِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) أي: تزوجوا في البعاد الأنساب، لا في الأقارب، لئلا تضوى أولادكم. والنزائع جمع نزيعة، وهي المرأة التي تزوج في غير عشيرتها. وأضوى: ولد له ولد ضاو أي ضعيف. (النهاية لابن الأثير \_ (نَزَعَ)).

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٣٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) وفي لفظ: «إِنَّمَا ۚ أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، وَرَجُلٌ يُنَافِسُ الْمُلْكَ عَلَى أَخِيهِ».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٠١٤).



### [٥٩٧] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ عَلَى العابد

(لَمَوْتُ أَلْفِ عَابِدٍ قَائِمِ اللَّيْلَ صَائِمِ النَّهَارَ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتِ عَاقِلٍ عَقَلِ عَنِ اللهِ أَمْرَهُ، فَعَلِمَ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ وَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ، فَانْتَفَعَ بِعِلْمِهِ وَانْتَفَعَ اللهُ أَهُ وَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ، فَانْتَفَعَ بِعِلْمِهِ وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْفُرَائِضِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْفُرَائِضِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ كَثِيرَ زِيَادَةٍ (١).

### [٥٩٨] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَخَالِتُهَنهُ في أخلاق العلم

(التَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا لَهُ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ، وَتَوَاضَعُوا لَهُ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُمْ مِنْهُ وَلِمَنْ عَلَّمْتُمُوهُ، وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ، فَلَا يُقَوَّمُ جَهْلُكُمْ بِعِلْمِكُمْ (٢).

### [٥٩٩] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَلِتُهُ عَنْهُ الْحِياء

﴿إِنَّ الْحَيَاءَ لَيَدُلُّ عَلَى هَنَاتٍ ذَاتِ أَلْوَانٍ ، مَنِ اسْتَحْيَا اسْتَخْفَى ،

<sup>(</sup>۱) رواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (٨٤٢) وإتحاف الخيرة (٢٤١) والمطالب العالية (٣٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٦٥١) والمدخل إلى السنن الكبرى (٦٢٩) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٨٩٣) واللفظ له.



وَمَنِ اسْتَخْفَى اتَّقَى ، وَمَنِ اتَّقَى وُقِّي )(١).

# هُنَوْشَانِهُ هُلَ مِلَا كُلُو رُبِيَّةُ وَهُنَانُهُ الْعُلَةُ الْعُلَاةُ الْعُلَاقُةُ الْعُلَاقُةُ الْعُلَاقُةُ الْعُلَاقُةُ الْعُلَاقُةُ الْعُلِيَةُ الْعُلِيقُةُ الْعُلِيقُولُ الْعُلِيقُةُ الْعُلِيقُةُ الْعُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعِلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُ الْعُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُولُ الْعُلِيقُلِيقُلِيقُ

(لَيْسَ الْوَصْلُ أَنْ تَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، ذَلِكَ الْقَصَاصُ، وَلَكِنَّ الْوَصْلُ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ (٢) (٣). الْوَصْلَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ (٢) (٣).

## [٦٠١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهَنهُ

(لَا يَغُرَّنَكُمْ صَلَاةُ امْرِئٍ، وَلَا صِيَامُهُ، وَلَكِنِ انْظُرُوا مَنْ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ أَدَّى، وَإِذَا أَشْفَى (٤) وَرِعَ»(٥).

#### 80 CB

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٩٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في (الفتح: ٢٠/١٠): (لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: مواصل ومكافى، وقاطع، فالواصل من يتفضّل ولا يُتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يُتفضل عليه ولا يتفضل، وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين، فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن جوزي سُمِّى من جازاه مكافئاً).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩٦٢٩) و(٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) أي: أشرف على الدنيا وأقبلت عليه. (النهاية لابن الأثير \_ (شفا)).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (١٠١٠) وابن وهب في الجامع (٥٢٦) وأبو داود في الزهد (٦٤) وابن أبي الدنيا في الورع (٢١٤) والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٤٦) و(٤٥٤٨) والسنن الكبرى (١٢٦٩٣).





#### [٦٠٢] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَضَالِيَهُ عَنهُ

#### لحديضة بن اليمان رَخَاللَّهُ عَنْهُ

وقد سأله عن سبب استعانته بالرجل الفاجر (١):

( إِنِّي أستعملهُ لِأَسْتَعِينَ بِقُوَّتِهِ ، ثمَّ أكون على قَفَّانِه (٢) (٣).

### [٦٠٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهُ اللَّهُ رَخَالِتُهُ عَنْهُ

#### في الكسب

«لَيْسَ الْفَقِيرِ الَّذِي لا مَال لَهُ ، إِنَّمَا الْفَقِيرِ الأَخْلَقُ الكَسْبِ(١)»(٥).

(١) قال أبو عبيد: قال له حذيفة: (إنك تستيعن بالرجل الذي فيه)، وبعضهم يَرويه: (بالرجُل الفاجر).

(٢) أي: أكونُ على تَتَبُّع أمرِهِ، حتى أستَقْصي أخبارَه وعِلمَه، وأعْرِفَهُ وأُحاسِبه.

قال الأصمعي: قَفَّانُ كل شيءٍ: جِماعُهُ، واستقصاءُ مَعْرِ فَتِه.

وقال أبو عبيد: ولا أحسِبُ هذه الكلمة عربيةً، إنما أصَّلُها: قَبَّانٌ، ومنه قولُ العامة: فلانٌ قَبَّانٌ على فلانٍ، إذا كان بمنزلةِ الأمين عليه، والرئيسِ الذي يَتَتَبَعُ أمرهُ ويُحاسِبُه، ولهذا سُمِّيَ هذا الميزانُ الذي نُقال له: القَبَّانُ (القَبَّانُ).

وقال ابن الأعرابي: القَفَّانُ عند العرب: الأمين، وهو فارسي معرب. (انظر: غريب الحديث لأبي عبيد \_ (قَفَفَ) والزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري: ٨٦/١).

(٣) رواه القاسم بن سلام في (غريب الحديث: ٣٩٩٣).

(٤) هذا مَثَلُّ للرجل الذي لا يُرْزَأُ (يُصاب) في ماله ولا ينكب، فيثاب على صبره، فإذا لم يصب فيه ولم ينكب كان فقيراً من الثواب، وأصل هذا أَنه يُقَال للجبل المُصْمَتِ الذي لا يؤثِّر فيه شيء: أَخْلَقُ، وصخرة خَلْقاءُ: إذا كانت ملْسَاءَ.

أراد أنَّ الفقر الأكبر إنما هو فقر الآخرة، وأنَّ فقر الدنيا أهون الفقرين. ومعنى وصف الكسب بذلك أنه وافر منتظم لا يقع فيه وكس ولا يتحيفه نقص. (غريب الحديث لأبي عبيد (خَلَقَ) والنهاية لابن الأثير \_ (خَلَقَ)).

(٥) رواه القاسم بن سلَّام في (غريب الحديث: ٣/٩٠٤) وإبراهيم الحربي في (غريب الحديث: ٥) رواه القاسم بن سلَّام في (غريب الحديث: ٣٥٩/٢).



### [٦٠٤] وَهِنْ كُلُومِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### لامرأة ابن أبي عزرة الدؤلي

﴿أَنْتِ الَّتِي تُحَدِّثِينَ زَوْجَكِ أَنَّكِ تُبْغِضِينَهُ؟».

قالت: يا أمير المؤمنين، إنِّي أول من تاب، وراجع أمر الله، إنَّه يا أمير المؤمنين أنْشَدَني بالله، فتحرَّجتُ أن أكذِب، أفأكذِبُ يا أمير المؤمنين؟

قال: «نَعَمْ، فَاكْذِبِي (١)، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ لَا تُحِبُّ أَحَدًا، فَلَا

(١) وهذا من فقهه ودقة فهمه \_ رَحَوَلَيْهَا فَهُ الحب في الناس قليل، وتكاليفه عظيمة جداً، وهو إذا حصل في النفوس رأيت منه ما لا يمكن أن يقع من آدمي لآدمي إلا ما يكون من خاصة الأمهات لأبنائهن، فلا يصح أن يُظنَّ أنَّ البيوت تُبنى أو تقوم بمثله.

وأكثر ما تبنى عليه البيوت مما يسمى حباً هو كذب توهمه من لا يعرف معنى الحب، وإنما حبهم أكثره وأحسن ما يكون منه تآلف خلقي وامتنان ومكافأة إحسان، وشهوة سرعان ما تهدأ نارها، والشهوة ليست هي الحب؛ لذلك يسرع إلى تلك البيوت الهدم؛ إذا جعلوا قانون علاقاتهم هو هذا الحب المتوهم وحده.

ولو طلب الناس إقامة البيوت على العدل والفضل والمروءة والتقوى، ولا يفرك مؤمن مؤمنة، ومعاقد الحقوق وسماحة صاحب الحق وإحسانه ونزوله عنه كثيراً لرضا شريكه لاستقام منها ما كان معوجاً.

وقوله: (فاكذبي) لا يريد به الكذب المحرم قطعاً ، وإنما الكتمان ، بدليل قوله: (فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ لَا تُحِبُّ أَحَدًا ، فَلَا تُحَدِّثُهُ بِذَلِك) ، وغايته أن يبلغ حد (المعاريض) ، وهو أن يعني المرء بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب ، على أنَّ الكذب لأجل الإصلاح وتأليف القلوب مباحٌ في شرعنا ، إن لم يكن واجباً إذا تعيَّن الإصلاح به .

وقد قال النبي صلى الكذَّابُ الذي يصلح البخاري (٢٦٩٢) \_: «ليس الكذَّابُ الذي يصلح بين الناس، فَيَنْمِي خيراً، أو يقول خيراً».



تُحَدِّثُهُ بِذَلِكَ، فَإِنَّ أَقَلَ الْبُيُوتِ الَّذِي يُبْنَى عَلَى الْحَبِّ، وَلَكِنَّ النَّاسَ يَتَعَاشَرُونَ بِالْإِسْلَام، وَالْإِحْسَانِ»(١).

# [٦٠٥] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَحَالِتُهَنَّهُ اللَّهُ رَحَالِتُهُمَّنَّهُ الْمُ

«اسْتُرْ مِنَ الْحُدُودِ مَا وَارَاكَ»، أي ادرَءُوها ما قَدَرْتُمْ (٢).

# [٦٠٦] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَضَلِتُهُ عَنْدُ الْحَج

( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَيْطَةِ اللَّهِ قَدْ فَعَلَهُ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ (٢) بِهِنَّ فِي .....أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ (٢) بِهِنَّ فِي .....

<sup>=</sup> ولهذا نفى عنه اسم الكذب باعتبار القصد والغاية ، فالمعاريض كذبٌ باعتبار الأفهام ؛ وإن لم تكن كذباً باعتبار الغامة السائغة .

وقد ثبت عنه \_ صلى الله عنه \_ أنه قال: (الحرب خدعة)، مع ما عُلِمَ من أنَّ الخداع في الدين محرمٌ بكتاب الله وسنة رسوله.

ولذا قال الزهري: لم أسمع يُرخَّص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثـلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.

وفسَّره الطبري فيما يخص الزوجين بقوله: (المراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين). انظر: شرح النووي على مسلم: ١٥٨/١٦.

<sup>(</sup>١) رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ: ٣٩٢/١ والخرائطي في مساؤى الأخلاق (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) المُعْرِس الَّذِي يغشى امْرَأَته واصله من الغُرس شبه بذلك، وإنَّمَا نهى عن هذا لأنَّهُ كره=





#### الْأَرَاكِ (١) ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ (٢)(٣).

- = الْمُتْعَة، يَقُول: فإذا أحلَّ من عمرته أَتَى النِّسَاء، ثمَّ أهلَّ بالحجِّ فَنهى عن ذلك، وقد رويت الرُّخْصَة عَنهُ. (غريب الحديث لأبي عبيد \_ (عَرَسَ)).
  - (١) شجر مَعْرُوف بمَكَّة يُريد يستترون بهَا ويتحيزون حولهَا. (النهاية لابن الأثير \_ (أرك)).
- (۲) رواه مسلم في صحيحه (۱۲۲۲) والنسائي في السنن (۲۷۳۵) وابن ماجه في السنن
   (۲) وأحمد في المسند (۳۵۱).
- (٣) وله في المنع من متعة الحج سببٌ آخر غير ما هو مذكور في هذا النص، وهو رغبته في ألا يخلو الحرم المكي من عُمَّاره في جميع أشهر السنة، وقد قال الإمام ابن تيمية في (جامع المسائل: ٣١٤/١ ٣٦٥) في الرد على شبهة منعه رَحَالَتُهُمَاهُ من متعة الحج: (وبالجملة؛ فما شرعه النبي صلى شعارة المراه الازما دائما لا يمكن تغييره، فإنه لا نسخ بعد رسول الله صلى شعارة المسلمين أنه يقصد هذا، لا سيما الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين.

وإنما يظن مثل ذلك في الصحابة أهل الجهل والضلالة من الرافضة والخوارج، الذين يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه، ولو قدر أنَّ أحداً فعل ذلك لم يقره المسلمون على ذلك، فإنَّ هذا إقرار على أعظم المنكرات، والأمة معصومة أن تجتمع على مثل ذلك، لكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتى، فيصيب فيكون له أجران، ويخطىء فيكون له أجر واحد.

وما شرعه النبي \_ صلى مُطِيِّلهُم \_ شرعاً معلَّقاً بسبب، إنما يكون مشروعاً عند وجود السبب، كإعطاء المؤلفة قلوبهم، فإنه ثابت بالكتاب والسنة.

وبعض الناس ظن أنَّ هذا نسخ، لما رُوي عن عمر أنه ذكر أنَّ الله أعز الإسلام وأهله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الظن غلط، ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم، فترك ذلك لعدم الحاجة إليه، لا لنسخه. كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل أو الغارم ونحو ذلك متعة الحج، فقد روي عن عمر وَ الله نهى عنها، وكان ابنه عبد الله وغيره يقولون: لم يحرِّمها، وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضل، وهو أن يعتمر أحدهم من دويرة أهله في غير أشهر الحج، فإنَّ هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق الأئمة. حتى أنّ مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص عنه: أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج، وأفرد الحج، وأفرد الحج في أشهره فهذا أفضل من مجرد التمتع والقران، مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد.



ومن الناس من قال: إنَّ عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة، وقالوا: إنَّ هذا يحرم ولا يجوز، وإنَّ ما أمر به النبي \_ ملهنطية النه \_ أصحابه من الفسخ كان خاصاً لهم. وهذا قول كثير من الفقهاء، كأبي حنيفة ومالك والشافعي. وآخرون من السلف والخلف قالوا: بل الفسخ واجب، ولا يجوز أن يحج أحد إلا متمتعاً مبتدئاً أو فاسخاً، كما أمر النبي \_ ملهنطية النه لم أصحابه في حجة الوداع. وهذا قول كثير من السلف والخلف، كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحدث).

وقال في (منهاج السنة: ٤/١٨٤ ـ ١٨٦ بتصرف يسير): (والصحابة كانوا متنازعين في هذا، فكثيرٌ منهم كان يأمر به، ونُقِلَ عن أبي ذر وطائفة أنهم منعوا منه، فإن كان الفسخ صواباً فهو من أقوال أهل السنة، فلا يخرج الحق عنهم.

وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها، فأبو ذر كان أعظم نهياً عنها من عمر، وكان يقول: إنَّ المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله \_ صلى الميالية الميال منها عنها من يتولون أبا ذر ويعظمونه، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح؛ فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر، وإلا فكيف يقدح في عمر دونه، وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه؟!

ويقال أيضاً: إنَّ عمر \_ وَهَاكَانَهُ اللهِ لم يحرم متعة الحج ، بل ثبت عنه أنَّ الضبي بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا ، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك \_ صلى الفيالية المام \_ ، رواه النسائى وغيره .

وقد ثبت عن عمر أيضاً أنه قال: لو حججت لتمتعت، ولو حججت لتمتعت.

وكذلك قال عمر وعلي \_ وَهُ عَلَيْهُ \_ في قوله تعالى: ﴿ وَأَتِّمُواْ أَلَعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [سورة البقرة: ٩٦] قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك: أراد عمر وعلي \_ وَهُ عَلَيْهُ \_ أن تسافر للحج سفراً وللعمرة سفراً، وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل، ولا فعل ذلك رسول الله \_ مهاله الم الله عن خلفائه.

والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل، فالأمر بالشيء نهى عن ضده، فكان نهيه عن المتعة=



# [٦٠٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الْعَشْقُ فَاللَّهُ عَنْهُ الْعَشْقَ

«لَوْ أَدْرَكْتُ عَفْرَاءَ وَعُرْوَةً (١) لَجَمَعْتُ بَيْنَهُمَا» (٢).

#### [۲۰۸] وَهِنْ كُلُّهِ لَهُ رَعَالِيَهُ عَنهُ

لرجل من بني تميم، سَمِينٌ مُخْصِبٌ فِي الْعَيْنِ وقد قال له: يا أمير المؤمنين، هلكتُ وهلكَ عيالى:

«هَلَكْتُ وَهَلَكَ عِيَالِي، يَنِتُّ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ (٣)!، لَقَدْ رَأَيْتُنِي

= على وجه الاختيار لا على وجه التحريم، وهو لم يقل: وأنا أحرمهما، بل قال: أنهى عنهما، ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم، وقد قيل: إنه نهى عن الفسخ).

(۱) عروة بن حزام العُذري: شاعر، من متيّمي العرب. كان عاشقاً لابنة عمّه عَفْراء بنت مُهَاصِر، وكانت ترباً له يلعبان معاً، فألف كل واحد منهما بصاحبه، وكان عمه عقال يقول لعروة: أبشر فإن عفراء امرأتك إن شاء الله تعالى، فلم يزالا إلى أن التحق عروة بالرجال وعفراء بالنساء، وكان عروة قد رحل إلى عمّ له باليمن ليطلب منه ما يُمهِرُ به عفراء، لأنَّ أمها سامته كثيراً في مهرها، فنزل بالحي رجل ذو يسار ومالٍ من بني أمية، فرأى عفراء فأعجبته، فبذل لها كثيراً من المال، فلم تزل أمها بأبيها إلى أن زوَّجها منه، فهلك في محبّتها عُرُوة. (فوات الوفيات للصفدي: ٢/٤٤ وتاريخ الإسلام للذهبى: ٢/١٨٩).

ومن قوله فيها:

فأَبْهَتُ حتّى مَا أكادُ أَجِيبُ وأَنْسَى الَّذِي أعدَدْتُ حين تَغيبُ

وما هـو إلّا أنْ أراهـا فُجَـاءةً وأَصْرِفُ عَنْ رأيي الّذِي كنتُ أَرْتَئـي

- (۲) رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (٦٤٧)
- (٣) الحَمِيت: الزِّقُّ الذي لا شعر عليه، وهو للسَّمن، قال الجوهري: قال ابن السِّكِيت: فإذا جعل في نِحْي السمن الرُّبِّ فهو الحَمِيت، وإنما سمي حَميتاً لأنه مُتِّنَ بالرُّبِّ، أي: قوي وشدد. =



وَأُخَيَّةً لِي وَإِنَّا لَنَرْعَى عَلَى أَبَوَيْنَا نَاضِحًا لَهُمَا (١) ، فَنَعْدُوا فَتُعْطِينَا أُمُّنَا يُمْينَتَيْها مِنَ الْهَبِيد (٢) ، وَتُلْقِي عَلَيْنَا نُقْبَةً (٣) لَهَا ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَلْقَيْتُ النُّقْبَةَ عَلَى أُخْتِي وَخَرَجْتُ أَتْبَعُهَا عُرْيَانًا ، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَيْهَا وَقَدْ صَنَعَتْ النُّقْبَةَ عَلَى أُخْتِي وَخَرَجْتُ أَتْبَعُهَا عُرْيَانًا ، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَيْهَا وَقَدْ صَنَعَتْ النَّقْبَةَ مِنْ ذَلِكَ الْهَبِيدِ فَنَتَعَشَّاهَا ، فَيَا خَصْبَاهُ » ، ثُمَّ قَالَ: (أَعْطُوهُ رُبَعَةً مِنْ غُنْمِ نَعَمِ الصَّدَقَة (٤) وَمَا تَبِعَهَا » ، فخرجَتْ يَتُبَعُهَا (أَعْطُوهُ رُبَعَةً مِنْ غُنْمِ نَعَمِ الصَّدَقَة (٤) وَمَا تَبِعَهَا » ، فخرجَتْ يَتُبَعُهَا وَمَا تَبِعَهَا » ، فخرجَتْ يَتُبَعُهَا

<sup>=</sup> ونَثَّ الزِّقُ يَنِثُ بِالْكَسْرِ، إذا رشَح بِمَا فِيهِ مِنَ السَّمن أراد الفاروق عمر \_ وَاللَّهُمَاهُ \_: أَتَهْلِك وَجَسَدُك كَأَنَّهُ يَقْطُر دَسَماً ؟ والنَّقِيثُ: أَنْ يَرْشَح ويَعْرَق مِنْ كَثْرَةِ لحمِه ويروى (اتَمُثُّ) بالميم (جامع الأصول (٢٠٧٤) والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير \_ (نَثَثُ)).

<sup>(</sup>۱) النَّاضِحُ: هو البَعِيرُ الذي يُسْتَقَى عليه البعير، فيُسقى به الأرضون، والأنثى ناضحة. (غريب الحديث لأبي عبيد: ٢٥٧/٣).

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد: هكذا جاء الحديث، ولكن الوجه في الكلام أن يكون (يُمَيِّنَيها) بالتشديد؛ لأنه تصغير يمين، وتصغير الواحد: يُمَيِّن بلا هاء، وإنما قال (يُمَيِّنَيَّها) ولم يقل (يَدَيْها) ولا (كفِّيها)، لأنَّه لم يُرِد أنَّها جمعت كفَّيها ثمَّ أعطتهما بجَمِيعِ الكَفَّيْنِ، ولكنه أراد أنَّها أعطَت كل واحدٍ كفاً واحدة بيمينها فهاتان يمينان.

وقال الأزهري: والصَّواب عندي (يُمَيْنَتَيْها)، وهو تصغير (يَمْنَتَيْها) أراد: أنها أعطت كل واحد منهما بيمينها يمنة، فصغر (اليُمنة): يُمَيْنة، ثمَّ ثناها فقال: يُمَيْنتين. وهذا أحسن الوجوه مع السماع.

وأما قوله: (الهبيد)، فإنَّهُ حَبِّ الحنظل، زعموا أَنه يعالج حتَّى يُمكن أكله ويطيب، ويُقال منه: (تَهَبَّد الرجل) و(تَهَبَّد الظليم تَهَبِّداً) إذا أَخذه من شجره.

وأما (اللفيتة) فإنَّها ضرب من الطَّبيخ؛ لا أَقف على حدِّه وأرَاهُ كالحِساء ونحوه. (انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: ٢٥٨/٣ ـ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) النقبة ثوب تأتزر به الْمَرْأَة تشده على وسطها كالنطاق . (غريب الحديث لابن الجوزي: ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الرُبَع: وهو ما ولد من الإبل في الربيع. وقيل ما ولد في أول النتاج، وإحسان غذائها أن لا يستقصى حلب أمهاتها إبقاء عليها، وقوله (رُبعة) هو تأنيث الرُبَع. (النهاية لابن الأثير \_ (رَبَعَ)).



ظِئْرَانِ لها(١).

قَالَ عُمَرُ: واللهِ يَا أَخَا تَمِيمٍ؛ إِنَّ صَاحِبَكُمْ (٢) لَشَعَّارٌ حِينَ يَقُولُ: وَمُطْعَمُ الْغُنْمِ مُطْعَمُهُ أَنَّى تَوَجَّهَ وَالْمَحْرُومُ مَحْرُومُ (٣).

### [٦٠٩] وَهِنْ كَلَهِ لَهُ رَفَالِتُعَنهُ

«مَنْ يَنْصِفُ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ يُعْطَى الظَّفَرَ فِي أَمْرِهِ، وَالذُّلُّ فِي طَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى الْبِرِّ مِنَ التَّعَزُّزِ فِي الْمَعْصِيَةِ» (٤).

## [٦١٠] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الْمُعَنَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْنَفْس

«لا يُلْهِكَ النَّاسُ عَنْ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ الأَمْرَ يَصِلُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ ، وَلا

<sup>(</sup>١) الظِّنْر: المُرْضِعَةُ غَيرَ ولدها. ويقعُ على الذَّكر والأنثى. وقوله: (يَتْبَعُهَا ظِنْرَانِ لها) أي: أمها وأبوها. (النهاية لابن الأثير ــ (ظأَرَ)).

قال أبو عبيد في (الأموال (١٧٧٧)): فأرى عمر هاهنا قد أعطى رجلاً واحداً ثلاثاً من الإبل، وهذه لا تكون إلا ثمن مال، وإنما فعله ليغنيه من العيلة، حين ذكر هلكة عياله، وكذلك كان رأيه الإغناء.

 <sup>(</sup>۲) يعني: علقمة الفحل، وهو علقمة بن عَبَدة بن ناشرة بن قيس، من بني تميم: شاعر جاهلي،
 من الطبقة الأولى. كان معاصراً لامرئ القيس، وله معه مساجلات. (الأعلام للزركلي:
 ٤٧/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه القاسم بن سلّام في الأموال (١٧٧٦) وابن زنجويه في الأموال (٢٢٧١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٦١) واعتلال القلوب (٤٩).



تَقْطَعِ النَّهَارَ بِاللَّعِبِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، فَإِنِّي النَّهَارَ بِاللَّعِبِ؛ فَإِنَّ وَلا أَسْرَعَ دَرَكًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبٍ فَإِنِّي لم أرقط أَشَدَّ طَلَبًا وَلا أَسْرَعَ دَرَكًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبٍ قَدِيمٍ»(١).

# [٦١١] وَهِنْ كَلَهٍ لَهُ رَوَالِتُهَاهُهُ الْعَتبار بِالْمُوت

«مَا تَرَكَ الْمَوْتُ لِذِي لُبِّ قُرَّةَ عَيْنِ»(٢).

# [٦١٢] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَلِتُهُ عَنْهُ الْمُرْقَ فِي الْمُرْقَ

«لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رِزْقِهِ حِجَابٌ؛ فَإِنِ اقْتَصَدَ أَتَاهُ رِزْقِهِ وِجَابٌ؛ فَإِنِ اقْتَصَدَ أَتَاهُ رِزْقِهِ (٣).

# [٦١٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَالِتُهَا الْمُ رَخَالِتُهَا الْمُ

(تَعلَّموا العربية؛ فإنها تزيد في المروءة، وتعلَّموا النسب؛ فرُبَّ رحم مقطوعة قد وُصِلَتْ بمعرفة نَسَبِها)(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٣٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١١١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٨/١٠.



# [٦١٤] وَهِنْ كَالَهٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ اللهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

# [٦١٥] وَهِنْ كُلَهُمِ لَهُ رَعَالِتُهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الدنيا

(مَا كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّ امرئٍ؛ إِلَّا لَزِمَ قَلْبَهُ خِصَاْلٌ أَرْبَعُ: فَقُرُ لَا يُدْرَكُ غِنَاهُ (٢)، وهمُّ لَا يَنْقَضِي مَدَاهُ، وشُغْلُ لَا يَنْفَدُ أُولَاهُ، وأملُ لَا يُدْرَكُ مُنْتَهَاهُ (٣).

[٦١٦] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ عَلَّ المُدح والثناء «الْمَدْحُ ذَبْحٌ» (٤٠٠).

#### 8008

وما يَدري الفَقيرُ متى غِناهُ وما يَدري الغنيُّ متى يُعِيلُ

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٥٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) ومنه قول أحيحة بن الجلَّاح:

<sup>(</sup>٣) ذكره الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء: ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأدب المفرد (٣٣٦) وابن أبي الدنيا في الصمت (٦٠٢).



### [٦١٧] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَعَلِيُّهُ عَنْهُ

#### في مدح المشاورة

«الرَّأْيُ الْفَرْدُ كالخَيطِ السَّحيلِ<sup>(۱)</sup>، والرَّأْيَانِ كالخَيْطينِ الْمُبْرَمَيْنِ<sup>(۲)</sup>، والرَّأْيَانِ كالخَيْطينِ الْمُبْرَمَيْنِ (۲)، وَالتَّلَاثَةُ مَرارُ<sup>(۳)</sup> لا يكاد يُنْتَقضُ<sup>(3)</sup>.

### [٦١٨] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في لزوم الإعراب

((تَرْكُ الحَرَكَةِ عُقْلَةً (١) (٦).

#### 80 CB

(۱) السَّحِيلُ من الخيط: هو الغزلُ الذي لم يُبْرم، ولا يسمَّى الثوبُ سحيلاً، ولكن يُقَال للثوب سَحْل. (تهذيب اللغة للأزهرى: ١٧٧/٤).

<sup>(</sup>٢) المراد به: الحبل، يُقال: أبرم الحبلَ إذا جعله طَاقَيْن، ثمَّ فَتَله. (القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص١٠٧٨).

 <sup>(</sup>٣) المَرار: أُصله الفتل؛ قيل للحبل مرار، لأنه يمر أي: يفتل. (غريب الحديث لابن قتيبة:
 ٣٦٥/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٩٣ه) وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار: ٨٦/١ واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) العُقلة: التواء اللسان عند إرادة الكلام. (الكامل للمبرد: ١٦٤/٢).

<sup>(</sup>٦) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ٢٢٧/١ وابن قتيبة في عيون الأخبار: ١٩٢/٢ وابن عبد ربه في العقد الفريد: ٣٠٤/٢



# [٦١٩] وَهِنْ كُلُهُ رَضَلِتُهُ الْمُ اللهُ رَضَلِتُهُ الْمُ

«النَّاسُ بِأَزْمَانِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ»(١).

[٦٢٠] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُعَنهُ

 $((\hat{l}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{mu}\hat{r}_{m$ 

# [٦٢١] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنَهُ الْمُ الله هِ التّفويض لله

«مَا أُبَالِي عَلَى أَيِّ حَالٍ أَصْبَحْتُ، عَلَى مَا أُحِبُّ أَوْ عَلَى مَا أُحِبُّ أَوْ عَلَى مَا أَكْرَهُ» (١٤). أَكْرَهُ، لِأَنِّي لَا أَدْرِي الْخَيْرَ فِيمَا أُحِبُّ أَوْ فِيمَا أَكْرَهُ» (١٤).

أكنيّــه حــين أناديــه لأكرمــه ولا ألقبــه والســـوأة اللقـــب (ربيع الأبرار للزمخشري: ٢/١٨١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن قتيبة في عيون الأخبار: ٣/٢

 <sup>(</sup>٢) أي: مَشْرَفَة ومَعْلاة، من النَّبَاهَةِ. يُقَالُ: نَبُهَ يَنْبُهُ، إذا صارَ نَبِيهاً شَريفاً. (النهاية لابن الأثير \_
 (نَبَهَ)).

قال أهل العلم: لم تكن الكنى لشيء من الأمم إلا للعرب وهي من مفاخرها. والتكنية إعظام، قلما كان لا يؤهل له إلا ذو شرف في قومه قال:

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار: ٣٣٩/٢ وأبو حيان في البصائر والذخائر: ٥٣/٥

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٤٢٥) وأبو داود في الزهد (١٠٣) والدولابي في الكنى والأسماء (١٧٢) وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (٣٠) والفرج بعد الشدة=



### [٦٢٢] وَهِنْ كُلُمٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### في العِلم

«مَا مِنْ غَاشِيَةٍ (١): أَدْوَمُ رَتْعَا (٢)، وَأَبْطَأُ شِبْعَا (٣)؛ مِنْ عَالِمٍ» (٤).

### [٦٢٣] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَاتِتُهُ عَنْهُ النظافة

«مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ نَقَاءُ ثَوْبَيْهِ، وَالْمُرُوءَةُ الظَّاهِرَةُ فِي الثِّيَابِ الطَّاهِرَةِ، وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي، أَوْ إِنِّي لَأُحِبُّ، أَنَّ أَرَى الشَّابَّ النَّاسِكَ النَّظِيفَ»(٥).

### [٦٢٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْدُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ

﴿إِنَّ أَكْمَلَ الرِّجَالِ رَأْياً مَنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ صَاحِبِهِ عَمِلَ بِالْحَزْمِ، أَوْ قَالَ بِهِ، وَلَمْ يَنْكُلْ»(٦).

<sup>= (</sup>۱۳) وعنه التنوخي في الفرج بعد الشدة (١٤٥).

<sup>(</sup>١) الدَّاهية من خير أَو شَرّ أو مَكروه. (النهاية لابن الأُثير \_ (غَشَا).

<sup>(</sup>٢) في عيون الأخبار: (أَرَقَاً)، والسياق يقتضي ما أثبتناه. والرَّتْعُ: الأكل والشّرب في الربيع رغداً. يُقال: قومٌ مُرتعون وراتعون. ورَتَعَ فلان في المال إذا تقلّب فيه أكلاً وشرباً. (انظر: كتاب العين للخليل: ٢/٧٢ ـ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) الشِّبع: اسمُ ما أشْبَعَك. (القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار: ١٤٢/٢ والزمخشري في ربيع الأبرار: ٧٣/٤ واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن الجعد في المسند (٢٩٦٣) وابن شبة في تاريخ المدينة: ٧٧٢/٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري في تاريخه: ٤٧/٤.



#### [٦٢٥] وَهِرْ كَلَهِ لَهُ رَضَالِتَهُ عَنهُ **يَ الْتَقُوى** (كَرَمُكُمْ تَقُوَاكُمِ» (١).

### مُدَنَّ كُلُّمِ لَهُ كُلُمِ لَهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

في ضعف الهمة

«مَا شَيْءُ أَقْعَدُ بِامْرِئٍ عَنْ مَكْرُمَةٍ مِنْ صِغَرِ هِمَّةٍ» (٢).

## [٦٢٧] وَهِنْ كُلُهُ رَخَالِتُهُ اللهُ رَخَالِتُهُ عَنهُ الرَّضاع

( إِيَّاكُمْ ورَضاعَ السُّوءِ؛ فَإِنَّهُ لابدّ مِنْ أَنْ يَنْتَدِمَ (٣) يَوْمًا (٤).

# [٦٢٨] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُكَنَهُ لِهُ رَضَالِتُكَنَهُ لِهُ رَضَالِتُكَالَّم

(الا شَيْءَ أَنْفَعُ فِي دُنْيَا وَأَبْلَغُ فِي أَمْرِ دين من كلام)(٥).

<sup>(</sup>١) رواه المعافى بن عمران في الزهد (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) أَيْ يظهَر أَثْرُه والنَّدَمُ: الأَثْر ، وَهُو مِثل النَّدَب وَالْبَاءُ وَالْمِيمُ يَتَبَادَلَانِ . وذكره الزَّمَخْشَرِيُّ بِشُكُونِ الدَّالِ ، مِنَ النَّدْمِ: وَهُوَ الغَمِّ اللَّازِمُ ، إِذْ يَنْدَمُ صاحبُه ، لِمَا يَعْثُرُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ آثَارِهِ . (النهاية لابن الأثير \_ (نَدِمَ)) . (النهاية لابن الأثير \_ (نَدِمَ)) .

<sup>(</sup>٤) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: ١٠١/١٤ والخطابي في غريب الحديث: ٢٠٠٢ والزمخشري في الفائق: ٢٨٠٣ وابن الأثير في النهاية: ٣٦/٥ وابن منظور في لسان العرب: ٧٥٣/١

<sup>(</sup>٥) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٦٣/١٠.



### [٦٢٩] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُعَنهُ

«مَنِ اتَّقَى وُقِيَ ، وَمَنْ وُقِيَ اسْتَحْيَا ، وَمَنِ اسْتَحْيَا سَتَرَهُ الله»(١).

# [٦٣٠] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتُهَاهُ اللهُ رَضَالِتُهَاهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

«كَفَى بِكَ عَيْباً أَنْ يَبْدُوَ لَكَ مِنْ أَخِيكَ مَا يَغْبَى (٢) عَلَيْكَ مِنْ أَخِيكَ مَا يَغْبَى (٢) عَلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ، وَأَنْ تُؤْذِيَ جَلِيسَكَ بِمَا تَأْتِي مِثْلَهُ (٣).

### [٦٣١] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ الْمُرأة

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) غَبِيَ الشيء: لم يفطن له (لسان العرب ١١٤/١٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن دريد في أماليه: ص٥٥٥ وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال (١١٨٠).

<sup>(</sup>٤) لا يفدي منه: أي لا يتخلص منه لشدته. (الترغيب والترهيب لقوام السنة: ٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٥) غُنْمُه: زيادَتُه وَنَمَاؤُهُ وفاضِل قيمَتِه، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الرَّهْنُ لَمنْ رَهَنَه، لَهُ غُنْمُه وَعَلَيْهِ غُرْمُه». (النهاية لابن الأُثير ـ (غَنِمَ)).



مَا يُحْذَى مِنْهُ (۱) (۲).

### [٦٣٢] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالَهُ اللهُ رَضَالَهُ عَنْدُ ١٣٢]

في معاملة الخلق

(إنِّي واللهِ مَا أَدَعُ حَقَّاً للهِ لِشِكَايةٍ تَظْهَرُ، ولا لضَبِّ يُحتَمَلُ (٣)، ولا لِضَبِّ يُحتَمَلُ (١٤)، ولا لِمُحَابَاة بَشَرٍ، وإنَّكَ واللهِ ما عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ)(٤).

### [٦٣٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنهُ

#### في التجارة

(لَوْ كُنْتُ تَاجِرًا مَا اخْتَرْتُ عَلَى الْعِطْرِ شَيْئًا، إِنْ فَاتَنِي رِبْحُهُ مَا فَاتَنِي رِبْحُهُ مَا فَاتَنِي رِبْحُهُ مَا فَاتَنِي رِيحُهُ».

<sup>(</sup>١) ما يُحذى منه: أي ما يعطى منه لعزته. (الترغيب والترهيب لقوام السنة: ٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجعد في المسند (١٠٧٧) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧١٤) وابن أبي الدنيا في الإشراف (٢٦٨) وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٢٤٣/٧ والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٤٧) و(١٣٤٨) و(١٣٤٨) وابن عساكر في مدح التواضع (١٣٤٨) و(١٣٤٨) وابن عساكر في مدح التواضع (٢٠)، وهناد في الزهد (٥٩٨) بلفظ: «مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئًا بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَفْضَلَ مِنَ امْرَأَةٍ وَلُودٍ وَدُودٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ، وَلَا أَصَابَ عَبْدٌ شَيْئًا بَعْدَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ امْرَأَةٍ سَلِقَةٍ لَهَا لِسَانٌ حَدِيدٌ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ، وَلَا أَصَابَ عَبْدٌ شَيْئًا بَعْدَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ امْرَأَةٍ سَلِقَةٍ لَهَا لِسَانٌ حَدِيدٌ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ،

<sup>(</sup>٣) الضب بالفتح والكسر: الغيظ والحقد.

<sup>(</sup>٤) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين: ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٢٥١).



### [٦٣٤] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَخَلِيَّةَ

#### في توقي الأمور

«لَيْسَ العَاقِلُ الَّذِي يَحْتَالُ لِلأَمْرِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ، ولكِنَّهُ الذِي يَحْتَالُ لِلأَمْرِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ، ولكِنَّهُ الذِي يَحْتَالُ لِئَلَّا يَقَعَ»(١).

### [٦٣٥] وَهِنْ كُلُمٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ

#### یے فضل الشکر

(أَهْلُ الشُّكْرِ مَعَ مَزِيدٍ مِنَ اللهِ؛ فَالْتَمِسُوا الزِّيَادَةَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٢]»(٢).

### [٦٣٦] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَلِتُهُ عَنْهُ

#### فضائل الدنيا

(لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ أَضَعَ جَنْبِي للهِ فِي التُّرَابِ أَوْ أَضَعَ جَنْبِي للهِ فِي التُّرَابِ أَوْ أَجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلَامِ كَمَا يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجُالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلَامِ كَمَا يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَحِقْتُ بِالله (٣).

#### **80 03**

<sup>(</sup>١) رواه البلاذري في أنساب الأشراف: ٣٧٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٩٧٦٥) والبلاذري في أنساب الأشراف: ٣٤٢/١٠.



#### [٦٣٧] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ فضل الماء

وقد قرأ قوله تعالى: ﴿وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا﴾ [الجن: ١٦]، «حَيْثُ كَانَ الْمَاءُ كَانَ الْمَالُ، وَحَيْثُ كَانَ الْمَالُ كَانَتِ الْفِتْنَةُ)).

### [٦٣٨] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخِيَلِتَهُ عَنْهُ في العزلة «خُذُوا بِحَظِّكُمْ مِنَ الْعُزْلَةِ (٢)»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٤٠).

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في (العزلة: ص٢٦ \_ ٢٧): (إنه ما من أحد جالس الناس في هذا الزمان وعاشرهم إلا قلَّت سلامته من الغيبة، فإنَّ من شأنهم اليوم أن يقع بعضهم في بعض، وأن يشبع بعضهم بعضاً، وأن يتمضمضوا بذكر الأعراض ويتفكهوا بها، ويتنقلوا بحلاوتها، فإما أن يساعدهم جليسهم على إثم وترك مروءة، وإما أن يخالفهم عن قلى وشنآن، فمجالستهم داءٌ يعدي يضر ولا يجدي. ولو لم يكن في العزلة إلا السلامة من آفة الرياء والتصنع للناس وما يدفع إليه الإنسان إذا كان فيهم من استعمال المداهنة معهم وخداع المواربة في رضاهم، لكان في ذلك ما يرغب في العزلة ويحرك إليها، وفي العزلة السلامة من المأثم في المنكر يراه الإنسان فلا يغيره، والأمان من غوائل أهله ومن عاديتهم إذا غيره، فقد أبي أكثر أهل هذا الزمان قبول النصائح، ونصبوا العداوة لمن دعاهم إلى هدى أو نهاهم عن ردى. فلو لم يكن في الوحدة والتباعد منهم إلا السلامة من إثم المداهنة وخطر المكافحة، لكان في ذلك الربح الرابح والغنيمة الباردة).

<sup>(</sup>٣) رواه نعيم بن حمّاد في زيادته على زهد ابن المبارك: ٣/٢ وابن سعد في الطبقات الكبرى: ١٦١/٤ وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد (١٣) وابن أبي عاصم في الزهد (٨٤) والخطابي في العزلة: ص١١٠



# هُنَوْشَانَهُ هُلَ مِلَ كُلُ مِهِنْ كَلَا مِثَالَةُ مَعْدَاً عَلَيْهُ الْعُجِبِ عَلَيْهُ الْعُجِبِ عَلَيْهُ الْعُجِبِ

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ، وَمَنْ قَالَ: أَنَا عَالِمٌ فَهُوَ خَهِلٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنِّي فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ في النار»(١).

### [٦٤٠] وَهِنْ كُلُمِ لَهُ رَخَلِتُهُ

#### في التحذير من النار

«أَكْثِرُوا ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا (٢) حَدِيدٌ (٣).

# [٦٤١] وَهِنْ كُلَهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنُا لَتُعَنَّهُ عَنُهُ الْعَالِيَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْعَالِينَ عَنْهُ الْعُلْمِينَ الْمُلْمُ لِلْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمُ لِلْعُلِمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلِمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِينَ الْعُلِمِينَ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِينَا الْعُلِمِينَ الْعُلْمِينَا الْعُلْمِي

﴿ شَرُّ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: مُتَكَبِّرٌ عَلَى وَالِدَيْهِ يَحْقِرُهُمَا، وَرَجُلٌ سَعَى فَسَادٍ بَيْنَ رَجُلِ وامرأة يَنْصُرُهُ عَلَيْهَا غَيْرَ الْحَقِّ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في مسند الفاروق: ٧٤/٢ وعزاه لابن مردويه في تفسيره، وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (١٢٤) وابن حجر في المطالب العالية (٣٠٠٦) وعزياه لمُسَدَّدٍ في مسنده.

<sup>(</sup>٢) ومنه قوله تعالى في سورة الحج: ﴿وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ﴾، والمقامِع: جمع مِقْمَعٍ، وهو ما يضرب به ويذلّل، ولذلك يقال: قَمَعْتُهُ فَانْقَمَعَ، أي: كَفْفته فَكَفّ، والْقَمْعُ والقَمَعُ: ما يصبّ به الشيء فيمنع من أن يسيل. (المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في السنن (٢٥٧٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٢٩٥).



ثُمَّ خَلَفَ بَعْدَهُ ، وَرَجُلُ سَعَى فِي فَسَادٍ بَيْنَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ حَتَّى تَعَادَوْا وَتَبَاغَضُوا اللهِ (١).

#### [٦٤٢] وَهِنْ كُلُهُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ في الواجب على القاضي

«لَا يُقِيمُ أَمَرَ اللهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ، وَلَا يُضَارِعُ<sup>(٢)</sup>، وَلَا يَتْبَعُ الْمَطَامِعَ، وَلَا يُقِيمُ أَمَرَ اللهِ إِلَّا رَجُلُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةً، لَا يَنْقُصُ غَرْبَهُ (٣) ، وَلَا يَطْمَعُ فِي الْحَقِّ عَلَى حِدَّتِهِ يَقُولُ: لَا يَطْمَعُ فَيَضَعَفُ (٤).

#### [٦٤٣] وَهِنْ كُلُهِ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ في معاملة الأهل

﴿إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ كَالصَّبِيِّ (٥)، فإذا احْتِيجَ إِلَيْهِ كَانَ رَجُلاً»(٦).

<sup>(</sup>١) ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (٥٣٥٦) وابن حجر في المطالب العالية (٢٦٦٣) وعزياه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده.

<sup>(</sup>٢) المضارعة للشيء: أن يضارعَه كأنه مثله أو شِبْهه. (تهذيب اللغة: ٢٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) يقال لحد السيف غَرْبٌ، وغَرْبُ كل شيء حدُّه، يُقال: في لسانه غَرْبٌ: أي حِدَّةٌ (الصحاح: .(194/1

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يوسف في الخراج: ص٢٤ وعبد الرزاق في المصنف (١٥٢٨٩) ووكيع البغدادي في أخبار القضاة: ٧٠/١ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٤٣٩/٤٤.

<sup>(</sup>٥) أي: في الأنس والسهولة واللين وخفض الجناح.

<sup>(</sup>٦) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٠٣٨) وابن دريد في أماليه: ص١٦٠ واللفظ له، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٣٣١/١٩ ، وابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ص٥٥٥ ـ ٥٥٦.





### [٦٤٤] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَضَالِتُهَاهُ التَّفَقَهُ

«تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا»(١).

[٦٤٥] وَهِنْ كَالَهِ لَهُ رَحَالِتُهُ عَنهُ السَّنة في الروم السَّنة

(رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ)(٢).

## [٦٤٦] وَهِنْ كُلَاهٍ لَهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ صَالِقَهُ عَنْهُ عَنْهُ صَالَعَتْهُ عَنْهُ عَلْهُ لَهُ عَنْهُ عَلَمُ لَعْ عَنْهُ عَنَا عَلَا عَلَمُ عَنْ عَلَهُ عَنَا عُلُولُ عَلْمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

«نِعْمَ العِدْلَانِ، وَنِعْمَ العِلَاوَةُ (٣): ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا ا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه معلقاً (باب ۱٥) والدارمي في السنن (٢٥٦) ووكيع في الزهد (١٠٢) وزهير بن حرب في العلم (٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٦٤) والمروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم (٢٨٣) وابن البختري في الأمالي (١٢٩) والبيهقي في شعب الإيمان (١٥٤٩) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٥٠٨) و(٥٠٩) والشجري في ترتيب الأمالي (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في السنن (١٣٢٦) والبيهقي في السنن الكبرى (١٥٥٥) والصغرى (٢٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) قال محمد الخضر الجكني الشنقيطي في (كوثر المعاني: ٤٤٧/١١): (قوله: «العِدلان»، بكسر المهملة، أي: المِثلان، و(العِلاوة»، بكسرها أيضًا، ما يُعَلَّق على البعير بعد تمام الحمل، وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك عن سعيد بن المسيب عن عمر، كما ساقه المصنف، وزاد: «أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نعم العِدلان، وأولئك هم=



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦ ـ ١٥٧]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥])(١).

### [٦٤٧] وَهِنْ كُلُهُ لَهُ رَخِيًّا اللهُ عَنْدُ في الإمارة

«مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ؛ فَعَدَلَ فِيهَا»<sup>(۲)</sup>.

\*\* \*\*

المهتدون، نِعم العلاوة»، وهكذا أخرجه البيهقيّ عن الحاكم، وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره نحوه، وظهر بهذا مراد عمر بالعِدلين وبالعِلاوة، وأنَّ العِدلين الصلاة والرحمة، والعلاوة الاهتداء).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه معلقاً (بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى) والحاكم في المستدرك (٣٠٦٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٧١٢٦) وشعب الإيمان (١٤٨٤) و(٩٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٢١٥).







#### فهرس المصادر

- 1 الإبانة الكبرى ابن بَطّة العكبري (المتوفى: ٣٨٧هـ) تحقيق: رضا معطي وعثمان الأثيوبي ويوسف الوابل والوليد بن سيف النصر وحمد التويجري دار الراية للنشر والتوزيع الرياض طُبع مفرقاً من ١٤١٥هـ ١٤٢٦م إلى ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥ م.
- ۲ ـ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ـ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (المتوفى: ۸٤٠هـ) ـ تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي ـ دار الوطن ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ، ۱٤۲۰هـ ـ ۱۹۹۹م.
- " الآحاد والمثاني أبو بكر بن أبي عاصم (المتوفى: ٢٨٧هـ) تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة دار الراية الرياض الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٤ ـ أحاديث الجماعيلي ـ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي (المتوفى: ٢٠٠٠هـ) ـ مخطوط ـ نُشر في برنامج جوامع الكلم، الطبعة الأولى،
   ٢٠٠٤م.
- ٥ ـ أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى) ـ قاضي المارِسْتان محمد بن عبد الباقي الكعبي (المتوفى: ٥٣٥هـ) ـ تحقيق: الشريف حاتم العونى ـ دار عالم الفوائد ـ الطبعة الأولى ، ١٤٢٢هـ .
- ٦ ـ الأحاديث المائة الشريحية ـ ابن أبي شريح الأنصاري الهروي



(المتوفى: ٣٩٢هـ) ـ مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.

- ٧ الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ٣٤٣هـ) تحقيق: د.عبد الملك بن عبد الله بن دهيش دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت الطبعة الثالثة، ٢٠٠٠ه.
- ٨ ـ أحاديث عفان بن مسلم ـ عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي
   (المتوفى: بعد ٢١٩هـ) ـ تحقيق: حمزة أحمد الزين ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ، ٢٠٠٤م.
- ٩ ـ أحاديث في ذم الكلام وأهله \_ أبو الفضل المقرئ (المتوفى: ٤٥٤هـ) ـ تحقيق: د.ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع ـ دار أطلس
   للنشر والتوزيع ـ الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
- ۱۰ ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ـ ابن حبان البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ) ـ ترتيب: الأمير ابن بلبان الفارسي (المتوفى: ٣٥٩هـ) ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
- 11 ـ إحياء علوم الدين ـ أبو حامد الغزالي (المتوفى: ٥٠٥هـ) ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.
- 11 ـ أخبار الشيوخ وأخلاقهم ـ أبو بكر المَرُّوْذِيُّ (المتوفى: ٢٧٥هـ) ـ تحقيق: عامر حسن صبري ـ دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.



- ١٣ أخبار القضاة وكيع: محمد بن خلف الضَّبِّي البغدادي (المتوفى: ٣٠٦هـ) ـ تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغى ـ المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر ـ الطبعة الأولى ، ١٣٦٦هـ ـ ١٩٤٧م.
- ١٤ ـ الأخبار الموفقيات ـ الزبير بن بكار (المتوفى: ٢٥٦هـ) ـ تحقيق: سامي مكي العاني ـ الكتب ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
- ١٥ ـ أخبار النساء ـ ابن الجوزي (المتوفى: ٩٧ ٥هـ) ـ شرح وتحقيق: د. نزار رضا ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٩٨٢م.
- ١٦ ـ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ـ محمد بن إسحاق الفاكهي (المتوفى: ٢٧٢هـ) ـ تحقيق: دعبد الملك عبد الله دهيش ـ دار خضر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ١٤١٤هـ .
- ١٧ ـ أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار ـ محمد بن عبد الله الأزرقي (المتوفى: ٢٥٠هـ) ـ تحقيق: رشدى الصالح ملحس ـ دار الأندلس للنشر ـ بيروت ـ بدون طبعة ولا تاريخ.
- ١٨ ـ اختلاف الحديث (مطبوع ملحقاً بالأم للشافعي) ـ محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي (المتوفى: ٢٠٤هـ) ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/١٩٩٩م.
- ١٩ ـ الإخنائية (أو الرد على الإخنائي) ـ ابن تيمية (المتوفى: ٢١هـ) \_ تحقيق: أحمد بن مونس العنزي ـ دار الخراز \_ جدة ـ الطبعة الأولى ، ٠٢٤١هـ - ٠٠٠٢م.
- · ٢ الآداب أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفي: ٥٨ ٤هـ) تحقيق: السعيد المندوه ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ - ۱۹۸۸ -



- ٢١ ـ آداب الصحبة ـ محمد بن الحسين السلمي (المتوفى: ٢١٥هـ) ـ تحقيق: مجدي فتحي السيد ـ دار الصحابة للتراث ـ طنطا ـ الطبعة الأولى،
   ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
- ٢٢ ـ الأدب ـ أبو بكر بن أبي شيبة (المتوفى: ٢٣٥هـ) ـ تحقيق:
   د. محمد رضا القهوجي ـ دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى،
   ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
- ۲۳ ـ أدب الدنيا والدين ـ أبو الحسن الماوردي (المتوفى: ٥٠٠هـ) ـ دار مكتبة الحياة ـ بدون طبعة ، ١٩٨٦م.
- ٢٤ ـ الأدب المفرد ـ محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ٢٥٦هـ)
   ـ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ، ٢٠٤١هـ ـ ١٩٨٩م.
- **٢٥ ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري** ـ أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني (المتوفى: ٩٢٣هـ) ـ المطبعة الكبرى الأميرية ـ مصر ـ الطبعة السابعة ، ١٣٢٣ هـ.
- ۲٦ ـ الأزمنة وتلبية الجاهلية ـ قُطْرُب (المتوفى: ٢٠٦هـ) ـ تحقيق: د. حاتم صالح الضامن ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م.
- ۲۷ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ابن عبد البر (المتوفى: ٣٤ ٤هـ) ـ تحقيق: علي محمد البجاوي ـ دار الجيل ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
- ٢٨ ـ الإشراف في منازل الأشراف ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ)
   ـ تحقيق: د.نجم عبد الرحمن خلف ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م.



٢٩ ـ إصلاح المال ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: محمد
 عبد القادر عطا ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ ـ
 ١٩٩٣م.

. ٣٠ ـ اعتلال القلوب ـ محمد بن جعفر الخرائطي (المتوفى: ٣٢٧هـ) ـ تحقيق: حمدي الدمرداش ـ نزار مصطفى الباز ـ مكة المكرمة ـ الطبعة الثانية ، ٢٠١هـ ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.

٣١ ـ الأعلام ـ خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ) ـ دار العلم للملايين ـ الطبعة الخامسة عشر ، ٢٠٠٢ م.

۳۲ ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين ـ ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٥٧٥هـ) ـ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم ـ دار الكتب العلمية ـ ييروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

٣٣ ـ الإفصاح عن معاني الصحاح ـ ابن هُبَيْرَة الذهلي الشيبانيّ (المتوفى: ٥٦٠هـ) ـ تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد ـ دار الوطن ـ الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

٣٤ ـ إكمال المعلم بفوائد مُسلم ـ القاضي عياض اليحصبي (المتوفى: ٤٥هـ) ـ تحقيق: د.يحيى إسماعيل ـ دار الوفاء ـ الطبعة الثالثة، ٢٦٦هـ ـ ٥٠٠٥م.

**٣٥ ـ إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال** ـ مغلطاي بن قليج الحكري (المتوفى: ٧٦٢هـ) ـ تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم ـ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ـ الطبعة الأولى ، ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠١ م.



٣٦ ـ الأمالي ـ أبو علي القالي (المتوفى: ٥٦ هـ) ـ ترتيب: محمد عبد الجواد الأصمعي ـ دار الكتب المصرية ـ الطبعة الثانية ، ١٣٤٤ هـ ـ ١٩٢٦م.

۳۷ ـ أمالي ابن بشران ـ عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران (المتوفى: ۳۰هـ) ـ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي ـ دار الوطن ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ، ۱۶۱۸هـ ـ ۱۹۹۷م.

٣٨ - أمالي ابن سمعون - ابن سمعون الواعظ البغدادي (المتوفى: ٣٨هـ) - تحقيق: دعامر حسن صبري - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

٣٩ ـ أمالي المحاملي (رواية ابن يحيى البيع) ـ الحسين بن إسماعيل المحاملي (المتوفى: ٣٩هـ) ـ تحقيق: د.إبراهيم القيسي ـ المكتبة الإسلامية ـ دار ابن القيم ـ الأردن ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ.

- 3 الأمالي في آثار الصحابة عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ) تحقيق: مجدي السيد إبراهيم مكتبة القرآن القاهرة الطبعة الأولى.
- ٤١ ـ الأمثال ـ أبو عُبيد القاسم بن سلام (المتوفى: ٢٢٤هـ) ـ تحقيق:
   الدكتور عبد المجيد قطامش ـ دار المأمون للتراث ـ الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ ـ
   ١٩٨٠م.
- الحسن بن على الله عليه وسلم ـ الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (المتوفى: ٣٦٠هـ) ـ تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤٠٩هـ.



- **27 ـ الأموال ـ** ابن زنجويه (المتوفى: ٢٥١هـ) ـ تحقيق: د.شاكر ذيب فياض ـ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ـ السعودية ـ الطبعة الأولى، ٢٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- 33 ـ أنساب الأشراف ـ أحمد بن يحيى البَلَاذُري (المتوفى: ٢٧٩هـ) ـ تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
- **٥٤ ـ البحر الزخار** ـ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار (المتوفى: ٢٩٢هـ) ـ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي ـ مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى، طبع مفرقاً من ١٩٨٨م إلى ٢٠٠٩م.
- 23 ـ البخلاء ـ الخطيب البغدادي (المتوفى: ٦٣ ٤هـ) ـ تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي ـ الجفان والجابي ـ دار ابن حزم ـ الطبعة الأولى، ٢٠٠٠هـ ـ ٢٠٠٠ م.
- ٧٤ ـ البداية والنهاية ـ أبو الفداء ابن كثير (المتوفى: ٤٧٧هـ) ـ تحقيق:
   عبد الله بن عبد المحسن التركي ـ دار هجر ـ الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ـ
   ٩٩٧م٠
- 24 البر والصلة ابن الجوزي (المتوفى: ٩٧هـ) تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض مؤسسة الكتب الثقافية بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- **93 ـ البر والصلة** ـ الحسين بن الحسن بن حرب السلمي (المتوفى: ٢٤٦هـ) ـ تحقيق: د.محمد سعيد بخاري ـ دار الوطن ـ الرياض ـ الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.



- ٥ ـ البصائر والذخائر ـ أبو حيان التوحيدي (المتوفى: نحو • ٤ هـ) ـ تحقيق: د.وداد القاضي ـ دار صادر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
- 10 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث الحارث بن محمد بن داهر التميمي (المتوفى: ٢٨٢هـ) انتقاء: علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى: ٨٠٧هـ) تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- ٢٥ بغية الطلب في تاريخ حلب كمال الدين ابن العديم (المتوفى:
   ٢٦٥هـ) تحقيق: د٠سهيل زكار دار الفكر بدون طبعة ولا تاريخ٠
- **90 البلدانيات -** محمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوفى: ٩٠٢هـ) تحقيق: حسام بن محمد القطان دار العطاء السعودية الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- ٤٥ البيان والتبيين عمرو بن بحر الجاحظ (المتوفى: ٢٥٥هـ) دار
   ومكتبة الهلال بيروت ، ٢٤٢٣هـ .
- • تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رواية أبي الميمون بن راشد) البو زرعة الدمشقي (المتوفى: ٢٨١هـ) تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني مجمع اللغة العربية دمشق بدون طبعة ولا تاريخ.
- ٦٥ ـ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام ـ محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٨٤٧هـ) ـ تحقيق: د. بشار عوّاد معروف ـ دار الغرب الإسلامي ـ الطبعة الأولى ، ٣٠٠٣م.



- ٥٧ ـ تاريخ الرسل والملوك ـ محمد بن جرير الطبرى (المتوفى: ٣١٠هـ) المطبوع مع (صلة تاريخ الطبري) لعريب بن سعد القرطبي (المتوفى: ٣٦٩هـ) ـ دار التراث ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ١٣٨٧هـ.
- ٨٥ التاريخ الكبير أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى: ٢٧٩هـ) ـ تحقيق: صلاح بن فتحى هلال ـ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
- ٥٩ ـ تاريخ المدينة ـ عمر بن شبة (المتوفى: ٢٦٢هـ) ـ تحقيق: فهيم محمد شلتوت ـ السيد حبيب محمود أحمد ـ جدة ـ ١٣٩٩هـ .
- ٠٦٠ ـ تاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي (المتوفى: ٦٣٤هـ) ـ تحقيق: د. بشار عواد معروف ـ دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ۲۲٤۱ه - ۲۰۰۲م.
- ٦١ ـ تاريخ دَارِيًّا ـ عبد الجبار بن عبد الله الخولاني (المتوفي: ٠ ٣٧هـ) \_ تحقيق: سعيد الأفغاني \_ مطبعة البرقي \_ دمشق \_ ١٣٦٩هـ \_ ٠ ٥ ٩ ١ م .
- ٦٢ ـ تاريخ دمشق ـ ابن عساكر (المتوفى: ٥٧١هـ) ـ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي ـ دار الفكر ، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
- ٦٣ ـ تاريخ واسط ـ بَحْشَل: أسلم بن سهل الرزّاز (المتوفى: ٢٩٢هـ) ـ تحقيق: كوركيس عواد ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤٠٦هـ .
- ٦٤ تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة أبو نعيم الأصبهاني (المتوفي: • ٤٣٠هـ) ـ تحقيق: د.على بن محمد بن ناصر الفقيهي ـ مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧م.



70 - تجارب الأمم وتعاقب الهمم - ابن مسكويه (المتوفى: ٢١ هـ) - تحقيق: أبو القاسم إمامي - سروش - طهران - الطبعة الثانية ، ٢٠٠٠ م.

77 ـ تحرير ألفاظ التنبيه ـ محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٢٧٦هـ) ـ تحقيق: عبد الغني الدقر ـ دار القلم ـ دمشق ـ الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.

77 - تحريم النرد والشطرنج والملاهي - محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (المتوفى: ٣٦٠هـ) - تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس - الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

77 ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ـ جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) ـ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ـ دار طيبة .

**٦٩ ـ التذكرة الحمدونية** ـ بهاء الدين ابن حمدون البغدادي (المتوفى: ٥٦٥هـ) ـ دار صادر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ .

• ٧ - ترتيب الأمالي الخميسية - يحيى بن الحسين الحسني الشجري (المتوفى ٩٩٤ هـ) - رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي (المتوفى: ٦١٠هـ) - تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ، ٢٢٢ هـ - ٢٠٠١م.

٧١ - الترغيب والترهيب - قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني
 (المتوفى: ٥٣٥هـ) - تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

٧٧ ـ التعازي ـ علي بن مُحَمَّد المدائني (المتوفى: ٢٢٤هـ) ـ تحقيق:
 إبراهيم صالح ـ دار البشائر ـ الطبعة الأولى ٢٤٤هـ ـ ٢٠٠٣م.



٧٣ - تعزية المسلم عن أخيه - ابن عساكر (المتوفى: ٥٧١هـ) - تحقيق: مجدي فتحي السيد - مكتبة الصحابة - جدة - الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

٧٤ - تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي
 (المتوفى: ٢٩٤هـ) - تحقيق: د.عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي - مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة الأولى، ٢٠٦هـ.

٧٥ ـ تعليق من أمالي ابن دريد ـ محمد بن الحسن بن دريد الأزدي
 (المتوفى: ٣٢١هـ) ـ تحقيق: السيد مصطفى السنوسي ـ المجلس الوطني
 للثقافه والفنون والآداب بالكويت ـ الطبعة الأولى ، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨٤م.

٧٦ - تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى: ٧٧هـ) - تحقيق: سامي بن محمد سلامة - دار طيبة - الطبعة الثانية ٢٠١هـ - ١٤٢٩م.

٧٧ - تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم - محمد بن فتوح الحَمِيدي (المتوفى: ٨٨٨هـ) - تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز - مكتبة السنة - القاهرة - الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

۷۸ ـ التفسير من سنن سعيد بن منصور ـ سعيد بن منصور الخراساني الجوزجاني (المتوفى: ۲۲۷هـ) ـ تحقيق: د.سعد بن عبد الله آل حميد ـ دار الصميعي ـ الطبعة الأولى، ۱٤۱۷هـ ـ ۱۹۹۷م.

٧٩ ـ تقييد العلم ـ الخطيب البغدادي (المتوفى: ٦٣ ٤هـ) ـ إحياء السنة النبوية ـ بيروت.



٨٠ ـ تلبيس إبليس ـ ابن الجوزي (المتوفى: ٩٧٥هـ) ـ دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ٢٠٠١هـ ـ ٢٠٠١م.

۱۸ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ۲۵۸هـ) - تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب مؤسسة قرطبة - مصر - الطبعة الأولى، ۱۹۱۵هـ - ۱۹۹۵م.

۸۲ ـ التَّنوير شرح الجامع الصَّغير ـ الأمير الصنعاني (المتوفى: ١١٨٢هـ) ـ تحقيق: د.محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم ـ مكتبة دار السلام ـ الرياض ـ الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.

۸۳ ـ تهذیب الأسماء واللغات ـ محیي الدین یحیی بن شرف النووي (المتوفی: ۲۷٦هـ) ـ دار الکتب العلمیة ـ بیروت ، بدون طبعة ولا تاریخ .

۱۵۰ - تهذیب الکمال في أسماء الرجال ـ یوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى: ۲۶۷هـ) ـ تحقیق: د.بشار عواد معروف ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ الطبعة الأولى، ۱۶۰۰هـ ـ ۱۹۸۰م.

٨٥ ـ التواضع والخمول ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق:
 محمد عبد القادر أحمد عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى،
 ٩٠٤هـ ـ ١٩٨٩م.

٨٦ - التوبيخ والتنبيه - أبو الشيخ الأصبهاني (المتوفى: ٣٦٩هـ) تحقيق: مجدي السيد إبراهيم - مكتبة الفرقان - القاهرة.

۸۷ ـ الثقات ـ ابن حبان البُستي (المتوفى: ٢٥٣هـ) ـ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ـ الهند ـ الطبعة الأولى ، ١٣٩٣ هـ ـ ١٩٧٣م.



- ۸۸ ـ الجامع ـ معمر بن أبي عمرو راشد البصري (المتوفى: ١٥٣هـ) ـ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ـ إصدار المجلس العلمي بباكستان ـ توزيع المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ١٤٠٣هـ.
- ۱۹۹ جامع الأصول في أحاديث الرسول أبو السعادات ابن الأثير (المتوفى: ۲۰۱هـ) تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط و بشير عيون مكتبة الحلواني مطبعة الملاح مكتبة دار البيان الطبعة الأولى طبعة مفرقة من ١٣٨٩هـ ١٩٧٢هـ ١٩٧٧م.
- • - جامع بيان العلم وفضله ـ ابن عبد البر النمري القرطبي (المتوفى: ٣٤ هـ) ـ تحقيق: أبي الأشبال الزهيري ـ دار ابن الجوزي ـ المملكة العربية السعودية ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
- **٩١ ـ الجامع في الحديث** ـ عبد الله بن وهب بن مسلم (المتوفى: ١٩٧هـ) ـ تحقيق: د.مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير ـ دار ابن الجوزي ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
- 97 ـ جزء أبي الجهم ـ العلاء بن موسى الباهلي (المتوفى: ٢٢٨هـ) ـ تحقيق: عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الأولى، ٢٤١هـ ـ ١٩٩٩م.
- 97 ـ جزء الألف دينار (وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان) ـ أحمد بن جعفر القطيعي (المتوفى: ٣٦٨هـ) ـ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر ـ دار النفائس ـ الكويت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
- **9.5 جزء القاسم بن موسى** القاسم بـن موسى الأشيب (المتوفى: ٣٠٠هـ) مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.



- • • الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك] محمد بن سعد بن منيع (المتوفى: ٢٣هـ) تحقيق: • عبد العزيز عبد الله السلومي مكتبة الصديق الطائف الطبعة الأولى ، ١٤١٦هـ.
- 97 جزء سعدان ـ سعدان بن نصر بن منصور المخرمي (المتوفى: ٥٦ هـ) ـ تحقيق: عبد المنعم إبراهيم ـ مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكة المكرمة ـ الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
- 97 جزءٌ فيه شروط النصارى وبذيله أحاديث لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد الكلابي [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (٩٤)] عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي (المتوفى: ٣٢٩هـ) تحقيق: أنس بن عبد الرحمن بن عبد الله العقيل دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- ۹۸ جزء من نسخة إبراهيم بن سعد (مطبوع ضمن مجموع باسم الفوائد لابن منده) إبراهيم بن سعد الزهري (المتوفى: ۱۸۶هـ) تحقيق: خلاف محمود عبد السميع دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- 99 ـ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ـ المعافى بن زكريا الجريري (المتوفى: ٣٩٠هـ) ـ تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ٢٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
- المتوفى: نحو ٣٩٥هـ) ـ دار الفكر ـ بيروت ـ بدون طبعة ولا تاريخ.



۱۰۱ ـ جمهرة اللغة ـ ابن دريد الأزدي (المتوفى: ٣٢١هـ) ـ تحقيق: رمزي منير بعلبكي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٩٨٧م.

۱۰۲ ـ الجوع ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

۱۰۳ ـ الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك ـ أحمد بن محمد الخَلَّال (المتوفى: ۳۱۱هـ) ـ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ـ البشائر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

105 - حجة الوداع - ابن حزم الأندلسي (المتوفى: ٥٦ هـ) - تحقيق: أبو صهيب الكرمي - بيت الأفكار الدولية - الرياض - الطبعة الأولى، ١٩٩٨م.

ابن رزقویه - ابن رزقویه - ابن رزقویه : مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ البَغْدَادِيُّ (المتوفى: ٢١٦هـ) - مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم، الطبعة الأولى،
 ٢٠٠٤م.

۱۰۶ ـ حديث مصعب بن عبد الله الزبيري ـ عبد الله بن محمد البغوي (المتوفى: ۳۱۷هـ) ـ تحقيق: صالح عثمان اللحام ـ الدار العثمانية ـ الأردن ـ الطبعة الأولى ، ۲۶۲۶هـ ـ ۲۰۰۳م.

۱۰۷ - حديث هشام بن عمار - هشام بن عمار بن نصير السُّلمي (المتوفى: ٢٤٥هـ) - تحقيق: دعبد الله بن وكيل الشيخ - دار إشبيليا - السعودية - الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.



۱۰۸ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ـ أبو نعيم الأصبهاني (المتوفى: ٣٠٥هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٩هـ.

۱۰۹ ـ حياة الحيوان الكبرى ـ أبو البقاء الدميري (المتوفى: ۸۰۸هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ۱٤۲٤ هـ .

المتوفى: ١١٠هـ) ـ تحقيق: طه عبد الرءوف سعد وسعد حسن محمد ـ المكتبة الأزهرية للتراث ـ بدون طبعة وتاريخ.

۱۱۱ - الخراج - يحيى بن آدم (المتوفى: ۲۰۳هـ) - المطبعة السلفية - الطبعة الثانية ، ۱۳۸۶هـ.

117 - الخراج وصناعة الكتابة - أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي (المتوفى: ٣٣٧هـ) - دار الرشيد - بغداد - الطبعة الأولى ، ١٩٨١م٠

117 ـ الخطب والمواعظ ـ أبو عُبيد القاسم بن سلام (المتوفى: ٢٢٤هـ) ـ تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ الطبعة الأولى ـ بدون تاريخ.

118 ـ الدعاء ـ أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) ـ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.

110 ـ الدعاء ـ محمد بن فضيل الضبي (المتوفى: ١٩٥هـ) ـ تحقيق: د عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.



۱۱٦ ـ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ـ أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: ٥٨ ٤هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ٥٠ ٤هـ.

۱۱۷ ـ ذم الدنيا ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

۱۱۸ ـ ذم الغيبة والنميمة ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: بشير محمد عيون ـ مكتبة دار البيان، دمشق ـ الطبعة الأولى، ۱۶۱۳هـ ـ ١٩٩٢م.

۱۱۹ ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ـ جار الله الزمخشري (المتوفى: ٥٨٣هـ) ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ .

• ١٢٠ ـ الرضاعن الله بقضائه ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: ضياء الحسن السلفي ـ الدار السلفية ـ بومباي ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ .

ا ۱۲۱ ـ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ـ أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي (المتوفى: ٥٨١هـ) ـ تحقيق: عمر عبد السلام السلامي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

۱۲۲ - الزهد - ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) - دار ابن كثير - دمشق - الطبعة الأولى ، ۱۶۲۰هـ - ۱۹۹۹م.

۱۲۳ ـ الزهد ـ أبو بكر بن أبي عاصم (المتوفى: ۲۸۷هـ) ـ تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد ـ دار الريان للتراث ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ.



171 - الزهد - أبو داود السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ) - تحقيق: ياسر بن ابراهيم وغنيم بن عباس - دار المشكاة للنشر والتوزيع - حلوان - الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

170 ـ الزهد ـ أحمد بن محمد بن حنبل (المتوفى: ٢٤١هـ) ـ تحقيق: محمد عبد السلام شاهين ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

177 ـ الزهد ـ المعافى بن عمران الموصلي (المتوفى: ١٨٥هـ) ـ تحقيق: د. عامر حسن صبري ـ دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

۱۲۷ ـ الزهد ـ هَنَّاد بن السَّرِي الدارمي (المتوفى: ٢٤٣هـ) ـ تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ـ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت ـ الطبعة الأولى ، ٢٠٦هـ.

۱۲۸ ـ الزهد ـ وكيع بن الجراح (المتوفى: ۱۹۷هـ) ـ تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ـ مكتبة الدار ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م.

۱۲۹ ـ الزهد والرقائق ـ عبد الله بن المبارك (المتوفى: ۱۸۱هـ) ـ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

۱۳۰ ـ الزهد وصفة الزاهدين ـ ابن الأعرابي (المتوفى: ۳٤٠هـ) ـ تحقيق: مجدي فتحي السيد ـ دار الصحابة للتراث ـ طنطا ـ الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.



۱۳۱ ـ السنة ـ أحمد بن محمد بن هارون الخَلَّال (المتوفى: ۳۱۱هـ) ـ تحقيق: د.عطية الزهراني ـ دار الراية ـ الرياض ـ الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م.

۱۳۲ - سنن ابن ماجه - ابن ماجه (المتوفى: ۲۷۳هـ) - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي - مصر - بدون طبعة ولا تاريخ .

۱۳۳ - سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (المتوفى: ٥٢٧هـ) - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية، صيدا - بيروت - بدون طبعة ولا تاريخ.

174 - سنن الترمذي ـ محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى: ٢٧٩هـ) ـ تحقيق: بشار عواد معروف ـ دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ـ ١٩٩٨م.

1۳٥ ـ سنن الدارقطني ـ علي بن عمر الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥هـ) ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.

۱۳۲ - سنن الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (المتوفى: ٥٥٧هـ) - تحقيق: حسين سليم أسد الداراني - دار المغني للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ - ٢٠٠٠ م.

۱۳۷ ـ السنن الصغرى ـ أحمد بن شعيب بن علي النسائي (المتوفى: ٣٠٠هـ) ـ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ـ مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب ـ الطبعة الثانية ، ٢٠٦هـ ـ ١٤٠٦م.



۱۳۸ ـ السنن الصغرى (الصغير) ـ أحمد بن الحسين البيهةي (المتوفى: ٥٨ هـ) ـ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي ـ جامعة الدراسات الإسلامية ـ كراتشي ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م.

۱۳۹ ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: ٥٨ ٤هـ) ـ تحقيق: محمد عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ، ٢٠٠٣هـ ـ ٢٠٠٣م.

المباركفوري ـ دار العاصمة ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ، ١٤٦هـ عثمان بـن المباركفوري ـ دار العاصمة ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٦هـ .

181 - سنن سعيد بن منصور - سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (المتوفى: ٢٢٧هـ) - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - الدار السلفية - الهند - الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م.

۱٤۲ - سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ) - تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

187 - سير السلف الصالحين - قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني (المتوفى: ٥٣٥هـ) - تحقيق: د.كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد - دار الراية - الرياض - الطبعة الأولى، ١٩٩٩م.

188 - السيرة النبوية - عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (المتوفى: ٢١٣هـ) - تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ



الشلبي ـ مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر ـ الطبعة الثانية ، ١٣٧٥هـ ـ .01900

٥٤٥ ـ الشَّافي في شرح مسند الشَّافِعي ـ مجد الدين ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هـ) - تحقيق: أحمد بن سليمان و يَاسر بن إبراهيم - مكتبة الرشد - الرياض ـ الطبعة الأولى ، ٢٠٢٦هـ ـ ٢٠٠٥ م.

١٤٦ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - هبة الله بن الحسن اللالكائي (المتوفى: ١٨٤هـ) ـ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ـ دار طيبة ـ السعودية ـ الطبعة الثامنة ، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م.

١٤٧ ـ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ـ محمد بن عبد الباقي الزُّرقاني (المتوفى: ١١٢٢هـ) \_ تحقيق: طه عبد الرءوف سعد \_ مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

١٤٨ ـ شرح السنة ـ الحسين بن مسعود البغوى (المتوفى: ٥١٦هـ) ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.

١٤٩ ـ شرح السيرة النبوية (الإملاء المختصر في شرح غريب السير) ـ أبو ذر الخُشني الأندلسي (المتوفي: ٢٠٤هـ) ـ تحقيق: بولس برونله ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

١٥٠ ـ شرح صحيح البخاري ـ ابن بطال (المتوفى: ٤٤٩هـ) ـ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الثانية ، ١٤٢٣هـ ـ ۳۰۰۲م.



- 101 ـ شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) ـ تقي الدين ابن تيمية (المتوفى: ٧٢٨هـ) ـ تحقيق: د. سعود صالح العطيشان ـ مكتبة العبيكان ـ الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- 107 ـ شرح مسند الشَّافعيِّ ـ أبو القاسم الرافعي (المتوفى: ٦٢٣هـ) ـ تحقيق: وائل محمَّد بكر زهران ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية بقطر ـ الطبعة الأولى ، ١٤٢٨ هـ ـ ٢٠٠٧ م.
- 107 ـ شرح مشكل الآثار ـ أحمد بن محمد الطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ) ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م.
- ١٥٤ شرح معاني الآثار أحمد بن محمد الطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ) تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق عالم الكتب الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ ، ١٩٩٤م .
- 100 ـ الشريعة ـ محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (المتوفى: ٣٦٠هـ) ـ تحقيق: د.عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي ـ دار الوطن ـ الرياض ـ الطبعة الثانية ، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
- 107 شعب الإيمان أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: ٥٥ هـ) تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- ۱۵۷ ـ الصبر والثواب عليه ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ۱٤۱۸هـ ـ ۱۹۹۷م.



۱۵۸ ـ الصحاح ـ إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ) ـ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة ، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.

109 ـ صحيح ابن خزيمة ـ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (المتوفى: ٣١١هـ) ـ تحقيق: د.محمد مصطفى الأعظمي ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

۱٦٠ ـ صحيح البخاري ـ محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ٢٥٦هـ) ـ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ـ دار طوق النجاة ـ الطبعة الأولى ، ١٤٢٢هـ .

171 - صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ) - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - بدون طبعة وتاريخ.

177 - الصمت وآداب اللسان - ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) - تحقيق: أبو إسحاق الحويني - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

177 ـ الصيام ـ جعفر بن محمد الفِرْيابِي (المتوفى: ٣٠١هـ) ـ تحقيق: عبد الوكيل الندوي ـ الدار السلفية ـ بومباي ـ الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

174 - الطبقات الكبرى - ابن سعد (المتوفى: ٢٣٠هـ) - تحقيق: إحسان عباس - دار صادر - بيروت - الطبعة الأولى ، ١٩٦٨م.

170 ـ طلبة الطلبة ـ نجم الدين النسفي (المتوفى: ٥٣٧هـ) ـ مكتبة المثنى ـ بغداد ـ بدون طبعة ، ١٣١١هـ .



۱٦٦ ـ العزلة ـ حمد بن محمد الخطابي (المتوفى: ٣٨٨هـ) ـ المطبعة السلفية ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ، ١٣٩٩هـ .

۱٦٧ ـ العزلة والانفراد ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني ـ مكتبة الفرقان ـ القاهرة ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

۱۶۸ ـ العقد الفريد ـ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: ٣٢٨هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ٤٠٤هـ.

179 ـ العقل وفضله ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: لطفى محمد الصغير ـ دار الراية ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

۱۷۰ ـ العلم ـ أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي (المتوفى: ٢٣٤هـ) ـ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.

۱۷۱ ـ عيون الأخبار ـ ابن قتيبة الدينوري (المتوفى: ۲۷٦هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ.

1771 - غريب الحديث - ابن قتيبة الدينوري (المتوفى: ٢٧٦هـ) - تحقيق: د. عبد الله الجبوري - مطبعة العاني - بغداد - الطبعة الأولى ، ١٣٩٧هـ.

۱۷۳ - غريب الحديث - ابن الجوزي (المتوفى: ۱۹۵هـ) - تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى، ۱٤٠٥هـ - ۱۹۸۵م.

١٧٤ - غريب الحديث - أبو عُبيد القاسم بن سلام (المتوفى: ٢٢٤هـ)



- تحقيق: د.محمد عبد المعيد خان - مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الطبعة الأولى ، ١٩٦٤هـ - ١٩٦٤م.

100 ـ الغريب المصنف ـ القاسم بن سلام (المتوفى: ٢٢٤هـ) ـ تحقيق: صفوان عدنان داوودي ـ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـ الجزء الأول (السنة السادسة والعشرون، العددان (١٠١، ١٠١) لجزء الأول (البنة السابعة والعشرون، العددان (١٠٣، ١٠٣) ١٤١٥/١٤١هـ)، والجزء الثاني (السنة السابعة والعشرون، العددان (١٠٣، ١٤١٧ / ١٤١٦ / ١٤١٠).

1۷٦ - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى، ١٣٧٩هـ.

۱۷۷ ـ فتوح البلدان ـ أحمد بن يحيى البَلَاذُري (المتوفى: ۲۷۹هـ) ـ دار ومكتبة الهلال ـ بيروت ـ ۱۹۸۸م.

۱۷۸ ـ فتوح الشام ـ محمد بن عمر الواقدي (المتوفى: ۲۰۷هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

۱۷۹ ـ فتوح مصر والمغرب ـ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (المتوفى: ۲۵۷هـ) ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ الطبعة الأولى، ۱٤۱٥هـ.

۱۸۰ ـ الفرج بعد الشدة ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: عبيد الله بن عالية ـ دار الريان للتراث ـ مصر ـ الطبعة الثانية ، ۱٤۰۸هـ ـ ١٩٨٨م.

۱۸۱ ـ الفرج بعد الشدة ـ المحسن بن علي التنوخي (المتوفى: ٣٨٨هـ) ـ تحقيق: عبود الشالجي ـ دار صادر ـ بيروت ـ ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.



۱۸۲ - فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم - أبو نعيم الأصبهاني (المتوفى: ٣٠٥هـ) - تحقيق: صالح بن محمد العقيل - دار البخاري - المدينة المنورة - الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

1۸۳ - فضائل الصحابة - أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ) - تحقيق: د.وصي الله محمد عباس - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣ م.

1۸٤ ـ فضائل القرآن ـ أبو عُبيد القاسم بن سلاّم (المتوفى: ٢٢٤هـ) ـ تحقيق: مروان العطية ، ومحسن خرابة ، ووفاء تقي الدين ـ دار ابن كثير (دمشق ـ بيروت) ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٥م.

۱۸۵ ـ فضائل رمضان ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور ـ دار السلف، الرياض ـ الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

۱۸٦ - فضيلة الشكر لله على نعمته - محمد بن جعفر الخرائطي (المتوفى: ٣٢٧هـ) - تحقيق: محمد مطيع الحافظ ود.عبد الكريم اليافي - دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولى ، ١٤٠٢هـ.

۱۸۷ - الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي (المتوفى: ٣٦٧هـ) - تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي - دار ابن الجوزي - السعودية - الطبعة الثانية ، ١٤٢١هـ.

۱۸۸ ـ الفوائد ـ أبو الشيخ الأصبهاني (المتوفى: ٣٦٩هـ) ـ تحقيق: علي بن حسن الحلبي ـ دار الصميعي ـ الرياض ـ الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.



1۸۹ - فوائد أبي القاسم الحرفي (رواية القاسم بن الفضل الثقفي) ضمن مجموع أبي القاسم الحرفي - عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي الحُرْفي (المتوفى: ٢٣٣هـ) - تحقيق: أبو عبد الله حمزة الجزائري - الدار الأثرية - الأردن - الطبعة الأولى، ٢٠٠٧ م.

۱۹۰ ـ الفوائد والزهد والرقائق والمراثي ـ جعفر بن محمد الخلدي (المتوفى: ۳٤۸هـ) ـ تحقيق: مجدي فتحي السيد ـ دار الصحابة للتراث ـ طنطا ـ مصر ـ الطبعة الأولى ، ۱۶۰۹هـ ـ ۱۹۸۹م.

۱۹۱ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ زين الدين المناوي (المتوفى: ١٣٥ ـ المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر ـ الطبعة الأولى، ١٣٥٦هـ.

۱۹۲ ـ القاموس المحيط ـ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى: ٨١٧هـ) ـ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثامنة، ١٤٢٦ هـ ـ ٢٠٠٥ م.

۱۹۳ ـ قصر الأمل ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ۱٤۱٧هـ ـ ۱۹۹۷م.

194 ـ القضاء والقدر ـ أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: ٥٥٨هـ) ـ تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر ـ مكتبة العبيكان ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

190 ـ الكامل في التاريخ ـ عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٣٠هـ) ـ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.



197 ـ الكامل في اللغة والأدب ـ محمد بن يزيد المبرد (المتوفى: ٥٨٥هـ) ـ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

۱۹۷ ـ كتاب الأموال ـ أبو عُبيد القاسم بن سلام (المتوفى: ٢٢٤هـ) ـ تحقيق: خليل محمد هراس ـ دار الفكر ـ بيروت ـ بدون طبعة وتاريخ.

**١٩٨ ـ كتاب التوبة** ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم ـ مكتبة القرآن ـ القاهرة ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

199 ـ كتاب العيال ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف ـ دار ابن القيم ـ الدمام ـ الطبعة الأولى، ١٤١هـ ـ ١٩٩٠م.

• ۲ • ۲ • كتاب العين ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوفى: ١٧٠هـ) ـ تحقيق: د.مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي ـ دار ومكتبة الهلال.

۲۰۱ ـ كتاب الفتن ـ نعيم بن حماد الخزاعي المروزي (المتوفى: ٢٢٨هـ) ـ تحقيق: سمير أمين الزهيري ـ مكتبة التوحيد ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

۲۰۲ ـ كتاب المطر والرعد والبرق ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: طارق محمد سكلوع العمودي ـ دار ابن الجوزي ـ الـدمام ـ الطبعة الأولى ، ۱۶۱۸هـ ـ ۱۹۹۷م.

۲۰۳ ـ كتاب ذم المسكر ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف ـ دار الراية ـ الرياض ـ بدون طبعة وتاريخ.



- ۲۰۶ ـ الكرم والجود وسخاء النفوس ـ محمد بن الحسين البُرْجُلاني (المتوفى: ۲۳۸هـ) ـ تحقيق: دعامر حسن صبري ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ۱٤۱۲هـ.
- ٢٠٥ ـ الكفاية في علم الرواية ـ الخطيب البغدادي (المتوفى: ٣٦ ٤هـ) ـ تحقيق: أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني ـ المكتبة العلمية ـ المدينة المنورة ـ بدون طبعة ولا تاريخ.
- 7.7 ـ الكنى والأسماء ـ محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي (المتوفى: ٣١٠هـ) ـ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ٢٠٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
- ۲۰۷ ـ لسان العرب ـ ابن منظور (المتوفى: ۷۱۱هـ) ـ دار صادر ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ، ۱٤۱٤ هـ .
- ۲۰۸ ـ اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف ـ محمد بن عمر الأصبهاني (المتوفى: ۵۸۱هـ) ـ تحقيق: أبو عبد الله محمد علي سمك ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى، ۲۰۲هـ ـ ۱۹۹۹م.
- ۲۰۹ ـ المتمنين ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ۱۶۱۸هـ ـ ١٩٩٧م.
- ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: زياد حمدان ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.



۲۱۱ ـ المجالس العشرة الأمالي ـ الحسن بن محمد الخَلَّال (المتوفى: ٣٩٥هـ) ـ تحقيق: مجدي فتحي السيد ـ دار الصحابة للتراث ـ طنطا ـ الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م.

۲۱۲ ـ المجالسة وجواهر العلم ـ أحمد بن مروان الدينوري (المتوفى: ٣٣٣هـ) ـ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ .

۲۱۳ ـ مجمل اللغة ـ ابن فارس (المتوفى: ۳۹۵هـ) ـ دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ۲۰۲هـ ـ ١٤٨٦م.

۲۱٤ ـ مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري ـ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري (المتوفى: ٣٣٩هـ) ـ تحقيق: نبيل سعد الدين جرار ـ دار البشائر الاسلامية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ٢٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

**٢١٥ ـ محاسبة الـنفس والإزارء عليها** ـ ابـن أبـي الـدنيا (المتـوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: مصطفى بن علي بن عوض ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ٢٠٦هـ ـ ١٤٨٦م.

۲۱٦ ـ المحبر ـ محمد بن حبيب بن أمية البغدادي (المتوفى: ٢٤٥هـ) ـ تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

۲۱۷ - المحتضرين - ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) - تحقيق: محمد خير رمضان يوسف - دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.



۱۱۸ - محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ابن المبرد الحنبلي (المتوفى: ۹۰۹هـ) - تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن - عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - الطبعة الأولى، ۲۰۰۰هـ/۲۰۰۰ م.

۲۱۹ ـ المحكم والمحيط الأعظم ـ ابن سيده المرسي (المتوفى: ٥٨ ٤هـ) ـ تحقيق: عبد الحميد هنداوي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤٢١ هـ ـ ٢٠٠٠ م.

• ۲۲٠ ـ المخلصيات وأجزاء أخرى ـ محمد بن عبد الرحمن المخَلَص (المتوفى: ٣٩٣هـ) ـ تحقيق: نبيل سعد الدين جرار ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر ـ الطبعة الأولى ، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨ م.

۲۲۱ ـ مداراة الناس ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ۲۸۱هـ) ـ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.

۲۲۲ ـ مدح التواضع وذم الكبر ـ ابن عساكر (المتوفى: ۵۷۱هـ) ـ تحقيق: محمد عبد الرحمن النابلسي ـ دار السنابل ـ دمشق ـ الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.

۲۲۳ ـ المدخل إلى السنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: ٥٨ ٤هـ) ـ تحقيق: د محمد ضياء الرحمن الأعظمي ـ أضواء السلف ـ الرياض ـ الطبعة الثانية ، ١٤٢٠هـ .

۲۲٤ - المدخل إلى السنن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى: ٥٨١هـ) - تحقيق: د.محمد ضياء الرحمن الأعظمي - دار الخلفاء



للكتاب الإسلامي ـ الكويت ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

• ٢٢٥ ـ المرض والكفارات ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: عبد الوكيل الندوي ـ الدار السلفية ـ بومباي ـ الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

۲۲٦ ـ مساوئ الأخلاق ومذمومها ـ محمد بن جعفر الخرائطي السامري (المتوفى: ٣٢٧هـ) ـ تحقيق: مصطفى بن أبو النصر الشلبي ـ مكتبة السوادي للتوزيع ـ جدة ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.

(المتوفى: ٥٠٥هـ) ـ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م.

۲۲۸ ـ مسند ابن الجعد ـ علي بن الجَعْد (المتوفى: ۲۳۰هـ) ـ تحقيق: عامر أحمد حيدر ـ مؤسسة نادر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.

۲۲۹ ـ مسند أبي داود الطيالسي ـ سليمان بن داود الطيالسي (المتوفى: ٢٠٩هـ) ـ تحقيق: د.محمد بن عبد المحسن التركي ـ دار هجر ـ مصر ـ الطبعة الأولى، ١٩١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

۲۳۰ مسند أبي داود الطيالسي - سليمان بن داود الطيالسي (المتوفى:
 ۲۰۵ - تحقيق: د.محمد بن عبد المحسن التركي - دار هجر - مصر - الطبعة الأولى، ۱۹۱۹هـ - ۱۹۹۹م.

٢٣١ - مسند أبي عوانة - أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق الإسفراييني



(المتوفى: ٣١٦هـ) ـ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.

۲۳۲ ـ مسند أبي يعلى ـ أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي (المتوفى: ٧٠٠هـ) ـ تحقيق: حسين سليم أسد ـ دار المأمون للتراث ـ دمشق ـ الطبعة الأولى ، ٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

۲۳۳ ـ مسند أحمد ـ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفى: 1٤١هـ) ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١ م.

۲۳٤ ـ مسند إسحاق بن راهويه ـ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي (المتوفى: ۲۳۸هـ) ـ تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ـ مكتبة الإيمان ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.

مسند الحميدي - عبد الله بن الزبير الحميدي (المتوفى: ٢٣٥هـ) - تحقيق: حسن سليم أسد الدَّارَانيّ - دار السقا - دمشق - الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.

٢٣٦ ـ مسند الروياني ـ محمد بن هارون الرُّوياني (المتوفى: ٣٠٧هـ) ـ تحقيق: أيمن علي أبو يماني ـ مؤسسة قرطبة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.

۱۲۳۷ مسند الشافعي (ترتیب سنجر) ـ محمد بن إدریس الشافعي (المتوفى: ۲۰۲۵ ـ) ـ رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي (المتوفى: ۲۰۰۵ ـ) ـ رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي (المتوفى: ۲۰۰۵ ـ) ـ تحقیق: ماهر یاسین فحل ـ غراس للنشر والتوزیع ـ الکویت ـ الطبعة الأولى، ۲۰۰۵ م.



۲۳۸ ـ مسند الشاميين ـ سليمان بن أحمد الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) ـ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٤م.

٢٣٩ ـ مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم ـ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى: ٧٧٤هـ) ـ تحقيق: عبد المعطي قلعجي ـ دار الوفاء ـ المنصورة ـ الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

• ۲٤٠ مسند عمر بن الخطاب ـ أبو بكر النجاد (المتوفى: ٣٤٨هـ) ـ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ـ مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.

۲٤۱ ـ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار ـ ابن حبان التميمي (المتوفى: ٣٥٤هـ) ـ تحقيق: مرزوق على ابراهيم ـ دار الوفاء ـ المنصورة ـ الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

٢٤٢ ـ المشيخة ـ محمد بن أحمد الآبَنُوسيِّ (المتوفى: ٥٥٧هـ) ـ تحقيق: د.خليل حسن حمادة ـ جامعة الملك سعود ـ كلية التربية ـ الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.

7٤٣ ـ مشيخة ابن البخاري ـ أحمد بن محمد بن عبد الله الحنفي (المتوفى: ٦٩٦هـ) ـ تحقيق: د.عوض عتقي سعد الحازمي ـ دار عالم الفؤاد ـ مكة ـ الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

211 ـ المصنف ـ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ) ـ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ٢٤٠٣هـ.



750 - المُصَنَّف في الأحاديث والآثار - أبو بكر بن أبي شيبة (المتوفى: ٢٣٥هـ) - تحقيق: كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى، ٢٠٩هـ.

7٤٦ ـ المُصَنَّف في الأحاديث والآثار ـ أبو بكر بن أبي شيبة (المتوفى: ٢٣٥هـ) ـ تحقيق: محمد عوامة ـ دار القبلة ـ جدة ـ الطبعة الأولى، ٢٤٧٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

۲٤٧ ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ـ ابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) ـ تحقيق: د سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري ـ دار العاصمة ـ السعودية ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ .

۲٤٨ ـ معالم السنن (شرح سنن أبي داود) ـ أبو سليمان الخطّابي (المتوفى: ٣٨٨هـ) ـ المطبعة العلمية ـ حلب ـ الطبعة الأولى ، ١٣٥١ هـ ـ ١٩٣٢م٠

**٧٤٩ ـ المعجم ـ** ابن المقرئ (المتوفى: ٣٨١هـ) ـ تحقيق: عادل بن سعد ـ مكتبة الرشد ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.

• ٢٥٠ ـ المعجم الأوسط ـ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) ـ تحقيق: طارق بن عوض الله ـ دار الحرمين ـ القاهرة ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

**٢٥١ ـ معجم البلدان** ـ ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٦٢٦هـ) ـ دار صادر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ١٩٩٥م.

٢٥٢ ـ معجم الفروق اللغوية ـ أبو هلال العسكري (المتوفى: نحو ٥٩٣هـ) ـ تحقيق: الشيخ بيت الله بيات ـ مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ.



**١٥٣ ـ معجم المعالم الجُغرافية في السيرة النبوية** ـ عاتق بن غيث البلادي الحربي (المتوفى: ١٤٣١هـ) ـ دار مكة للنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة ـ الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.

**١٥٤ ـ معجم ديوان الأدب** ـ إسحاق بن إبراهيم الفارابي، (المتوفى: ٠٥٣هـ) ـ تحقيق: د.أحمد مختار عمر ـ مؤسسة دار الشعب ـ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

۲۵٥ ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ـ أبو عبيد البكري
 (المتوفى: ۲۸۷هـ) ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ، ۲۵۳هـ.

۲۰۲ معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس الرازي (المتوفى: ٥٩٣هـ) - تحقيق: عبد السلام محمد هارون - دار الفكر - الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

۲۵۷ ـ معرفة السنن والآثار ـ أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: ٨٥٤هـ) ـ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي ـ دار قتيبة (دمشق ـ بيروت)، دار الوعي (حلب ـ دمشق)، دار الوفاء (المنصورة ـ القاهرة) ـ الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.

۱۵۸ ـ معرفة الصحابة ـ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (المتوفى: ۲۰۸هـ) ـ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي ـ دار الوطن للنشر ـ الرياض ـ الطبعة الأولى ۱۶۱۹هـ ـ ۱۹۹۸م.

۲۰۹ ـ معرفة الصحابة ـ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (المتوفى: ۳۰۰هـ) ـ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي ـ دار الوطن للنشر ـ الطبعة الأولى، ۱۶۱۹هـ ـ ۱۹۹۸م.



• ۲٦٠ ـ المعرفة والتاريخ ـ يعقوب بن سفيان الفسوي (المتوفى: ٢٧٧هـ) ـ تحقيق: أكرم ضياء العمري ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.

۲۲۱ ـ المُغرِب في ترتيب المُعرِب ـ ناصر الدين المُطَرِّزِي (المتوفى: ١٦٥هـ) ـ تحقيق: محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار ـ مكتبة أسامة بن زيد ـ حلب ـ الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

۲۲۲ ـ المفردات في غريب القرآن ـ الراغب الأصفهاني (المتوفى: ٥٠٠هـ) ـ تحقيق: صفوان عدنان الداودي ـ دار القلم، الدار الشامية ـ دمشق وبيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

٢٦٣ ـ مكارم الأخلاق ـ ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) ـ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم ـ مكتبة القرآن ـ القاهرة ـ بدون طبعة ولا تاريخ.

۲۶۶ ـ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ـ محمد بن جعفر الخرائطي (المتوفى: ۳۲۷هـ) ـ تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري ـ دار الآفاق العربية ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ، ۱۶۱۹هـ ـ ۱۹۹۹م.

770 ـ المناسك ـ سعيد بن أبي عروبة (المتوفى: ١٥٦هـ) ـ دراسة وتحقيق وتعليق: د.عامر حسن صبري ـ دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

٢٦٦ ـ مناقب النساء الصحابيات ـ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ٢٠٠٠هـ) ـ تحقيق: إبراهيم صالح ـ دار البشائر [طبع مع حديث الإفك] ـ الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.

٢٦٧ - مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ ابن المغازلي



(المتوفى: ٨٣هـ) ـ تحقيق: تركي بن عبد الله الوادعي ـ دار الآثار ـ صنعاء ـ الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

٢٦٨ ـ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ـ ابن الجوزي (٩٧هـ) ـ تحقيق: أ. د. عامر حسن صبري التميمي ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ـ البحرين الطبعة ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٣م.

۱۲۹ ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد ـ عبد الحميد بن حميد الكسّي (الكسّي (الكسّي) (المتوفى: ۲۶۹هـ) ـ تحقيق: الشيخ مصطفى العدوي ـ دار بلنسية ـ الطبعة الثانية ۱۶۲۳هـ ـ ۲۰۰۲م.

• ٢٧٠ ـ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ـ ابن الجوزي (المتوفى: ٥٩٥ هـ) ـ تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.

۱۷۱ ـ المنتقى شرح الموطأ ـ أبو الوليد الباجي (المتوفى: ٤٧٤هـ) ـ دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ، بدون تاريخ .

۲۷۲ ـ المنتقى شرح الموطأ ـ أبو الوليد الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ) ـ مطبعة السعادة ـ مصر ـ الطبعة الأولى ، ١٣٣٢ هـ .

۲۷۳ ـ المنتقى من السنن المسندة ـ عبد الله بن علي بن الجارود (المتوفى: ۳۰۷هـ) ـ تحقيق: عبد الله عمر البارودي ـ مؤسسة الكتاب الثقافية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ۲۰۸هـ ـ ۱۹۸۸م.

775 - الموطأ - مالك بن أنس (المتوفى: ١٧٩هـ) - تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي - مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية - أبوظبي - الطبعة الأولى ، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.



٢٧٥ ـ الموطأ برواية أبي مصعب الزهري ـ مالك بن أنس (المتوفى: ١٧٩هـ) ـ تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود خليل ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ .

٢٧٦ ـ موطأ عبد الله بن وهب ـ عبد الله بن وهب القرشي (المتوفى: ١٩٧هـ) - تحقيق: هشام إسماعيل الصيني - دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة الثانية ، ٢٠١٠هـ ـ ١٩٩٩م.

٢٧٧ ـ نثر الدر في المحاضرات ـ أبو سعد الآبي (المتوفي: ٢١٤هـ) ـ تحقيق: خالد عبد الغنى محفوظ ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.

۲۷۸ ـ نسب معد واليمن الكبير ـ هشام بن محمد بن السائب الكلبي (المتوفى: ٢٠٤هـ) ـ تحقيق: الدكتور ناجى حسن ـ عالم الكتب ـ مكتبة النهضة العربية ـ الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

٢٧٩ - نهاية المراد من كلام خير العباد - عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: ٢٠٠٠هـ) ـ مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم ـ الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.

٠٨٠ - النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هـ) - تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية ـ بيروت، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

٢٨١ - الورع - ابن أبي الدنيا (المتوفى: ٢٨١هـ) - تحقيق: محمد بن حمد الحمود ـ الدار السلفية ـ الكويت ـ الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.



## فهرس الآثار

| رقم الأثر                                 | الأثر                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٨١                                       | أَبِالْإِمَارَةِ تُزَكُّونَنِي ؟                             |
| ٤١١                                       | ابْعَثْ إِلَيْهِمْ ضِرَارَ بْنَ الْخَطَّابِ                  |
| ر                                         | أبعثك إِلَى أخبث حيين نصب لهما إبليس                         |
| Y                                         | أَتُحِبُّونَ أَنْ أُعْلِمَكُمْ بُدُوَّ إِسْلَامِي            |
| ξ                                         | اتعَدْتُ ، لَمَّا أَرَدْنَا الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ   |
| 017                                       | اتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَّاحِينَ، لَا تَقْتُلُوهُمْ       |
| ٣٠٣                                       | اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي    |
| وابهوابه                                  | أجودُ الناس من جاد على من لا يرجو ثو                         |
| ۸۱                                        | أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عِيُوبِي       |
| ٤ • ٨ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ                     |
| 175                                       | أَحَبُّكُمْ إِلَيْنَا مَا لَمْ نَرَكُمْ: أَحْسَنُكُمُ اسْمًا |
| ۲۷٤                                       | احْذَرُوا آدَمَ قُرَيْشٍ وَابْنَ كَرِيمِهَا فَإِنَّهُ        |
| 778                                       | أُحَرِّجُ بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ سَأَلَ فِيمَا      |
| کنِيکنِيکنِي                              | احْفَظْ عَنِّي ثَلاثًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِدَ   |
| Λ٦                                        | أحمق بأمري مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَرَّتُهُ                     |





| ۱٦٨   |                   | آخ من آخيت عَلَى التقوى وَلا تجعل                                 |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 317   |                   | اخْتَرْ منِّي إحدى ثلاث:                                          |
| ۲۷.   |                   | أُدْمَانِ فِي أُدْمٍ؟ كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُ صَاحِبَيَّ          |
| ٤٧٨   |                   | إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا، فَأَعْلِمْنِي يَوْمًا               |
| ٥٧٧   | ، إِنْ أَخْطَأَكَ | إِذَا اشْتَرَيْتَ بَعِيرًا؛ فَاشْتَرِهِ عَظِيمَ الْخَلْقِ.        |
| ٥٧٩   |                   | إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَأَغْنُوا                                |
| ٤٤٧   |                   | إِذَا تَدَاعَتِ الْقَبَائِلُ فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ.          |
| ٥٣٨   | ٠                 | إذا رأيت من الرجل خصلة تسوءك فاعل                                 |
| 7 & 0 | ,<br>ه            | إِذَا رَأَيْتُمْ أَخَاكُمْ زَلَّ زَلَّةً، فَقَوِّمُوهُ وَسَدِّدُو |
| ٤٣٥   | ، و<br>مس         | إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَاراً قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْ  |
| 078   | لِهَا ،           | إِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ مَوَدَّةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَتَشَبَّثْ    |
| ٥٨٣   | ِالْهَمِّ         | إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِ       |
| ٥٨٤   | ئاسِ              | إِذَا كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ تَسَعُنِي وَتَعْجَزُ عَنِ النَّا      |
| ۳۸٤   |                   | إِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَأَفْضِ بِخَدِّي                   |
| ٥٠.   |                   | أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مَنْ أَسْأَلُ عَنْهُ                        |
| 7 8 0 |                   | أَرَأَيْتُمْ إِنِ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خَيْرَ مَنْ أَعْلَمْ   |
| ۹٠.   | ت                 | أرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ ، سَأَلْتنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْ             |
| ۲0٠   |                   | أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ الْحَرَامَ وَتَتَعَدَّى الْفُتْيَا         |
| ١     |                   | ارْكَبُوا الْحَقَّ، وَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ                        |



| رقم الأثر | الاثر                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦       | أَسَافَرْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَخَالَطْتَهُ؟                       |
| ٤٩٣       | اسْتَبْشِرْ وَاسْتَعِنْ فِي حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةَ وَعَمْرِو                |
| 7.0       | استُرْ من الحدود ما واراك                                                  |
| 000       | اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ، إِنَّ إِحْدَاهُنَّ              |
| 007       | استغزروا الدموع بالتذكير                                                   |
| ١٧١       | اسْتَقَامُوا وَاللهِ لله بِطَاعَته، ولَمْ يَرُوغُوا                        |
| ο ξ 9     | اسْتَوْصُوا بِالْغَوْغَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ يُطْفِئُونَ                 |
| ٣٩        | اسْكُتْ أَسْكَتَ اللهُ نَأْمَتَكَ                                          |
| ۳۱۷       | أَسْلِمْ فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بِكَ                        |
| ToT       | أَسَمَرًا مِنْ أَوَّلِهِ، وَنَوْمًا مِنْ آخِرِهِ                           |
| ٣٢٣       | اسمع من أصحاب النبي ـ عَلَيْكُ                                             |
| 77        | أشيعوا الكنى فإنها منبهة                                                   |
| 101       | اضْرِبْ فَإِنَّهَا نَائِحَةٌ وَلَا حُرْمَةَ لَهَا                          |
| ۳۰۲       | أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ، وَتَفَقَّهُوا                  |
| 197       | اعْزِلُوا عَنِّي حِسَابَهَا، اعْزِلُوا عَنِّي مُؤْنَتَهَا                  |
| ٥٢٣       | أَعْقَلُ النَّاسِ أَعْذَرُهُمْ لَهُمْأَعْقَلُ النَّاسِ أَعْذَرُهُمْ لَهُمْ |
| ٣٧٦       | اعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أَقُلْ فِي الْكَلالَةِ شَيْئًا                       |
|           | أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ يُبْقِيَنِي اللهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ                 |
| ١٧٦       | أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ                  |



| رقم الأثر    | الأثر                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰          | ِ<br>أَعْيَانِي وَأَعْضَلَ بِي أَهْلُ الْكُوفَةِ مَا يُرْضُونَ    |
| 118          | أَفِّ أَنِّ ، أَيُعطى على كتابِ الله؟!                            |
| ٣٣١          | أَفْضَلُ اللِّينِ مَا كَانَ مَعَ سُلْطَانٍ                        |
| غِيفاًغِيفاً | أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثاً وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَ  |
| ۲٦٣          | أَفْلَحَ مِنْكُمْ مَنْ حُفِظَ مِنَ الْهَوَى وَالطَّمعِ.           |
| ٩٤           | أَقْرَؤُنَا أُبِيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ                         |
| 107          | اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَجَرَّدْ لِلْحَرْبِ                     |
| 78           | أَكْثِرُوا ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ               |
| ۲۰۰          | أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ         |
| 717          | أَلا إِنِّي قَدْ سَنَنْتُ الإِسْلامَ سَنَّ الْبَعِيرِ             |
| ٣٢٨          | ألا إني قد وليت عليكم وقضيت الذي                                  |
| ١٨٤          | أَلَا تَتَحَوَّلُ إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ فِيهَا مُهَاجَرُ           |
| ٤٨٦          | أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ            |
| ۶۶           | أَلَا تُهَنِّئُونِي؟ فَقَالُوا: بِمَنْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيرَ |
| ١٩٨          | أَلَا لَا أَعْلَمَنَّ مَا قَالَ أَحَدُكُمْ: إِنَّ عُمَرَ          |
| Y Y A        | أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، أَلَا لَا تُغْلُوا          |
| ٤٧٠          | أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ        |
| 1 2 1        | أَلَا لَا يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ                        |
| ٤٩٩          |                                                                   |



| 4 | 6        |
|---|----------|
|   | <b>4</b> |
|   |          |

|                                         | فهرس الأثار                           |                              | ٤٤٤                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| رقم الأثر                               |                                       |                              | الأثر                |
| ٣٤٢                                     | : بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ    | ضٍ مَضَبَّةٍ ؟ قَالَ         | أَلَسْتَ بِأَرْ.     |
| 191                                     | عُمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا           | ، أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَ      | أَلَمْ أُحَدَّثْ     |
| 77                                      |                                       |                              |                      |
| ٧٥                                      | بَ عَلَيْكُمْ                         | نَّ هَذَا الشَّهْرَ كُتِ     | أُمَّا بَعْدُ فَإِ   |
| ۲۷۳                                     | وَى اللَّهِ الَّذِي                   | نِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْ       | أُمَّا بَعْدُ فَإِذً |
| ٤٧٣                                     | ، وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ    | فَقَهُوا فِي السُّنَّةِ      | أُمَّا بَعْدُ فَتَأ  |
| ٤٩٢                                     | نْتِهَا، وَإِذَا لَقِيتُمُ            | مَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَنْ    | أُمَّا بَعْدُ فَحَ   |
| ٣٨٨                                     | للَّهِ فِي النَّاسِ                   | اِنَّهُ لَمْ يُقِمْ أَمْرَ ا | أُمَّا بَعْدُ: فَإ   |
| ξ <b>٣</b> ٧                            | بِكِتَابٍ لَمْ ٱللَّكَ                | أِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ     | أُمَّا بَعْدُ: فَإ   |
| ٤٣٨                                     | ا، وَانْتَعِلُوا                      | نَائْتَزِرُوا، وَارْتَدُو    | أُمَّا بَعْدُ: فَ    |
| ٤٧٩                                     | ، تَذْكُرُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوكَ   | قَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ     | أُمَّا بَعْدُ: فَ    |
| ٧٨                                      | الأَسَيْفِعَ                          | أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ   | أُمَّا بَعْدُ، أَ    |
| ξολ                                     | فَانْهَدُوا لَهَا                     | فَابْدَءُوا بِدِمَشْقَ،      | أُمَّا بَعْدُ، ذَ    |
| ٤٠٦                                     | نَ ظَهْرَي الأَعَاجِم                 | فَاخْرُجُوا مِنْ بَيْرَ      | أُمَّا بَعْدُ، ذَ    |
| ٤٥١                                     | ِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ      | فَإِنَّ أَسْعَدَ الرُّعَاةِ  | أُمَّا بَعْدُ، ذَ    |
| ٤٧٢                                     | خَضِرَةٌ، فَإِيَّاكُمْ                | فَإِنَّ الدُّنيَا حُلْوَةٌ   | أَمَا بَعْدُ، فَ     |
| £ £ 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · | لَمَلِ أَنْ لَا تُؤَخِّرَ عَمَلَ      | فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِي الْعَ | أُمَّا بَعْدُ، ذَ    |
|                                         | لاً أُنزل في كل شيء                   |                              |                      |
|                                         | لَيِيْءٌ أَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ |                              |                      |





| رقم الأثر                               | الأثر                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٣                                     | أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ لَمْ تُؤَدِّبْ رَعِيَّتَكَ بِمِثْلِ                     |
| ٤١٤                                     | أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ                      |
| ٤٨٨                                     | أُمَّا بَعْدُ، فَإِنْهَ مَنْ قَبِلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا       |
| ٣٩٦                                     | أُمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ                |
| ٣٦٩                                     | أُمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَائِلُ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي                |
| ξοξ                                     | أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ قَيْسَارِيَةَ، فَسِرْ إِلَيْهَا         |
| ξ • ξ · · · · · · · · · · · · · · · · · | أُمَّا بَعْدُ، فَتُعَاهِدْ قَلْبَكَ، وَحَادِثْ جُنْدَكَ                          |
| ٤٠١                                     | أُمَّا بَعْدُ، فَسِرْ مِنْ شَرَافَ نَحْوَ فَارِسَ                                |
| ١٩                                      | أُمَّا بَعْدُ، فَقَدِ ابْتُلِيتُ بِكُمْ وَابْتُلِيتُمْ بِي                       |
| ξ•٧                                     | أُمَّا بَعْدُ، فَلا تَجُوزَنَّ النَّهْرَ وَاقْتَصِرْ                             |
| ξ ξ ξ                                   | أُمَّا بَعْدُ؛ فَأَسْهِلْ تُثْمِرْ وَالسَّلامُ                                   |
| ٤٥٠                                     | أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ لِلنَّاسِ نَفْرَةً عَنْ سُلْطَانِهِمْ                     |
| ٤٣٢                                     | أُمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ       |
| ٤٦٩                                     | أما بعد؛ فإني أوصيك بتقوى الله فإنه من                                           |
| ٣٨                                      | أما بعد؛ فإني لم أكن أرى شيئًا من هذا المال                                      |
| ٣٩٨                                     | أُمَّا بَعْدُ؛ فَقَدْ جَاءَنِي مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَحُلْوَانَ                |
| ٤٤٥                                     | أُمَّا بَعْدُ؛ فَلَيْسَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ              |
| ١٢٥                                     | أَمَا خَشِيتَ أَنْ يَنْخَرِقَ مُرِيطَاؤُكَ                                       |
| ٣٦٠                                     | أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿ |



| <br>$\Rightarrow$ |
|-------------------|
|                   |

| لأثر وقم الأثر                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما في جاهليتي فما نادمت فيها غير لمة ٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| مًّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةً٣٧١                                                       |
| مَّا مَا عِشْتُ أَنَا وَهِشَامُ بنُ حَكِيْمٍ٥٥١                                                                   |
| مَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لاَ أَنْ أَتْرُكُ٣٠                                                           |
| مَا وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ٨٢                                                |
| مَا وَاللَّهِ مَا أُرَاكَ أَرَدْتَ بِهَا اللَّهَ٢٢١                                                               |
| مَرَنَا رَسُولُ اللهِ _ عَيْظِيًّ _ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ٣٤                                                    |
| نِ احْتَازُوا فَيْئَكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا                                                         |
| نِ اخْتَاَفْتُمْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| نَّ إِخْوَانَكُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَدِ اسْتَعَانُونِي ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| نَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُم بَعْدِي ١٧٢١٧٢                                                             |
| نَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُنَافِقُ ٢٠٧٠٠٠٠٠٠                                           |
| نّ أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه                                                                           |
| نَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ تَغَيَّرُ الزَّمَانِ٧٧٧                                                       |
| نِ ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا ـ نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا                                                            |
| نِ اسْتَنْشِدْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الشُّعَرَاءِ٤١٥                                                                 |
| فِ اشْتَهَى مَرِيضُكُمُ الشَّيْءَ فَلَا تَحْمُوهُ فَلَعَلَّ٢٦١                                                    |
| نِ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ٤٣٩                                                             |
| نْ أَعْطِ النَّاسَ أُعْطِيَتَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْناهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ اللَّهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ |



| رقم الأثر | الأثر                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣       | أَنْ أَعْطِ مِيرَاتَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ           |
| ٤٨٩       | إِنْ أَعْطَوْكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ                  |
| ٤٢٥       | أَنِ اعْمَدُوا إِلَى الصَّوَافِي الَّتِي أَصْفَاكُمُوهَا                 |
| ٤ ٢٣      | أَنْ أَقِرَّ الْفَلاحِينَ عَلَى حَالِهِمْ، إلا مَنْ حَارَبَ              |
| ۳۱۳       | أَنِ اقْضِ بِمَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ                    |
| 01        | إِنَّ الأردن أرضٌ غَمِقَةٌ                                               |
| 778       | إِنَّ أكمل الرجال رأياً من إذا لم يكن                                    |
| 00        | إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ٣٥٦       | إِنَّ الْجُمْعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا، فَأَخْرُجْ                    |
| ٣٢٠       | إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَارٍ إِلا عَلَى النَّجْعَةِ            |
| ٤٦٥       | إِنَّ الْحِكْمَةَ لَيْسَتْ عَنْ كِبَرِ السِّنِّ                          |
| 099       | إِنَّ الْحَيَاءَ لَيَدُلُّ عَلَى هَنَاتٍ ذَاتِ أَلْوَانٍ                 |
| ٥٠٤       | إنّ الذين يشتهون المعصية ولا يعملون                                      |
| 018       | إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَ اللَّهُ حِكْمَتَهُ        |
| £ £ Y     | إِنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ خَرَجَ بِجَيْشٍ فَأَقْطَعَهُمْ      |
| ٦٦        | إِنَّ الْعَمَلَ كِيرٌ فَانْظُرْ كَيْفَ تَخْرُجُ مِنْهُ                   |
| 777       | إِنَّ اللَّهَ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ حِينَ بَدَأَ بِنُبُوَّةٍ وَرَحْمَةٍ |
| ١٣٥       | إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ رسوله وَمَا بَعَثَهُ           |
| ٣٥        | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا ضَرَبَ لَكُمُ الأَمْثَالَ                |



| 4 | 97 |
|---|----|
|   |    |
|   |    |

| رقم الأثر                                  | الأثر                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| كُمُ الشُّكْرَكُمُ الشُّكْرَكُمُ الشُّكْرَ | إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ قَدِ اسْتَوْجَبَ عَلَيْكُمْ  |
| ۲ ٤٣                                       | إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ.      |
| YOV                                        | إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ ـ عَيِّكِيٍّ ـ مَا شَ |
| ٣٦                                         | إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَمَعَ عَلَى الإِسْلامِ            |
| 777                                        | إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي لَئِنْ         |
| £٣7                                        | إنَّ الله عظَّم الوفاء، فلا تكونون أوفياء                           |
| اقا                                        | إنَّ الله قد فتح على المسلمين الشام والعر                           |
| تي                                         | إنَّ الله نَهَجَ سبيله، وكفانا برسوله، فلم يبز                      |
| ٥٦٤                                        | إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا مُسْتَقِيمِينَ مَا اسْتَقَامَتْ.      |
| ٤٨٥                                        | أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً       |
| ٥٣٥                                        | إِنَّ الْوَالِي لا يَصْلُحُ؛ إِلا بِأَرْبَعٍ                        |
| 77                                         | إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ                       |
| £ • 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | أَنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُٰلٍ مِنْ صَالِحِيَ                         |
| ٤٨٢                                        | إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا .      |
| 010                                        | إِنَّ تَشْقِيقَ الْكَلَامِ مِنْ شَقَاشِقِ الشَّيْطَانِ              |
| كِّرُكُرُ                                  | أَنْ جَنِّبِ النَّاسَ أَحَادِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهَا تُذَ    |
| مِنْ دِينِهِ ٧٢٥٠                          | إِنَّ خَفْقَ النِّعَالِ خَلْفَ الْأَحْمَقِ قَلَّ مَا يُبقِي         |
| ٣٩٢                                        | أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ                         |
| ۸٠                                         | إِنَّ ذَلِك ليسوؤني، فَمَنْ لَقِيَهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنِّي          |



| ٤٤٩        |                       | فهرس الآثار          |                                                           |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| رقم الأثر  |                       |                      | الأثر                                                     |
|            |                       |                      | إنّ رسول الله ﷺ أذن لنا في المنا                          |
| ۲۳۱        |                       |                      | إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُو               |
| ۰۰۰ ۲۱۲    |                       |                      | إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةً كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا .  |
| ١٤         |                       |                      | إِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ عَيْظِةً ـ لَمْ يَمُتْ              |
| ٤٤٠        |                       | لَّيْتُكَ عَمَلَهُ   | أَنْ سِرْ إِلَى عُنْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ فَقَدُ وَأَ       |
| ٤٨١        |                       | يَ وَالْفُرُوسِيَّةَ | أَنْ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْ       |
| ٤٥٧        |                       | * 1                  | أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَا      |
| ٣٩٩        |                       |                      | إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ جَلُولاءَ فَسَرِّحِ          |
| ٥١٦        |                       | َ الرَّجُلَ          | إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ مَا يَكُفُّ أَوْ يَعِفُّ          |
| ۳۹۳        |                       |                      | إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ.       |
| ٤٩٥        |                       |                      | إِنْ كَانَ لِصًّا أَوْ حَارِبًا فَاضْرِبْ عُنُهُ          |
| ۲۷۸        |                       | زِلَتْ عَلَى مُوسَى  | إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا التَّوْرَاةُ الَّتِي أُنْزِ |
| 117        |                       |                      | أَنْ لا تَتَّخِذُوا عَلَى الْمَجَالِسِ الَّتِي            |
| ٤١٧        |                       | ِ أَيَّامِكُم        | أَنْ لَا تُطِيلُوا بِنَاءَكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ شَرِّ      |
| ٤٨٧        | • • • • • • • • • • • |                      | أَنْ لَا تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونِي                           |
|            |                       |                      | أَن لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسَوِّفِينَ بِفِطْرِةُ         |
| ٤١٦        |                       |                      | أَنْ لَا يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ وَلَا سَرِيَّ         |
| <b>~9v</b> |                       | رُ سُرِيَّةٍ         | أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ الْجَيْشِ، وَلَا أَمِيرُ         |
| ٣٩٠        |                       | مِئْزَرِم            | أَنْ لا يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِدِ        |





| رقم الأثر                                 | الأثر                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 011                                       | أَنْ لَا يُقَرَّ لِي عَامِلٌ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، وَأَقِرُّوا .         |
| 0 • 9                                     | أَنْ مُوْ ذوي القربي أن يتزاوروا                                          |
| ξ V V · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | أَنَّ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ                      |
| 0 * 1                                     | أَنْ مُرُوا النَّاسَ يَحُجُّونَ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ                  |
| o Y A                                     | إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يَلْبَسُونَ الصُّوفَ                           |
| o A A                                     | إِنَّ مَنْ فَقَّهَكَ رَفَّقَكَ فِي مَعِيشَتِكَ                            |
| ξ Υ V · · · · · · · · · · · · · · · · · · | إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا المَالِ لِيُجَاهِدُوا.                |
| يَاءَ                                     | إِنَّ هَذَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِ |
| ٤٣١                                       | أَنْ يُغَسِّلُوا دَانْيَالَ بِالسِّدْرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ              |
| ۳۰۱                                       | إِنْ يَكُنْ لَكَ دِينٌ ؛ فَلَكَ كَرَمٌ ، وَإِنْ يَكُنْ                    |
| ٣٢٩                                       | أَنَا أُحَدِّثُكُمْ مَا اسْتُحِلَّ مِنْ مَالِ اللَّهِ                     |
| فِيهَا فِيهَا                             | إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّورِ الَّتِي            |
| 178                                       | إِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا لِهَذَا الْمَالِ سَبِيلًا                  |
| ٥٦٨                                       | إِنَّا وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبِرِ                             |
| 719                                       | أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تُفْتِي النَّاسَ وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ                    |
| اللهِ _ صلى شعاية آله قبلم                | أَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ                |
|                                           | أَنْتِ التي تُحَدِّثين زوجك أنك تبغضينه؟ .                                |
| حبة٠٠٠                                    | أَنْتُمُ الْمُتَوَاكِلُونَ، إِنَّمَا الْمُتَوَكِّلُ الَّذِي يُلْقِي       |
|                                           | أَنْشُذُكُمَا بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ                           |





| رقم الأثر   | الأثر                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| رنَرنَ      | انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ تُقَاتِلُو   |
| ١٢٠         | انْظُرْ هَذَا وَضُرَبَاءَهُ؛ فَوَاللَّهِ مَا                    |
| ٣٢٤         | إِنَّكَ تُقْدِمُ عَلَى أَرْضِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ .        |
| إِسْلَامِ   | إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْمٍ دَخَلُوا فِي الْإِ     |
| ٤٦٤         | إِنَّكَ لَمْ تَنَلْ عَمَلَ الْآخِرَةِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ .       |
| ٥٨٥         | إِنَّمَا مَثَلُ الْعَرَبِ مِثْلُ جَمَلٍ أَنِفٍ اتَّبَعَ قَائِدَ |
| ٥٦٧         | إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ                 |
| ٤٤٣         | إِنَّهُ أَتَانِي كِتَابُكَ أَنَّكَ تُغِيرُ عَلَى مَنْ قِبَلَكَ  |
| 0 * 0       | إنه بَلَغَنِي أَنَّكَ تَأْذَنُ لِلنَّاسِ جَمًّا غفيراً          |
| َنِنِ       | إِنَّهُ سَيَأْتِي نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبْهَاتِ الْقُرْآ   |
| َّدُلُّکُمْ | إِنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي، وَإِنِّي أَ  |
| ۲۹٥         | إِنَّهُ كَانَ وُلَاةَ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَكُمْ طَسْمٌ         |
| 777         | إِنَّهُ لَأَوَّلُ يَوْمٍ كَنَّانِي فِيهِ بِأَبِي حَفْصٍ         |
| لنَّاسِ     | إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ لِلْنَّاسِ وُجُوهٌ يَرْفَعُونَ حَوَائِجَ ا  |
| ١٧٩         | إِنَّهُ لَيَسُوؤُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ                   |
| ١٢٩         | إِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ بِالْهَوَى وَالْمَعْصِيَةِ يَسْقُطْ .     |
| ١٣٩         | إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ وَعُمَّالٌ صُحْبَتُهُمْ فِتْنَةٌ.  |
| ۲۰۳         | إِنَّهَا فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ، وَمَذَلَّةٌ لِلتَّابِعِ        |
| ىبي         | إني أحب أن يكُون الرجل في أهله كالص                             |



| 4 | 97 |
|---|----|
|   |    |
|   |    |

| أثر رقم الأث                                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ي أَرَاكَ إِنسَاناً فَصِيحَ اللِّسَانِ فَسِيحَ٢٠٠٠ وَاللَّسَانِ فَسِيحَ                    | ٳڹۜ  |
| ي أَرَاكَ كَأَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا، أَرَاكَ تَظُنُّ٧١                                  | ٳڹۜ  |
| ي أَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرٍ فَلا تَكْتُمْنِي                                                  | إذ   |
| ي أستعمله لأستعين بقوته                                                                    | إن   |
| ي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ                                         | إنّر |
| ي إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُمْ عَلَى السَّابِقَةِ                                               | ٳڹۜ  |
| ي حَرِيصٌ عَلَى أَلا أَدَعَ حَاجَةً إِلا سَدَدْتُهَا ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٳڹۜ  |
| ي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 | ٳڹۜ  |
| ي سأخبركم عني وَعَن أبي بكر                                                                | ٳڹۜ  |
| ي قَدْ أُلْقِيَ فِي رُوعِي أَنَّكُمْ إِذَا لَقِيتُمُ٢٠٠.                                   | ٳڹۜ  |
| ي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الشَّامِ ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠                    | ٳڹۜ  |
| ي قَدْ وَلَّيْتُ عَلَيْكُمْ أَبَا مُوسَى لِيَأْخُذَ٩٠٠                                     | ٳڹۜ  |
| ي كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ، وَإِنِّي ذَكَرْتُ                                | _    |
| ي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ                                  | _    |
| ي لَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَإِذَا جَاءَكَ                         | _    |
| ي لأَرَى الرَّجُلَ، فَيُعْجِبُنِي، فَأَقُولُ: لَهُ حِرْفَةٌ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |      |
| ي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  | ٳڹۜ  |
| ي لَأَظُنُّكُمْ قَدْ أَهْلَكْتُمُ النَّاسَ                                                 |      |
| ي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ٧٠                                               | ٳڹۜ  |





| الأثر | رقم |           |             |                     |                        |                       | ئر                         | الأث                           |
|-------|-----|-----------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ١٨٥   |     |           |             |                     | شْكُمْ أَئِمَّةً       | بِرَةً وَلَكِنْ بَعَ  | لَمْ أَبْعَثْكُمْ جَبَا    | إنّي                           |
| 110   |     |           |             |                     | لُوا فِي أَمَانَتِي    | : لأَنْ تَشْتَرِكُ    | ِلَمْ أُزْعِجَكُمْ إِلا    | ٳڹۜۑ                           |
| ۱۲۸   |     |           |             |                     | ُسْلِمِينَ وَلَا .     | عَلَى دِمَاءِ الْہُ   | ِ لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَ   | إني                            |
| ٤٩٧   |     |           |             |                     | وَلا خِيَانَةٍ         | ا عَنْ سَخْطَةٍ       | لَمْ أَعْزِلْ خَالِدًا     | إني                            |
| ٤٠٥   |     |           |             | بابِ                | جُلٍ مِنْ أَصْحَ       | مِلُكَ عَلَى رَ       | ِلَمْ أَكُنْ لأَسْتَعْرِ   | إنِّي                          |
| ٣٧٥   |     | • • • • • |             | اقًا                | رُ عِنْدَهُمْ شِقَ     | النَّاسِ فَلَمْ أَ    | نَظُرْتُ فِي أَمَرِ        | إني                            |
| ٤٣١   |     |           | ىيرَةً      | شُرِ أَهْلِهَا عَشِ | نَدْتُكُمَا مِنْ أَكْ  | ِ الْمَدِينَةِ وَجَ   | ِ نَظَرْتُ فِي أَهْلِ      | إني                            |
| ٥٤.   |     |           |             |                     |                        | وَكَذَا               | نَهَيْتُ عَنْ كَذَا        | إني                            |
| 711   |     |           |             |                     | ۣکَرَاهِيَّتَکُمْ      | تَعْذِيرَكُمْ، وَ     | وَاللَّهِ لَقَدْ أَرَى     | إنِّي                          |
| ۲۳۲   |     |           |             |                     | ا تظهر                 | ةا لله لشكاية         | والله ما أدع حا            | إني                            |
| 190   |     |           |             |                     | وط ولا عصا             | ليس لك س              | وجهتك معلماً               | إني                            |
| ٥٣٢   |     | · · · · · |             |                     |                        | دٍ مِنَ اللهِ         | َى الشُّكْرِ مَعَ مَزِيد   | أَهْلُ                         |
| ٣٨٠   |     |           |             |                     | ، وَأُوصِيهِ           | بَعْدِي خَيْرًا       | مِن الْخَلِيفَةَ مِنْ      | أُومِ                          |
| १०२   |     |           |             | اهُ                 | وَيَفْنَى مَا سِوَ     | ،ِ الَّذِي يَبْقَى    | مِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ    | أُومِ                          |
| ٤٢٨   |     |           |             |                     |                        |                       | بِيكَ بِمَا أَوْصَال       |                                |
| ٣٧٠   |     |           |             | نِيلُّوا            | ؛ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَع | لُّهِ عَزَّ وَجَلَّ : | بِيكُمْ بِكِتَابِ الْأ     | أُومِ                          |
| ۸٥.   |     |           |             |                     |                        | بِ وَغُرَرُهَا        | ئِكَ أَعْيَانُ الْعَرَبِ   | أُولَ                          |
| ۱۳۸   |     | • • • •   |             |                     | يَقُولُ                | ءُ ـ لَوْ غَيْرُكَ    | ـ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَا    | ءَ <sup>سِ</sup> هُ<br>أَوَّهُ |
| ۲۲.   |     |           | • • • • • • |                     | مَالِي                 | أَقْرِبَائِي فِي      | بُنَيَّةٍ ، إِنَّمَا حَقُّ | أَيْ                           |





| <b>*</b>                                  | فهرس الآثار                      | ٤٥٤                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| رقم الأثر                                 |                                  | الأثر                                       |
| 0.7                                       | ، ، وَالْغَلَقَ ، وَالتَّأَذِّيَ | إِيَّاكَ وَالضَّجْرَةَ، وَالْغَضَبَ         |
| 019                                       | فإنه ربما أراد                   | إياك ومؤاخاة الأحمق، ف                      |
| 111                                       | رَاوَةٌ                          | إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ، فَإِنَّ لَهُ ضَ     |
| 777                                       |                                  | • , ,                                       |
| 779                                       | ا إِذَا نَزَلَتْ بَعَثَ اللَّهُ  | إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ العُضَل ؛ فَإِنَّهَ     |
| ٤٦٢                                       | ىلىكم حقًّا                      | أيتها الرعية، إن للرعاة ع                   |
| ٤١٨                                       |                                  | ائْتِهِمْ وَلا تَفْتِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ    |
| YV9                                       |                                  | **                                          |
| ٦٤ 3 ٢                                    | ,                                | أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ا    |
| ٣١                                        |                                  | أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ ذُو |
| 7 • 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                  | أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِطَلَبِ       |
| ٤٢                                        | •                                | أَيُّهَا النَّاسُ، أَصْلِحُوا أَمْوَ        |
| ٥١                                        | · ·                              | أَيُّهَا النَّاسُ، أَصْلِحُوا مَعَا         |
| <b>т</b> ол                               | 1                                | أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي     |
|                                           | تُ أَنَّكُمْ تُؤْنِسُونَ مِنِّي  | * *                                         |
|                                           | ي أَمْرِ الْإِسْلَامِ            |                                             |
|                                           | عَزَلْتُ شُرَحْبِيلَ             | * / /                                       |
|                                           | ةَ مِنَ الطَّعَامِ               |                                             |
| ٣٣٩                                       | ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ ، كُتِبَ     | أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمْ        |



| - |    |
|---|----|
|   | 25 |

|       | 1                                       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99    |                                         | أَيُّهَا النَّاسُ، لَا نَجِدَنَّ أَحَدًا بَعْدَ السُّنَّةِ                                          |
| ۲۸,   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أَيُّهَا النَّاسُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا لِي مِنْ أَكَالِ                                        |
| ٧٠٠   |                                         | بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ                                   |
| 000   | ١                                       |                                                                                                     |
| ٤٩١   | انَ                                     | بسم اللَّه الرحمن الرحيم من عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إلى النُّعْمَ                              |
| ٤٦٠   | برِ                                     | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِلَى سَعْ      |
| ٤٩٨   | هِمْ                                    | بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ رُعَاشٍ ۗ أَ |
| 0 * / | ١                                       | بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين أهل إيلي                           |
| 0 * 1 | <b>/ · · · · ·</b>                      | بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين أهل                              |
| ۲۱۳   | ·                                       | بسم الله وعلى عون الله وامضوا بتأييد الله                                                           |
| ٤٧    |                                         | بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْأَمْصَارِ اتَّخَذُوا الْحَمَّامَاتِ، فَلَا                                |
| ٤٧٥   |                                         | بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ                               |
| ٣٩:   |                                         | بلغني أنك تدلكت بخمر ، وإن اللَّه قد حرم                                                            |
| ٤٣٢   | <b></b>                                 | بلغني أنك نزلت منزلاً كئوداً لا تؤتى فيه                                                            |
| ۲۳    |                                         | بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَتَّخِذُونَ مَجَالِسَ، لا يَجْلِسُ اثْنَانِ                                    |
| 091   | <b></b>                                 | التُّرَابُ رَبِيعُ الصِّبْيَانِ                                                                     |
| ٦١/   |                                         | ترك الحركة عقلة                                                                                     |
| ٣٧/   | <b></b>                                 | تَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ، فَإِنْ كَانَ اثْنَانِ وَاثْنَانِ                                        |
| ۱۱۲   |                                         | تَعَالَ أُبَاقِيكَ فِي الْمَاءِتعَالَ أُبَاقِيكَ فِي الْمَاءِ                                       |



| رقم الأثر                               | الأثر                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| روءة                                    | تعلُّموا العربية؛ فإنها تزيد في الم                     |
|                                         | تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِي |
| نُمُوا لَهُ الْوَقَارَمما مُ            | تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسُ، وَتَعَلَّ  |
| تَاجَ أَحَدُكُمْتاجَ أَحَدُكُمْ عِيْمِ  | تَعَلَّمُوا الْمِهْنَةَ ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَحْ   |
| ۲٦٤                                     | تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ       |
| ١٠٤                                     | تَعْمَدُ إِلَى سَتْرٍ سَتَرَهُ اللهُ فَتَكْشِفَهُ؟      |
| ξ • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | تَعْمَدُ إِلَى مِثْلِ زُهْرَةَ ـ وَقَدْ صَلِيَ.         |
| 788                                     | تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا                       |
| ، فَارِسَ                               | تَهْلَكُ الْعَرَبُ حِينَ تَبْلُغُ أَنْبَاءُ بَنَاتِ     |
| الْعَمَلَ السُّوءَاللهُوءَ              | التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَجْتَنِبَ الرَّجُلُ ا      |
| نَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ٥١٨            | التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا مَا كَاه     |
| يْهَا                                   | ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُهَا فَهَيْمِنُوا عَلَ     |
| 71                                      | ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَامً.       |
| ٤٨                                      | ثَلَاثٌ هُنَّ فَوَاقِرُ: جَارُ سُوءٍ                    |
| أَفْيِدَةً                              | جَالِسُوا التَّوَّابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْءٍ ۚ   |
| رَزِنُوارِنُوا                          | حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ       |
| ٥٢٠                                     | حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ خُلْقُهُ        |
| رأكرمنا بالإيمان                        | الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، و                        |
| ِمُزَ فِي۸۸                             | الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُوَارَيْ كِسْرَى بْن هُرْ           |



| £0V                                       | فهرس الأثار                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| رقم الأثر                                 | الأثر                                                               |
| 777                                       | حَيْثُ كَانَ الْمَاءُ كَانَ الْمَالُ، وَحَيْثُ                      |
| 19                                        | خَالِطُوا النَّاسَ بِمَا يُحِبُّونَ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ |
| ٤١٠                                       | خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ       |
| ٦٣٨                                       | خُذُوا بِحَظِّكُمْ مِنَ الْعُزْلَةِ                                 |
| 1                                         | خَرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللهِ                                  |
| 11                                        | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ عَيْظَةً ـ إِلَى تَبُوكَ             |
| ο ξ • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الْخَرَقُ فِي الْمَعِيشَةِ أَخْوَفُ عِنْدِي عَلَيْكُمْ              |
| 117                                       | دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ             |
| ٥٧١                                       | دَعُوا هَذِهِ الْبَرَّاقَاتِ لِلنِّسَاءِ                            |
| 79                                        | دَعُوهُمْ، عُمَرُ وَآلُ عُمَرَ فِي طَاعَةِ                          |
| ٤٥                                        | ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ                |
| ٤٦٣                                       | ذُكِرَ لِي أَنَّ مطرس بِلِسَانِ الْفَارِسِيَّةِ الْأَمَنَةُ         |
| 715 317                                   |                                                                     |
| ٩٣                                        |                                                                     |
| ٣٢٦                                       | ذَلِكَ قَدْ كُفِيتُمُوهُ، الْعِرَاقَ الْعِرَاقَ الْعِرَاقَ          |
| 717                                       | الرأي الفرد كالخيط السحيل                                           |
| 09                                        | الرَّأْيُ كَثِيرٌ، وَالْحَزْمُ قَلِيلٌ                              |
| ٥٨٩                                       | رَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَدَّمَ فَضْلَ الْمَالِ، وَأَمْسَكَ             |
| 7 8 0                                     | رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ                              |





| رقم الأثر                          | الأثر                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٣                                | رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؛ فَإِنَّهُ أَبْرَأُ.                 |
| ٥٨١                                | الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا رَاحَةٌ لِلْقَلْبِ وَالْجَسَدِ                  |
| 777                                | زَوِّجْهَا كَمَا تُزَوِّجُونَ صَالِحَ نِسَائِكُمْ                           |
| ξξ                                 | زَوِّجْهَا، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ                              |
| ۳۳۸                                | زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثام                                     |
| 770                                | سَأُخَاصِمُكِ إِلَى نَفْسِكِ، أَمَا تَعْلَمِينَ                             |
| ٤١٣                                | سَلَامٌ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ مَا تَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ .          |
| إلا هو ، أما بعد فقد عجبت ٢٦٨٠٠٠٠٠ | سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله                                   |
|                                    | سَلَامٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِ |
| يٍّ أَخْبَرَنِييَ                  | سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَادٍ             |
| ٤٧١                                | سلام عليكما، أما بعد؛ فإنكما كتبتما                                         |
| ورَةَ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ شُ                     |
| اً ٥٩٦                             | السُّنَّةُ مَا سَنَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لَا تَجْعَلُوا خَطَ             |
| ۲۳٥                                | سُوءُ اللَّحْنِ أَشَدُّ مِنْ سُوءِ الرَّمْيِ                                |
| شَجْهَلُ                           | السَّيِّدُ الْجَوَادُ حِينَ يُسْأَلُ، الْحَلِيمُ حِينَ يُسْ                 |
| ογξ                                | الشِّتَاءُغَنِيمَةُ الْعَابِدِ                                              |
| فُمَافُمَا                         | شَرُّ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: مُتَكَبِّرُ عَلَى وَالِدَيْهِ يَحْقِرُهُ          |
| 71                                 | شَوَى أَخُوكَ حَتَّى إِذَا أَنْضَجَ رَمَّدَ                                 |
| ξνξ                                | صَلِّ الظُّهْرَ، إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ.                       |



| رقم الأثر | الأثر                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٧       | ظَلُومٌ لِنَفْسِي غَيْرَ أَنِّي مُسْلِمُ                            |
| ол        | ظُهُوَرُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى اللهُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ .          |
| 091       | عَجِبْتُ لتَاجِرِ هَجَرَ، وَرَاكِبِ الْبَحْرِ                       |
| ١٣٧       | عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ                      |
| 97        | عَسَى الغُوَيْرُ أَبْؤُسًا                                          |
| ١٨٠       | عَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ وَإِيَّاكَ السِّرِّ                       |
| ۴ ۲۷۲     | عَلَيْكُمْ بِالْجِمَالِ وَاسْتِصْلَاحِ الْمَالِ ، وَإِيَّاكُ        |
| ۲۰۱       | عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ وَإِيَّاكُمْ          |
| ov        | عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! بَخٍ بَخٍ           |
| ٥٩        | فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ، إِنَّمَا هُوَ حَقُّهُمْ أُعْطُوهُ           |
| ۲۸۰       | فَعَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ ـ أَوْ لَحَا اللَّهُ قَوْماً ـ يَرْغَبُونَ. |
| ξοο       | فَغَمِّضْ عَنِ الدُّنْيَا عَيْنَكَ وَوَلِّ عَنْهَا قَلْبَكَ .       |
| 791       | فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ                        |
| ١٠٧       | الْفَيْءُ لأَهْلِ هَؤُلاءِ الأَمْصَارِ وَلِمَنْ                     |
| 187       | فِيمَ الرَّمَلانُ الْآنَ ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ.           |
| ٤٣        | فِيمَا كُنْتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا نَتَمَنَّى                         |
| ١٥٣       | قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ        |
| ضَبِفَبِ  | قَدْ أَفْلَحَ مَنْ عُصِمَ مِنَ الْهَوَى وَالطَّمَعِ وَالْغَ         |
|           | قَدْ تَرَى مَقَامِي، وَتَعْرِفُ حَاجَتِي، فَارَجِعْنِي              |



| 4   |       |
|-----|-------|
| -00 |       |
|     |       |
| -   | 1 - 2 |

| لأثر رقم الأثر                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| دُ رَمَيْنَا أَرْطَبُونَ الرُّومِ بِأَرْطَبُونِ٨٠٨٣                   |
| لْدُ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَائِدٍ عَلَى شُغْلٍ                     |
| دْ عَلِمْتُ مَتَى صَلَاحُ النَّاسِ وَمَتَى فَسَادُهُمْ٥٣٣             |
| د علمتُ أن النبي ﷺ قد فعله                                            |
| لْدْ فَتَحَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ عَلَى إِخْوَانِكُمُ الْحِيرَةَ        |
| دْ فَشَتْ لَكَ فَاشِيَةٌ مِنْ مَتَاعٍ وَرَقِيقٍ وَآنِيَةٍ ······٤٦٦   |
| سَمَ رَسُولُ اللهِ ـ عَيَالِيَّةٍ ـ قَسْمًا                           |
| نَذُبَ النَّسَّابُونَ مَا يَرْجُونَ اللَّهَ تَعَالَى                  |
| نَدُبْتَ وَاللَّهِ، مَا كَانَ اللهُ لِيُسْلِمَ٧١٠                     |
| رَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ وَدِينُهُ حَسَبُهُ وَمُرُوءَتُهُ٥٤٥        |
| رَمُكُمْ تَقْوَاكُمكُرَمُكُمْ تَقْوَاكُمك                             |
| فَى بِالْمَرْءِ سَرَفًا أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَى٢٦٧           |
| فى بك عيباً أن يبدو لك من أخيك ما يغبى                                |
| للا ، إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطَهُ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَتْ٧٠      |
| نَنْ لِرَعِيَّتِكَ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَكَ أَمِيرُكَ٥٠٦       |
| نَّنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ـ يَتَكَلِيلُهُ ـ فِي سَفَرٍ١٠              |
| نَّا نَعُدُّ الْمُقْرِضَ بَخِيلاً ، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُوَاسَاةُ٢٧٥ |
| نْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً١٥                  |
| نْتُ وَاللَّهِ مُحْسِنًا إِلَيْهِ                                     |





| 173       |   | ار                        | فهرس الآث                |                              | <b>&gt;</b>            |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| رقم الأثر | ı |                           |                          |                              | الأثر                  |
|           |   |                           | غِ                       | للَّهِ، وَكَنْزُ الْإِيمَار  | الْكُوفَةُ رُمْحُ ا    |
| ۳۲۷       |   | • • • • • • • • • •       |                          | لْكِتَابِ، وَيَنَابِيعَ      |                        |
| ۱۱۸       |   | • • • • • • • • • •       | رَاكَ                    | ا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: أَ     | كَيْفَ تَرَانِي يَا    |
| ١٨٠٠٠٠    |   | • • • • • • • • • • • • • |                          | نَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ         | كَيْفَ تُقَاتِلُ ال    |
| ١٥٨       |   |                           | فَدْ جَاءَ النَّاسُ      | رُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأ      | كَيْفَ يَنَامُ عُمَ    |
| ٣٤٤       |   |                           | ت فيها رسول الا          | اً؛ رُبَّ ليلةٍ غمم          | لا أحبك أبدأ           |
| 197       |   |                           | نَغَايَرُ النَّاسُ       | وَلا أَنْتَ زَمَانًا يَا     | لا أَدْرَكْتُ أَنَا    |
| ۲۸٤       |   | • • • • • • • • • •       | الْمُعْطِي مَا شَاءَ .   | الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ ، ا    | لا إِلَهُ إِلا اللَّهُ |
| ٥٦        |   |                           |                          | ل تصنع ذلك بك                | لا، إنها كانت          |
| ٤٦١       |   |                           | رَ الْمُسْلِمِينَ        | اءَ إِلَّا عَنْ مَلاٍّ مِزَ  | لا تَبْتُوا الْقَضَ    |
| ٤٧٦       |   | نَ                        | ىارَنَّ ، وَلَا تُضَارَّ | ( تَبْتَاعَنَّ ، وَلَا تُشَ  | لَا تَبِيعَنَّ ، وَلَا |
|           |   |                           |                          | ، فإنهن قوم لا يت            |                        |
|           |   |                           |                          | ، وَرَاءِ الرَّوْحَا مَالًا  |                        |
| ٥٣٤       |   |                           |                          | لا يعجَّل لك كثير            | لا تحزن أن ا           |
|           |   |                           |                          | ما كان صاحبها ي              |                        |
|           |   |                           |                          | إِخْفَاءِ الْحَقْوِ فَإِنَّا |                        |
|           |   |                           |                          | إِلَّا ذا مال، وذا .         |                        |
| ۳۱٥       |   |                           | ِ فَإِنَّهُ بَلا ثُمَّ   | سَكُمْ بِذِكْرِ النَّاسِ     | لَا تَشْغَلُوا أَنْفُ  |
| ١٧        |   |                           |                          | نْدَ رَسُولِ اللهِ           | لا تَصْخَبُوا عِ       |



| 9 |
|---|
|   |

| رقم الأثر                                 | الأثر                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥٢٦                                       | لَا تَظُنُّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فِيِّ مُسْلِمٍ شَرًّا.  |
| 007                                       | لَا تَعْرِضْ بِمَا لَا يَعْنِيكَ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ.     |
| ٩٨                                        | لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ                       |
| Y • A · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لَا تَغُرَّنَّكُمْ طَنْطَنَةُ الرَّجُلِ بِاللَّيلِ           |
| ٠٢١                                       | لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ      |
| ٣٥١                                       | لا تمتُ علينا ديننا، أماتك الله                              |
| ٥٢                                        | لاَ حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا                                    |
| 17 8                                      | لَا خَيْرَ فِيهِمْ إِنْ لَمْ يَقُولُوهَا لَنَا               |
| ٦٢٨                                       | لا شَيْءَ أَنْفَعُ فِي دُنْيَا وَأَبْلَغُ                    |
| ξ •                                       | لا عن ذاك ولا عن هذا                                         |
| ο ξΨ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | لَا يُتَعَلَّمُ الْعِلْمُ لِثَلَاثٍ وَلَا يُتْرَكُ لِثَلَاثٍ |
| ر ۸۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | لا يُرْحَمْ مَنْ لا يَرْحَمْ وَلا يُغْفَرُ لِمَنْ لا يَغْفِ  |
| ٥٦                                        | لا، إنها كانت تصنع ذلك بك                                    |
| ١٧٣                                       | لا يَزَالُ الإِسْلامُ صَالِحًا مَا حُوفِظَ                   |
| 079                                       | لا يستعمل الفاجر إِلَّا فاجر، من استعمل.                     |
| ١٠٨                                       | لَا يَشْتَرِ أَحَدُكُمْ دِينَارًا بِدِينَارَيْنِ             |
| olv                                       | لَا يصلح هَذَا الأَمْرُ إِلا بِشِدَّةٍ فِي غَيْرِ تَجَبُّرٍ  |
| ينُهُ حَتَّى يَطْمَعَ٧٣٠                  | لا يَغْزَّنَّكَ خُلْقُ امْرِئٍ حَتَّى يَغْضَبَ، وَلا دِ      |
| 7.1                                       | لَا يَغُرَّنَّكُمْ صَلَاةُ امْرِيٍ ، وَلَا صِيَامُهُ         |



| رقم الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأثر                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| لَا يُضَارِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لَا يُقِيمُ أَمَرَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَ  |
| أتونك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يكرُبنَّك ما يأتيك عنهم، ولا ما ي                       |
| ٦١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لا يلهك الناس عن نفسك                                      |
| ئِييرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنْكُمْ حَدَاثَةُ سِنِّهِ أَنْ يُشِ  |
| ﺎﻟﻮﺭﻉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى، ووُزِنَ ب                        |
| و عِلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ | لَا يُنْخَلُ لِي دَقِيقٌ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ         |
| عَدًّاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لأَزِيدَنَّهُمْ مَا زَادَ الْمَالُ ، لأَعُدَّنَّهُ لَهُمْ  |
| نَّىنَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لَأَعْزِلَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَالْمُثَنَّى مُثَأ |
| ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لأُفضَّلَنَّهم على مَن سِوَاهُمْ                           |
| ٣٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لَأَنْ أُخْطِئَ سَبْعِينَ خَطِيئَةً بِرُكْبَةَ             |
| ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ                  |
| ٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَجَ      |
| يَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لَأَنْزِعَنَّ فُلَانًا عَنِ الْقَضَاءِ، وَلَأَسْتَعْمِا    |
| ٣٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لَبَيْتُ بِرُكْبَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَة           |
| ضِ ٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لَتُتْرُكَنَّ الْأَحَادِيثَ، أَوْ لَأَنْدِهَنَّكَ بِأَرْه  |
| ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لَتُتْرُكَنَّ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ            |
| ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لست أعرفك، ولا يضرك ألا أعرفك                              |
| نةَ الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لَقَدْ تَرَكْتُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلالِ مَخَافَا      |
| ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، يَلْتُوي             |





|                                                  | فهرس الأثار                     |                               | 272                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| رقم الأثر                                        |                                 |                               | الأثر               |
| <u> </u>                                         | السَّمَاءِ الَّتِي تُسْتَنْزَلُ | الْمَطَرَ بِمَجَادِيحِ        | لَقَدْ طَلَبْتُ     |
| 001                                              |                                 |                               |                     |
| 775                                              | ُ اللهِ عَلَيْةِ                | ُرُمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولًا  | لَمَّا كَانَ يَوْ   |
| 17                                               | بْنُ سَلُولَ                    | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ا | لَمَّا مَاتَ        |
| o 9 v                                            | لَ صَائِمِ النَّهَارَ أَهْوَنُ  | رِ عَابِدٍ قَائِمٍ اللَّيْلَ  | لَمَوْتُ أَلْف      |
| ٣٣٧                                              | فُوطُرَفطرَ                     | بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْ    | لَنْ يَزَالُوا      |
| ٣٦٤                                              | پيلِكَ                          | نِي شَهَادَةً فِي سَ          | اللَّهُمَّ ارْزُقُ  |
| <b>7 • 7</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                 | _                             | ,                   |
| 707                                              |                                 | سمنا بحبلك                    | اللهم اعص           |
| 17                                               | لَّ وَاحِدٍلَّ وَاحِدٍ          | ي عَلَيْهِمَا، فَإِنَّ كُ     | اللَّهُمَّ أُعِنِّي |
| ٣٠٥                                              |                                 | ِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْ   |                     |
| ١٨١                                              | ا ثُ خِصَالٍ                    | لنَّاسَ يُحِلُّونِي ثَلَا     | اللهُمَّ إِنَّ ا    |
| ٣٦٢                                              | ب أهل السعادة فأثبته            |                               |                     |
| 770                                              | •                               | ئُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُبَا  |                     |
| ٣٦١                                              |                                 |                               |                     |
| 777                                              |                                 | 1 ** 1                        | / 1                 |
| 799                                              |                                 |                               |                     |
| 1 • 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | Ţ,                              |                               |                     |
| ٣٢                                               | لَمْفَاطَةِلَمْفَاطَةِ          | أَعُوذُ بكَ مِنَ الظَّ        | اللَّهُمَّ إِنِّي   |



| رقم الأثر  | الأثر                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٦        | اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي مَعَ الْأَبْرَارِ                            |
| 11         | اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْهِمْ وَحَبِّبْهُمْ إِلَيَّ             |
| ۲۳۹        | اللهم غَفراً، إني رجل قد دخل الناس                                 |
| <b>*7*</b> | اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي، وَضَعْفَتْ قُوَّتِي                    |
| ٣٢٥        | اللَّهُمَّ كُلُّ مُسْلِمٍ فِي حِلٍّ مِنِّي، أَنَا فِئَةُ           |
| 197        | اللَّهُمَّ لَا أَرَى شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا يَسْتَقِيمُ           |
| ٣٦٥        | اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى               |
| 177        | اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنَي أَبناء الهمذانيين                       |
| صبرٍ ٠٧٠   | لو أُتيت براحلتين، راحلة شكرٍ، وراحلة                              |
| ٣٧٧        | لَوْ أَدْرَكْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ لَوَلَّيْتُهُ    |
| ٦٠٧        | لو أدركت عفراء وعروة لجمعت بينهما .                                |
| ٤١٩        | لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا.    |
| انَ        | لَوْ جَمَعْنَا النَّاسَ عَلَى رَجُلٍ فِي شَهْرِ رَمَضَ             |
| Y 9 A      | لَوْ عُرِضَتْ عَلَى النَّارِ، فَقِيلَ لَكَ، افْدِهِ                |
| ١٨٢        | لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً؟                       |
| 179        | لَوْ كُنْتُ أَخَذْتُهُمْ سَلْمًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا      |
| ١٧٧        | لَوْ كُنْتُ أَرُدُّكَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ |
| ٦٣٣        | لَوْ كُنْتُ تَاجِرًا مَا اخْتَرْتُ عَلَى الْعِطْرِ                 |

لَوْ كُنْتُ مُدَّعِيًا حَيًّا مِنْ الْعَرَبِ .....



| 9 |
|---|
|   |

| رقم الأثر | الأثر                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 171       | لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا                        |
| ٣٥٩       | لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلنَّاسِ مِنَ الْمَالِ مَا يَسَعُهُمْ لأَدْخَلْتُ          |
| 177       | لَوْ هَلَكَ حَمْلٌ مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ ضَيَاعًا                            |
| ٤٦        | لَوْ يَعْلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أَنَاخُوا لَقَرَّتْ                           |
| ٦٣٦       | لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ أَضَعَ جَنْبِي               |
| ٣٣٦       | لَوْلَا ثَلَاثٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَقِيتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ |
| ٥٦٠       | لُؤْمٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَصْحَابِهِ   |
| ۲۹۳       | لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ صَالِحُو الْحَيِّ               |
| 00 •      | لَيْسَ لِفَاجِرٍ حُرْمَةٌ                                                    |
| ٦٣٤       | ليس العاقل الَّذِي يحتال للأمر                                               |
|           | ليس الفقير الذي لا مال له                                                    |
| 717       | ليس من عبد إلا وبينه وبين رزقه حجاب                                          |
| ٦٠٠       | لَيْسَ الْوَصْلُ أَنْ تَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ ، ذَلِكَ الْقَصَاصُ .             |
| ۳۸۲       | لِيَعْلَمَ مَنْ وَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي أَنْ سَيُرِيدُهُ         |
| 7 £ 1     | لئن بقيت لآخذن فضل مال الأغنياء ولأقسمنه                                     |
|           | لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ                             |
| 90        | لَئِنْ عِشْتُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ لَأَجْعَلَنَّ                         |
|           | لَئِنْ عِشْتُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لأَسِيرَنَّ فِي الرَّعِيَّةِ            |
| 771       | مَا أُبَالِي عَلَى أَيِّ حَالٍ أَصْبَحْتُ ، عَلَى مَا أُحِبُّ                |



الأثر

## رقم الأثر مَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ مُؤْمِنِ يَنْهَاهُ إِيمَانُهُ .....٥٩٥ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَحَدَ رَجُلَيْن: رَجُلُ مُؤْمِنٌ ....٩٠٠٠ مَا أَطْيَبَ هَذَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ....٢٥٨ مَا أعلمني بطريق الدنيا لولا الموت.... مَا أَفَادَ امْرُقٌ فَائِدَةً بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..... مَا النَّارُ فِي يَبَس الْعَرْفَج بِأَسْرَعَ مِنَ الْكَذِبِ ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ مَا بَالُ أَقْوَام احْتَكَرُوا بِفَضْل أَدْهَانِهِمْ....٧٩ مَا بَالُ رِجَالِ لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ كَاسِرًا .....٣ ما ترك الموت لذى لُبِّ قرة عين ..... مَا تَرَوْنَ فِي نَفَر ثَلَاثَةٍ أَسْلَمُوا .....١٠١ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ قَالَ: لَا بَأْسَ....٧٩ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُل لَا يَحْضُرُهُ أَحْيَانًا ذِهْنَهُ .....٢٥٩ مَا جَبَيْتَ إِلا هَذَا؟ قال عمرو.....١٣١ ما حرص رجل كل الحرص على الإمارة، ..... ٢٤٧ مَا خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَيْتَةً أَمُوتُهَا بَعْدَ الْقَتْلِ....٥٨٠ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ صُورَةً مِنْ جَريرِ .....٧٠٠٠ ٢٧ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُل لَمْ يَلْتَمِسِ.....١١٩





|                                        | فهرس الآثار                                             |                        | £7A              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| رقم الأثر                              |                                                         |                        | الأثر            |
| 1.7                                    |                                                         | حْسَنُ وَلا أَنْفَعْ   | مَا شَيْءٌ أَ-   |
| 777                                    | يُّ مَكْرَمَةٍ                                          | نْعَدُ بِامْرِيٍّ عَرْ | مَا شَيْءٍ أَنْ  |
| ٤٩                                     | ؟ تُمْلَكُ رَقَبَتُهُ                                   | أَرْضِ مُسْلِمٌ لا     | مًا عَلَى الا    |
| 187                                    | ْىلِمُ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا                            | جْهِ الْأَرْضِ مُـٰ    | مًا عَلَى وَ-    |
| ۲٦                                     | اِنِي أَنْ أَرَىا                                       | ُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَرَ | مَا كَانَ اللهُ  |
| 710 015                                | ع إلا لزم قلبه                                          | لدنيا همَّ امري        | ما كانت ا        |
| 777                                    | وأبطأ شبعًا                                             | سية أدوم رتعًا         | ما من غاش        |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ِ، وَلا يُخْرِجُكُمْ··································· | كُمْ مِنَ السَّرَف     | مَا لا يُقَرِّبُ |
| Y 9 V                                  | َى عَلَى أُخِي زَيْدٍ                                   | صَّبَا إِلَّا بَكَيْتُ | مَا هَبَّتِ ال   |
| ۲۸۳                                    | لَوْ شِئْتُ أَنْ يُكَهْمَقَ لِي                         | أَهْلَ الْعِرَاقِ؟     | مَا هَذَا يَا أَ |
| ٥٦٦                                    | فَقَالَ: عَذَابٌ مِنَ الله                              | الَ: بَرَكَةُ الله     | مَا هَذَا؟ قَ    |
| ١٣٦ ٢٣١                                | أفشيتم عن رسول الله؟                                    | حاديث التي             | ما هذه الأ       |
| Υοξ                                    |                                                         | سوضاء؟                 | ما هذه الض       |
| 071                                    | وَجَدْتُهُ رَقِيقَ الْمُرُوءَةِ                         | لَئِيمًا قَطُّ إِلا    | مَا وَجَدْتُ     |
| 91                                     | لَّا عَجْزُ أَوْ فُجُورٌلَّا عَجْزُ أَوْ فُجُورً        | عَنِ النِّكَاحِ إِ     | مَا يَمْنَعُكَ   |
|                                        | ىفيەىفيە                                                |                        |                  |
| ٥٨٦                                    | د ولدتهم أمّهاتهم أحراراً                               | دتم الناس وق           | مذ کم تعبّا      |
| o 7 V                                  | سَرَفْهُ حَالُهُ                                        | جُل عَقْلُهُ ، وَشَ    | مُرُوءَةُ الرَّ- |
| 187                                    | رَدْتُ أَنْ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ                          | كُمْ لِحَدِيثٍ أَر     | مَشَيْتُ مَعَ    |





| ٥٥٧   | <br> | <br> | برِ …  | سْأَلَةِ النَّا. | نیر مِنْ مَه     | الدَّنِيَّةِ خَ  | هَا بَعْضُ      | سَبَةٌ فِيهَ | مَكْ |
|-------|------|------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------|
| 0 V 0 | <br> | <br> |        | يُصِبْ فِيا      | بِرَارٍ فَلَمْ ! | ثَلاثَ مِ        | فِي شَيْءٍ      | اتَّجَرَ بِ  | مَنِ |
| 779   | <br> | <br> |        |                  | اسْتَحْيَا.      | نْ وُقِيَ        | وقِيَ، وَمَ     | اتَّقَى وْ   | مَنِ |
| 1 8 0 | <br> | <br> |        |                  | وَادِي؟.         | ، أَهْلِ الْوَ   | َفْتَ عَلَى     | اسْتَخْلَ    | مَنِ |
|       |      | <br> | له     | لا يستعم         | و لقرابة         | لمودة ا          | لل رجلاً        | استعم        | من   |
| ٣٥٥   | <br> | <br> |        | ، الْمَسْجِدِ    | جُمْعَةِ فِي     | رُّ يَوْمَ الْ   | عَلَيْهِ الْحَ  | اشْتَدَ      | مَنِ |
| 711   | <br> | <br> | ب      | بَّ بْنَ كَعْـ   | لَيَأْتِ أُبَيَ  | الْقُرْآنِ فَ    | سْأَلُ عَنِ     | جَاءَ يَ     | مَنْ |
| ۲۳٥   | <br> | <br> |        | ِ اتْقَى         | ظُهُ، وَمَنِ     | شْفِ غَيْ        | اللَّهَ لَمْ يَ | خَافَ        | مَنْ |
| 0 { Y | <br> | <br> |        | بينه             | عَالَى مَا بَ    | فَاهُ اللهُ تَا  | تْ زيتهُ كَ     | خَلُصَد      | مَنْ |
| ٥٣٩   | <br> | <br> |        |                  |                  | علمه             | جهه رقّ         | رقٌ و.       | من   |
| ٧٣٠   | <br> | <br> |        | ىللەر            | رَسُولِ ا        | لَى هَدْيِ       | نْ يَنْظُرَ إِ  | سَرَّهُ أَ   | مَنْ |
| 194   | <br> | <br> |        | فَقَدْ سَلِمَ    | سَمِعَ ، وَ      | فَأَدَّاهُ كَمَا | حَدِيثًا، أ     | سَمِعَ       | مَنْ |
| ٤ ٧٧  | <br> | <br> |        | الْمُغِيرَةِ .   | وَّةَ غُلامُ     | أَبُو لُؤْلُؤُ   | ، ؟ قَالُوا:    | طَعَنَنِي    | مَنْ |
| ٤٦٧   | <br> | <br> |        | العاصِ.          | منين إلى         | مير المؤ         | لله عمر أ       | عبد ال       | من   |
| 124   | <br> | <br> |        | تَعْمَلْتُ .     | ني، إِنِ اسْ     | لِ الْكُوفَةِ    | بِ مِنْ أَهْ    | عَذِيرِءِ    | مَنْ |
| 070   | <br> | <br> |        | نَنْ أَسَاءَ.    | ٰ يَلُومَنَّ مَ  | تُّهْمَةِ فَلَا  | نَفْسَهُ لِل    | عَرَّضَ      | مَنْ |
| ٤٣٤   | <br> | <br> |        | لا يَغْفِرُ .    | ﴿إِنَّ اللَّهَ   | جَنْدَلٍ ؛ ﴿     | لَى أَبِي .     | عُمَرَ إِ    | مِنْ |
| ٤٧١   | <br> | <br> | بن جبل | ة ومعاذ          | أبي عبيد         | ب إلى أ          | ن الخطا         | عمر ب        | من   |
| 0 & 1 | <br> | <br> |        |                  | ، وَمَنْ .       | تْ هَيْبَتُهُ    | ىحِكُهُ قَلَّ   | كَثْرَ ضَ    | مَنْ |



| - |  |
|---|--|
|   |  |

| رقم الأثر       | الأثر                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 777             | مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ نَقَاءُ ثَوْبَيْهِ، وَالْمُرُوءَةُ     |
| ν ξ             | مَنْ مُؤَذِّنُكُمْ؟ فقالوا: عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا            |
| ني أمرهفي أمره  | من يُنْصِف الناسَ من نفسه يعطى الظفر و                          |
| 717             | المدح ذبحا                                                      |
| مْتُ مُتْ       | مَهْلًا يَا عَبَّاسٍ ، فوالله لَإِسْلَامُكَ يَوْمَ أَسْلَ       |
| 719             | الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم                                |
| فضوهافضوها      | النَّاس طالبان، فطالب يطْلب الدُّنْيَا، فار                     |
| ٥٤٦             | النِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ: امْرَأَةٌ هَيِّنَةٌ، لَيِّنَةٌ، عَفِيفَةٌ |
| ٥٣٠             | نَسْتَعِينُ بِقُوَّةِ الْمُنَافِقِ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ          |
| ο ξ γ           | نَظَرْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ .        |
| 7 2 7           | نِعْمَ العِدْلاَنِ، وَنِعْمَ العِلاَوَةُ: ﴿الَّذِينَ إِذَا      |
| ٣٢٢             | نعم القاضي أنت                                                  |
| 77              | نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُكَ ، آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا .  |
| لَاةًلَاةً      | نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّ        |
| ١٨٨             | نُهِينَا عَنِ التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ                       |
| 777             | هَانَ شَيْءٌ أُصْلِحُ بِهِ قَوْمًا أَنْ أُبْدِلَهُمْ أَمِيرًا.  |
| 700             | هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَهُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ          |
| ۹٧              | هَذَا الْخَطِيبُ الْمِصْقَعُ                                    |
| اللهِاللهِاللهِ | هَذَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ            |



#### الأثر رقم الأثر هَذِهِ الْخَارِجَةُ ، وَهَذَا لِمُرْسِلهَا لَوْ قَدَرْتُ عَلَيْهِمَا .....٢٤٩ هَذِهِ دُنْيَاكُمُ الَّتِي تَبْكُونَ عَلَيْهَا وَتَحْرِضُونَ عَلَيْهَا ....٥٣٧ هلكتُ وهلك عيالي ..... هلكتُ وهلك عيالي .... وَافَقْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلَاثٍ ..... وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لأمنعن فروج..... وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْ لَا أَنْ يُتْرَكَ .....٧٠ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَطَاعَنَا أَبُو بَكْر....١٤٧ وَاللَّهِ إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ ابْتِغَاءَ الدُّنْيَا.....٢٤٤ والله لا أحبك حتى تحبّ الأرض الدم..... وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ، جَعَلْتُمُوهَا فِي عُنْقِي ....١٤٤ وَاللَّهِ لَأَنْ أُصَلِّى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ صَلَاةً وَاحِدَةً....٣٥٠ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ إِذَا سَاسَهُمْ ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وَاللَّهِ لَقَدْ لَانَ قَلْبِي فِي الله حَتَّى لَهُوَ أَلْيَنُ .....١٥٠ وَاللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً حَسَنَةَ ....٢٥١

واللهِ مَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ....٢٩٠

وَاللَّهِ يَا يَزِيدُ بْنَ أَبِي شُفْيَانَ أَطْعَامٌ بَعْدَ طَعَام....٢٦٦





| رقم الأثر                          | الأثر                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ، وَمَا كُنْتُ                     | وَإِنَّ لِلْأَحِبَّاءِ نَصِيبًا مِنَ الْقَلْبِ   |
| وِذْرَ                             | وَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو لَا أَجْرَ وَلَا         |
| بُعدِ دارِهم                       | وكَيْفَ أُفَضِّلُهم عَلَيْهِمْ على بْ            |
| ك فظُّ ، قال ٢٦٨                   | وما ذلك؟ قيل: يزعمون أنل                         |
| مَانَ وَهُنَّ                      | وَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَبْكِينَ أَبَا سُلَيْ    |
| مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ١٢٧           | وَيْحَكَ ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ         |
| عَلِيَّ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا ؟٢٣٧  | وَيْحَكَ يَا مُعَيْقِيبُ أَوَجَدْتَ عَ           |
| السَّمَاءِ يَوْمَ١                 | وَيْلُ لِدَيَّانِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ        |
| جَمِيلًا                           | وَيْلَكَ قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا         |
| يُ أَنْ لَا أَلْقَاكَ              | يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّ |
| ا؛ فإنه قدا؛                       | يا أبا سفيان، انزع بناءك هذ                      |
| ثِ وَالسَّابْيَاءِثِ               | يَا أَبَا ظَبْيَانَ، اتَّخِذْ مِنَ الْحَرْ       |
| ، إني أبعثك                        | يَا أَبَا مُوسَى، إني مستعملك                    |
| والعصاوالعصا                       | يا أبا موسى إياك والسوط،                         |
| رجتَ مِن عملِكَ                    | يا أبا موسى! أيسرُّكَ أنَّكَ خَ                  |
| رَ مُنَا                           | يَا أَبَا مُوسَى، هَلْ يَسُرُّكَ إِسْا           |
| ي عَالِمًا                         | يَا ابْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَمَا تُرَانِحِ        |
| رَهُونَ إِلْفَتَكُمْ               | يا ابن عَبَّاسٍ، إِنَّ قَوْمَكُمْ يَكْ           |
| كَ ، فَلَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا٢٨٧ |                                                  |



الأثر

## رقم الأثر يَا أَسْلَمُ لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا، وَلَا يَكُنْ بُغْضُكَ..... يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، أَجَزعْتُمْ أَنْ فَضَّلْتُ أَهْلَ الشَّام....٢١٤ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، أَنْتُمْ رَأْسُ الْعَرَبِ وَجُمْجُمَتُهَا .....٤٢٠ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَنْكِحِ الرَّجُلُ لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ ٢٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يا أيها الناس، إنى داع فأمّنوا: اللهم إنى ..... يَا بَنِي السَّائِبِ! إِنَّكُمْ قَدْ أَضْوَيْتُمْ؛ فَانْكِحُوا ٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يا سعد، سعد بني أهيب، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى..... يَا سَعْدُ، سَعْدَ بَنِي وُهَيْبِ، لا يَغْرَّنَّكَ .....٣٥ يَا شَقِيقُ ، لَتَكْبيرَةٌ وَاحِدَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٠ يَا عَبْدَ الرَّحْمَن، أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَعَلِيُّ ..... يَا عَبْدَ الله ، أَجْلِسْنِي ، فَلَا صَبْرَ لِي .....٣٨٥ يَا عُثْبَةُ ، إِنِّي قَدِ اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى أَرْضِ الْهِنْدِ....٤١ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ ، أَصْلِحُوا هَذَا الْمَالَ .....١١٧



| -   |  |
|-----|--|
|     |  |
| - 4 |  |

| رقم الأثر                                 | الأثر                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٩٦                                        | يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ                     |
| ۲۸                                        | يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، لَا تَدْخُلُوا عَلَى                  |
| ٦٠                                        | يَا مَعْشَرَ النَّخْعِ، إِنِّي أَرَى الشَّرَفَ                      |
| کُمْکُمْ                                  | يَا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ، إِنِّي لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُ         |
| Y • V · · · · · · · · · · · · · · · · · · | يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ قَدْ وَلِيَهُ          |
| ر                                         | يَا مُغِيرَةُ ، لِيَأْمَنْكَ الأَبْرَارُ ، وَلْيَخَفْكَ الْفُجَّارُ |
| ٣٠٠                                       | يَا هَذَا! ارْفَعْ رَأْسَكَ؛ فَإِنَّ الْخُشُوعَ لا يَزِيدُ          |
| يدِيدِ                                    | يَا هِشَامُ؛ أَنْشِدْنِي شِعْرَكَ فِي خَالِدِ بْنِ الْوَلِ          |
| ٣•٦                                       | يَا هُنَيٌّ؛ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ                   |
| لَدْمِكرم                                 | يُصَفِّي لَكَ وُدَّ أَخِيكَ ثَلَاثُ: أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّ        |
| 007                                       | يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ  |

\*\* \*\* \*\*





# فهرس الأعلام المترجم لهم

| الأثر | الاسم                          |  |
|-------|--------------------------------|--|
| 107   | أم سليط                        |  |
| 747   | أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب   |  |
| 1 & 9 | بيرح بن أسد الطَّاحي           |  |
| ۲۱٤   | جبلة بن الأيهم الغسان <i>ي</i> |  |
| 77    | جرير بن عبد الله البجلي        |  |
| 849   | جزء بن معاوية التميمي          |  |
| ۲ ,   | جميل بن معمر القرشي الجمحي     |  |
| 9 +   | الحارث بن عبدالله الثقفي       |  |
| 414   | الحارث بن نوفل بن الحارث       |  |
| 1.0   | الحارث بن هشام                 |  |
| ٤٣٣   | حرقوص بن زهير                  |  |
| 717   | حفص بن أبي العاص الثقفي        |  |
| 09    | خالد بن عرفطة                  |  |
| 771   | الربيع بن زياد الحارثي         |  |
| ٤٠٠   | زُهرة بن حَويَّة التميمي       |  |
| ٤٠    | زیاد بن أبیه                   |  |

| الأثر | الاسم                         |
|-------|-------------------------------|
| 91    | أبو الزوائد اليماني           |
| ٣.٣   | أبو جندل                      |
| 114   | أبو حثمة الأنصاري             |
| 7     | أبو حدير                      |
| 797   | أبو رغال                      |
| ٤٣    | أبو سبرة بن أبي رهم العامري ٦ |
| ٣٤    | أبو ظبيان (حصين بن جندب)٦     |
| ۳۲.   | أبو عبيد بن مسعود الثقفي      |
| 7 5 4 | أبو عمرو بن حفص بن المغيرة    |
| 489   | أبو مريم الحنفي               |
| 719   | أبو مسعود الأنصاري            |
| 140   | الأحنف بن قيس                 |
| ۲۸۸   | أسلم مولى عمر                 |
| ۲٧.   | الأشعث بن قيس                 |
| ٤١٥   | الأغلب العجلي                 |
| 717   | الأقرع بن حابس                |





| الأثر | الاسم                         | الأثر | الاسم               |
|-------|-------------------------------|-------|---------------------|
| 701   | عاتكة بنت زيد بن نفيل         | 797   | زيد بن الخطاب       |
| ٧٢    | عامر بن الظرب                 | 007   | زید بن حدیر         |
| ٨٢    | عبد الرحمن بن حاطب            | ٤٣    | سالم مولى أبي حذيفة |
| 191   | عبد الله بن السَّعْدِيِّ      | ۸۸    | سراقة بن مالك       |
| ٣٧٨   | عبدالله بن أبي ربيعة          | ٣٢.   | سعد بن عبيد         |
| ٤١١   | عبدالله بن وهب الراسبي        | 771   | سعيد بن العاص       |
| ٦٨    | عتبة بن غزوان                 | ١٤٤   | سعيد بن عامر الجمحي |
| ٤٣٥   | عتبة بن فرقد                  | 787   | سلمة بن قيس الأشجعي |
| 497   | عثمان بن حنیف                 | ٣٢.   | سليط بن قيس         |
| ۲٦.   | عدي بن حاتم                   | 104   | سمرة بن جندب        |
| ٤٤١   | عَرْفَجَةَ بْنِ هَرْثَمَة     | 97    | سُنين أبو جميلة     |
| 7.٧   | عروة بن حزام                  | 1.0   | سهیل بن عمرو        |
| ٤٤٠   | العلاء بن الحضرمي             | 108   | سويد بن غفلة        |
| 001   | علباء بن الهيثم السدوسي       | 71    | شرحبيل بن حسنة      |
| ٦٠٨   | علقمة الفحل                   | 717   | شريح القاضي         |
| ٧٣    | عمرو بن الأسود العنسي         | ٧.    | شقیق بن سلمة        |
| ٤٩٣   | عمرو بن معدي کَرب (معدِ يکرب) | 700   | الصبي بن معبد       |
| 441   | عمير بن سعد الأنصاري          | 1.0   | صفوان بن أمية       |
| ٤     | عياش بن أبي ربيعة             | ٤١١   | ضرار بن الخطاب      |
| ٤١٢   | عیاض بن غنم                   | ٤٩٣   | طليحة بن خويلد      |





| الأسم                             | الأثر | الاسم                                    | الأثر |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| عيينة بن حصن                      | 717   | معدان اليعمري                            | 777   |
| غيلان بن سلمة الثقفي              | 797   | معيقيب                                   | 727   |
| قبيصة بن جابر الأسدي              | 70.   | نافع بن عبد الحارث الخزاعي               | 1 8 0 |
| قُطْبَةَ بْنِ قتادة السَّدُوسِيِّ | 8 8 8 | النعمان بن عدي بن نضلة                   | ۸٠    |
| القعقاع بن عمرو                   | 499   | النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ | ٤٩١   |
| قیس بن مروان                      | ١٢٧   | هاشم بن عتبة                             | ٤١٢   |
| كعب الأحبار                       | ١٦٥   | الهرمزان                                 | ١٧٦   |
| كعب بن سور                        | 777   | هشام بن العاص السهمي                     | ٤     |
| لبيد بن ربيعة                     | ٤١٥   | هشام بن حکیم بن حزام                     | 100   |
| متمم بن نويرة                     | 797   | هني مولى عمر                             | ٣٠٦   |
| المثنى بن حارثة                   | ١٦١   | وسق (مملوك)                              | 717   |
| محمد بن مسلمة                     | ۱۱۸   | يزيد بن أبي سفيان                        | 777   |
| المضارب بن فلان العجلي            | ٤١١   | يعلى بن أمية                             | ٤١٨   |

#### \*\* \*\* \*\*





# فهرس البلدان

| الأثر الأثر                     | البلدة الأثر              |
|---------------------------------|---------------------------|
| انقین ٥٥                        | أذرعات ٦٩                 |
| وراسان ۱۳۵                      | الأردن ٨٥٤ -              |
| فيبر ۳۰، ۱۱۳                    | أرض القردة ١٦٥            |
| مشق ۸۸                          | الأهواز ٣٩                |
| کبة ۲٤٠                         | ایلیاء ۵۰۸                |
| عاش ٤٩٨                         | البحرين ٥٤، ٢٥١، ٤٤       |
| لروم ٨٠٤                        | البصرة ٢٩، ٢١٨، ٣٢٢، ٣٨٩، |
| رود ٥٣                          | 0 • 0                     |
| لسواد ٢٥                        | البقيع ٣٦٣                |
| لشام ۱۳۸، ۱۰۸، ۱۸۹، ۲٤٥،        | تستر ۱۲۹، ۲۸۰ ٤۸٤         |
| 77°, 77°, 77°, 77°, 8.3°, 713°, | الجزيرة ٢١٢               |
| ٤٨١ ، ٤١٢                       | جلولاء ۲۹۸، ۱۸۷ ، ۴۹۳     |
| منعاء ٢٩٠ ١٩٤                   | جندیسابور ۴۳۶             |
| ۲۸٤                             | حلوان ۵۹، ۹۵              |
| لطائف ٤٨٩                       | حمص ٤٨٨                   |
| لعذيب ٣٩٨                       | الحيرة ٣٩٢،٦٨             |





| الأثر                   | البلدة            | الأثر                         | البلدة               |  |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| 0 • V                   | لد                | العراق ۵۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۱۲۱، ۷۹۱ |                      |  |
| 107                     | مخزوم             | 1 & 9                         | عُمَان               |  |
| ٤٢٣                     | المدائن           | ٥                             | غسان                 |  |
| 174                     | المدينة النبوية   | 377                           | فارس                 |  |
| 0 • 7 ( £ 7 V ( 1 ) 1 ) | مصر               | ٤٥٨                           | فِحْلَ               |  |
| . Y · V · 1 £ 0         | مكة (مكة المكرمة) | ٤٥٨                           | فلسطين               |  |
| ٣.١                     |                   | ٥٨، ٢٢٤،                      | القادسية ١٣٢، ٣١٧،   |  |
| ٨٠                      | میسان             | 573                           |                      |  |
| ٤١٨                     | نجران             | <b>70.</b>                    | قباء                 |  |
| ۲۸۸                     | النقيع            | 808                           | قيسارية              |  |
| 193, 793                | نهاوند            | ٣٠١                           | كداء                 |  |
| ٤٤١                     | الهند             | ٣٠١                           | كدي                  |  |
| ٤١٩ ، ٤١٨               | اليمن             | ٠١٣٠،١٤٠                      | الكوفة ٧٤، ١٢٦، ١٢٧، |  |
|                         |                   | ۲۸۰ ، ۲۱                      | 731, 731, 091, 3     |  |
|                         |                   | ٤٢٦ ، ٤                       | 787, 187, 173, 37    |  |